

ݣَازْلْلْكُنْ عُلْلْوَنْلْوْنَالْقِيَّةُ وَكُلْوْنَا لِلْهِنَّوْنَا لِلْهِنَّا لِلْهِنَّةُ وَكُلُونَا الإدارة المراقزية للمراهز العلمية مركسنر قضيق التراث

## 

اید پوسف بی تفری بردی الآنا بی جستال الدین آبوالی ایدن منزل منفعه مدد ۱۳۵۰

فراوم

ھوڈس پئ عہداللہ أبو اليمن محمد

نامبر پن ناهش آبو البرکات بن آبی الحسن

معنده مدینی مراشیه وکتور گار محست رأمین اسنا د نامغ المصور الرسل کارد الاعابد - باسنا های ف

المزرونان فيور

CALL PROPERTY OF THE PARTY OF T



# المنه المنه

*تأليف* 

یوسف بن تغسری بردی الأنا بکی جستال الدین أبوالمحاسِن المتوفی منهٔ ۸۷۶ ور۱۹۷۰

تراجم

يونس بن عبدالله أبواليمن محمد ناصر بن ناهض أبو البركات بن أبى الحسن

حففه ووضع حواشیه وکتود حجد حجست کر اُ مدین اُسنا ذِ ناریخ العصورالوسطی کلیزانکعاب – جامعةالقاهرة

الجزءالثانىعشر

مُطَعِّدُ كَالْالْكَيْلُونَا فِالْقِوْمُيِّنَ الْفَظِلَّ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ ا

#### الهكيئة العيامة لِكَارِّ الْكِرُّ عِمْ الْوَالْوَى الْقَهُومَيَّرُ

#### رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد صابر عرب

ابن تغری بردی ، یوسف بن تغری بردی ، 1410 - 1470.

المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى/ تأليف يوسف بن تغرى بردى الأتابكى جمال الدين أبو المحاسن؛ حققه ووضع أحاديثه محمد محمد أمين. - القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، الإدارة المركزية للمراكز العلمية المتخصصة، مركز تحقيق التراث ، 2006-

مج 12 ؛ 30 سم.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك 0- 0465 - 18 - 977

المحتويات: جـ 12 . تراجم ناصر بن ناهض، يونس

ابن عبدالله. ـ

977,1

إخراج وطباعة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لايجوز استنساخ اى جرزء من هذا العمل بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٦/٢٣٣١٦

I.S.B.N. 977 - 18 - 0465 - 0

المنصل الصسافي والمشنوفي بغدّ الواني

#### تنويسه

#### يشكر المحقق كلاً من: الأستاذ / على صالــح حافــــظ

كبير باحثين بمركز تحقيق التراث الباحث بمركز تحقيـــق التـــراث

الأستاذ / مصطفى عبدالسميع سلامة الباحث بمرك لما بذلاه من جهد في المشاركة في مقابلة النص، وإعداده للطباعة.

#### حرف النُّونِ ١٥٨٧ (١) ـــ [أبو الفتح الحصري] ( ١٩٥٥-٢٥٦هـ / ١١٦٣ ( ١٢٥٤م)

ناصر(٢) بن ناهض بن أحمد بن محمد، الأديب، أبو الفتح اللخمي المصري، المعروف بالحصري.

كان شاعرًا مشهورًا، كثير النظم<sup>(٣)</sup>، وكان يذكر أنه سمع من السلفي.

ولد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

بل عند بعض الناس منك شفاء

أما لك يا داء المحب دواء

عقد الجمان.

<sup>(</sup>١) يعادل هذا الرقم في فهرست فييت رقم ٢٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٥٧ رقم ٢٥٧٨، عقد الجمان ج١ ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) "ومن شعره المعشّرات المشهورة التي مطلعها:

#### باب النون والصاد المهملة ٢٥٨٨ – قاضي القضاة ناصر الدين العسقلاني ( ٧١٧ – ٧٩٥هـ / ١٣١٧ – ١٣٩٢م )

نصر الله (۱) بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد، قاضي القضاة ناصر الدين، أبو الفتح، الكنابي العسقلاني، الحنبلي، قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية.

مولده في سنة سبع عشرة وسبعمائة، ونشأ بالقاهرة، وتفقه، وسمع الحديث، وبرع في الفقه، وشارك في العربية والأصول، وناب في الحكم عن  $[-]^{(7)}$  قاضي القضاة موفق الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله  $[]^{(7)}$  زيادة على عشرين سنة، وسمع من  $[]^{(7)}$  من شمس الدين عبد الله بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بنابلس، ومن أحمد بن علي الجويري بدمشق، ومن أبي نعيم الإسعردي والحسن بن شديد وإبراهيم القطبي  $[]^{(8)}$  بالقاهرة، وحدَّث، وسمع منه جماعة، منهم: الشيح "تقى الدين المقريزي $[]^{(9)}$ ، وغيره.

ثم استقل بوظيفة القضاء بالديار المصرية  $_{-}$  بعد"(١) موت الموفق عبد الله الحنبلي  $_{-}$  في غرة المحرم سنة تسع وستين وسبعمائة، فباشر القضاء، وحسنت سيرته إلى أن توفى بالقاهرة في يوم $_{-}$  الأربعاء حادي عشرين شعبان سنة خمس "وتسعين وسبعمائة، فكانت ولايته نيابة

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٥٧ وقم ٢٥٧٦ ، النحـوم الزاهـرة ج٢١ ص١٣٧ ، السلوك ج٣ ص٤٩٤ ، درر العقود ج٣ ص٥٠٣ وقم ١٤١٩ ، تاريخ ابـن قاضـي شـهبة ج٣ ص٤٩٩ ، الدرر ج٥ ص١٦٣ وقم ١٩٢ ، إنباء الغمر ج١ ص٤٩١ ، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٦ وقم ١٩٢ ، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٦ وقم ٤٠٠ ، شدرات الذهب ج٢ ص٣٤٣ ، نيل الأمل ج٢ ص٣٣١ وقـم ٣٣٨ ، بـدائع الزهور ج١ ص٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من تاريخ ابن قاضي شهبة، للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) "القبطي" في ن وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ذكر المُقريزي: "قرأت عليه وترددت كثيرًا إليه، وكان من أصحاب أبي وأدرك حدي والد أبي وما برح يعترف لي ولسلفي بما يعرفه من التقدم في خير الدنيا والآخرة ويقوم معي فيما دام نفعـــه "درر العقود ج٣ ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) "في ليلة"، في النجوم الزاهرة، وورد: "في نصف شعبان"، في إنباء الغمر.

واستقلالاً نحو خمس"(١) وأربعين سنة، وولي القضاء من بعده ولده إبراهيم<sup>(٢)</sup>، رحمهما الله تعالى.

### ۲۰۸۹ - الششتري البغدادي الحنبلي ( ۲۰۸۰ - ۲۱۸هـ / ۱۳۲۹ - ۲۰۹۸)

نصر الله(٣) بن أحمد بن محمد بن عمر، العلامة جلال الدين أبوالفتح الشُّشْتُريّ(٤) البغدادي الحنبلي.

ولد في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة ببغداد، وسمع من: جمال الدين الخضري، وأبي بكر بن قاسم السنجاري، ونور الدين علي الفوي، والحسين بن سلار، وتفقه بالشيخ شمس الدين بن أحمد السقا، وغيره، وأخذ الأصول عن شمس الدين الكرماني، والعربية عن شمس الدين بن بكتاش، وأفتى ودرَّس، وتولى تدريس الحنابلة بالمستنصرية ببغداد، وتدريس المجاهدية ()، وعُرف بعلم الحديث.

ثم قدم إلى القاهرة باستدعاء ابنه قاضي القضاة محب الدين أحمد<sup>(١)</sup>، وهو إذ ذاك من أعيان الطلبة، وكان قدم إلى القاهرة قبله، ولما قدم القاهرة ولي تدريش الحديث بالمدرسة الظاهرية (١) برقوق ـــ بعد موت مولانا زادة (١) ــ في المحرم سنة إحدى وتسعين وسبعمائة،

<sup>(</sup>١)" "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>۲) توفی سنة ۸۰۲هـــ/۱۳۹۹م ، المنهل ج۱ ص۱۸۰ ترجمة رقم ۸۲.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٥٧ رقم ٢٥٨٠، النجوم الزاهرة ج١٣ ص١٧٥، درر العقــود ج٣ ص٥٠٣ رقم ١٤١٨، السلوك ج٤ ص١٢٨، الضوء اللامع ج١٠ ص١٩٨ رقم ٨٤٩، إنباء الغمــر ج٢ ص٤٤٤ رقم ٢٠، شذرات الذهب ج٧ ص٩٩٠ ، نيل الأمل ج٣ ص١٨١ رقم ١٢١٤.

<sup>(</sup>٤) "التستري"، في إنباء الغمر، وشذرات الذهب، و "التشتري"، في ن.

<sup>(</sup>٥)"الظاهر"، في نسخ المخطوط، ولعله سبق نظر من الناسخ، والتصحيح من درر العقود ج٣ ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) توفى سنة ٨٤٤هـــ/١٤٤٠م، المنهل ج٢ ص٢٤٤ ترجمة رقم ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٧) المدرسة الظاهرية برقوق بالقاهرة: أنشأها السلطان الملك الظاهر برقوق في سلطنته الأولى ببين القصرين، وقد أنشئت كمدرسة وخانقاه ومسجد جامع، فافتتحت كمدرسة وخانقاه في ١٢ رجب ٨٧٨هـ/١٣٨٦م، ثم أقيمت بما خطبة الجمعة في ١٠ رمضان ٨٧٨هـ/١٣٨٦م، النجوم الزاهرة ج١٢ ص١١٣، الأوقـاف والحياة الاحتماعية ص٢٠٧، تاريخ المساجد الأثرية ج١ ص١٩٣.

<sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن أبي يزيد شهاب الدين المعروف بمولانا زادة، المتوفى سنة ٧٩١هـــ/١٣٨٨م ، المنـــهل ج١ رقم ١١٨، وج٥ ص٣٥٨ ترجمة رقم ١٠٤٩، حيث أورد ابن تغري بردي ترجمته تحت اســـم أحمد، ثم أحال إلى اسم زادة.

ومدح الملك الظاهر برقوق بقصدية طنانة، ثم ولي بها تدريس الحنابلة ــ بعد موت الشيخ صلاح الدين محمد ابن الأعمى<sup>(۱)</sup> ــ في سنة خمس وتسعين وسبعمائة، وتصَّدى للإفتاء والتدريس، وحَدَّث إلى أن مات في حادي عشرين<sup>(۲)</sup> صفر سنة اثني عشرة وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

## ۲۰۹۰ - نصر الله بن داود الدمشقي ( ۲۰۹۰ - ۱۳۲۹ م )

نصر الله (٣) بن داود بن نصر الله بن محمد بن فارس، العلامة القاضي ناصر الدين الدمشقي الحنفي.

كان بارعًا في الفقه والعربية والأصول، وغير ذلك، ودَرَّس بالفخرية (١٤)، وأعاد بالجامع الطولوين (٥) خارج القاهرة.

وكان كثير الاستحضار للفقه وفروعه، وناب في الحكم عن قاضي القضاة برهان الدين (٢)، وولي عدة تداريس، وأقرأ ودَرَّس، وأفتى إلى (٧) أن توفى يوم ثالث عشر شعبان سنة ثلاثين وسبعمائة بالقاهرة، رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن محمد بن سالم بن عبد الرحمن الحنبلي، صلاح الدين بن الأعمسى المصري المقدسي الأصل، المتوفى سنة ٧٩٥هـ/١٣٩٢م، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٤ رقم ٣٣، النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٢) "مات في عشرين صفر"، في إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٥٧ رقم ٢٥٨١، الدرر ج٥ ص١٦٣ رقم ٤٩٣٠. "ولد سنة ١٤٨هـــ"، في الدرر.

<sup>(°)</sup> حامع ابن طولون أنشأه أحمد بن طولون سنة ٢٦٥هـــ/٨٧٩م، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فــــؤاد سيد، الجملد الرابع ص٩٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن علي بن أحمد، قاضي القضاة، ابن عبد الحق الحنفي، الذي ولي قاضي قضاة الديار المصرية سنة ٧٢٨هــ، وتوفى سنة ٧٤٧هــ/١٣٤٣م، المنهل ج١ ص١٢٧ ترجمة رقم ٥٨.

#### ٢٥٩١ – [أبو الفتح المنبجي] ( ٦٣٨ – ٧١٩هــ / ١٢٤٠ – ١٣١٩م )

نصر(١) بن سليمان، أبو الفتح المنبحي.

مذكور بكنيته، يطلب في محله، توفي سنة تسع عشرة وسبعمائة.

نصر الله(٢) بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل، المعروف [٨١٠ أ] بالشيخ نصر الله العجمى، الحنفى، الأنصاري، البخاري، الرُّوياني، الكجوري.

ولد بكجور، إحدى قرى رُويان من بلاد العجم، في سنة ست وستين (٣) وسبعمائة تقريبًا، ونسبته إلى أنس بن مالك، بذكره.

قدم القاهرة بعد الثمانمائة، على قدم التجريد، وصحب الأمراء والأكابر، وصحب الوالد، رحمه الله [تعالى]<sup>(3)</sup>، وهو الذي نوه بذكره حتى صار له سمعة، وحصل له قبول زائد، ونالته السعادة، وجمع الكتب النفيسة، وكان يكتب الخط المنسوب، ويتكلم في علم التصوف على طريقة ابن عربي، قدس الله روحه، وله مشاركة في عدة فنون، وفضيلة تامة، لاسيما في علم الحرف<sup>(٥)</sup> وما أشبه ذلك، وكان له تصانيف كثيرة في عدة فنون<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٥٨ رقم ٢٥٨٢، وانظر ما يلي ترجمة رقم ٢٨١٤.

<sup>(</sup>٢) وَله أَيضًا ترجمة فِي: الدَّلِيلِ الشَّافِي جِ٢ ص٥٠٨ رقم ٢٥٨٣، النحو م الزاهورة ج٥١، ص١٦٥، السلوك ج٤ ص٨٤٨، درر العقود ج٣ ص٥٠، وقم ١٤٢١، إنباء الغمر ج٣ ص٤٥١، وقم ٤٥١، وفيه "نصر الله وفيه"نصر الله بن عبد الرحمن بن أحمد، الضوء اللامع ج١٠ ص١٩٨ رقم ، ٨٥، وفيه "نصر الله بن عبد الله"، نزهة النفوس بن عبد الرحمن كما ورد في ص٠٠٠ بعد الترجمة رقم ٨٥١ "نصر الله بن عبد الله"، نزهة النفوس ج٣ ص٢٠١ وفيه"نصر الله بن عبد الرحمن"، نيل الأمل ج٤ ص٣٠٠ وفيه"نصر الله بن عبد الرحمن"، نيل الأمل ج٤ ص٢٠١ رقم ٢٠١٥،

<sup>(</sup>٣)"وستين"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٥) عن علم الحرف أو علم أسرار الحروف، انظر مقدمة ابن خلدون.

 <sup>(</sup>٦) انظر: هدية العارفين ج٢ ص٤٩٣، ومعجم المؤلفين ج٣،ص٩٦، ودرر العقــود ج٣ ص٩٠٦ ...

وكان يتحف الوالد بالهياكل والخواتم، وصنع مرة للوالد خاتمًا، يضعه الشخص على الثعبان يفر منه أو يموت، فأعجب الوالد إعجابًا كثيرًا، وأنعم عليه برزقة<sup>(۱)</sup> في بر الجيزة نحو المائة فدان، وأظنها إلى الآن وقفًا على زاويته (۲) بقرب خان الخليلي.

وكانت له وحاهة في الدولة، وعُيِّن لكتابة السر بالديار المصرية، في الدولة الناصرية فرج، لمعرفته بالألسن الثلاثة: العربية، والعجمية<sup>(٢٣)</sup>، والتركية.

و لم يزل وافر الحرمة إلى أن توفى بالقاهرة في ليلة<sup>(٤)</sup> الجمعة سادس شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، ودُفن بداره، وأوصى أن تكون من بعده زاوية<sup>(٥)</sup>، فوقع ذلك، وفتح لها شباكًا على الطريق بالقرب من حان الخليلي بالقاهرة، انتهى.

#### ۲۰۹۳ – [ابن شُقَيْر] (۲۰۶–۲۷۳هـ / ۲۰۷۷–۲۷۷۹م)

نصر الله (٢) بن عبد المنعم بن نصر الله بن أحمد بن جعفر [بن حَوَّاري] (٢)، الإمام شرف الدين أبو الفتح، عرف بابن شُقَيْر.

مولده بدمشق في سنة أربع وستمائة، وكان إمامًا فاضلاً فقيهًا، عفيفًا، أديبًا، ثقة، رحل في طلب الحديث، وكتب بخطه، وحَصَّل الأصول، وسمع بمصر وبدمشق وبغداد، وكان

<sup>(</sup>١) الرزق: أراض زراعية يعطيها الخلفاء والملوك والسلاطين .تمتضى حجج شرعية أو تقاسميط ديوانيسة إلى بعض الناس على سبيل الإحسان والإنعام مع إعفائها من الضرائب: "رزقة بل مال"، وقد تنوعست همذه الرزق، انظر الأوقاف والحياة الاحتماعية ص ص١١٨٨ ... ١١١٠

 <sup>(</sup>۲) انظر وثيقة وقف الشيخ نصر الله بن عبد الله بن محمد رقم ۷۷ والمؤرخـــة ۲۶ ربيـــع الأول ســــنة
 ۸۲هـــ، بدار الوثائق القومية بالقاهرة، فهرست وثائق القاهرة ص۱۷ رقم ۸۱.

<sup>(</sup>٣) المقصود: "الفارسية" انظر درر العقود ج٣ ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٤)"في يوم"، في درر العقود ج٣ ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٥)"جعلها بعد موته مدرسة"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من الوافي.

له نظم حيد، كتب عنه الدمياطي، وسمع منه: داود بن خلف، والشيخ الموفق، وغيرهما. وهو أخو محمد (١) بن عبد المنعم.

وكتب وألَّف، ومن تصانيفه: كتاب إيقاظ الوسنان بتفضيل<sup>(٢)</sup> دمشق وذكر محاسنها وما مدحت به، في ثلاث مجلدات.

وكان مقامه بالعادلية الصغرى<sup>(٣)</sup>.

ولما ولي قاضى القضاة شمس الدين بن حلكان، وفوض إليه أمر الأوقاف، "طلب الحساب من أرباها ومن شرف الدين هذا عن وقف المدرسة فعمل له"(١) الحساب، وكتب وريقة فيها:

وهأنا قد عملت لك الحسابا فلم أعمل لمخلوق حسابا<sup>(\*)</sup> فقال ابن خلكان: خذ أوراقك ولا تعمل لنا حسابا، ولا نعمل لك. توفى الشيخ شرف الدين هذا في سنة ثلاث وسبعين (<sup>(\*)</sup> وستمائة) , حمه الله تعالى.

#### ( ۱۹۹۸ – ابن السمين ( ۱۹۸۸ - ۱۹۰۰ هـ/ ۱۲۰۱ – ۱۹۰۰ م)

نصر الله (۱۷ بن علي بن نصر الله بن علي بن عبد القادر، الشيخ الإمام [۸۱۰] أبو الفتح بن أبي الحسين، الموصلي الحنفي، عرف بابن السمين.

كان إمامًا فاضلاً، معروفًا بالفضل والعلم والأدب، ذكره أبو بكر بن الشعارى في

<sup>(</sup>۱) توفى سنة ٩٦٩هـــ/١٢٧١م، انظر ترجمته بالمنهل ج.١ ص١٦٧ رقم ٢٢٤٠.

 <sup>(</sup>٢) "في تفضيل"، في الوافي، وفوات الوفيات، وورد: "إيقاظ الوسنان في تفضيل دمشـــق علـــى ســـائر البلدان"، في هدية العارفين ج٢ ص٤٩٣.

 <sup>(</sup>٣) المدرسة العادلية الصغرى بدمشق: داخل باب الفرج، أنشأتما زهرة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر
 ابن أيوب، الدارس ج١ ص٣٦٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط من ن.

<sup>(°) &</sup>quot;ولم أعمل لمخلوق حسابا وها أنا قد عملت لك الحسابا"، في فوات الوفيات ج٤ ص١٨٦ والوافي ج٧ ص٤١، وعقود الحمان.

<sup>(</sup>٦) "ونمانين"، في نسخ المخطوط، والدليل الشافي، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٧) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٥٥٥ رقم ٢٥٨٥.

عقود الأدب<sup>(۱)</sup>، قال: سألته عن مولده، فقال: في ثامن شهر رمضان سنة ثمان وتسعين<sup>(۲)</sup> وخمسمائة، وكان فقيهًا حنفيًا، حافظًا للقرآن الكريم، درس للإمام أبي حنيفة بالمدرسة اليوسفية بالموصل، على دحلة. وأورد شعرا:

صحيح فؤاد بعدكم بسهام وأيامنا محفوفة بظللام

ألا قاتل الله الفراق فكم رمى وأغطس ليل الوصل بعد ابيضاضه

#### . ۲۰۹۰ – [أبو الجيوش بن الأحمر] ( ۲۰۰۰–۷۲۳ هـــ/۲۰۰۰

نصر الله (۲) بن محمد بن محمد، السلطان أبو الجيوش بن الأحمر، الأنصاري المغربي. خرج على أخيه (٤) واعتقله، وملك البلاد، وكانت دولته أربع سنين، ثم [خرج] (٥) عليه ابن أخته الغالب بالله، وقهره وتسلطن، وقرر أبو الجيوش هذا أميرًا بوادي آش، فدام بما نحوًا من عشر سنين، وتوفى سنة ثلاث (٢) وعشرين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

> ۲۹۹۳ – نصر الله الغفاري (۲۹۵-،۵۲هـــ/۱۱۸۳ –۲۵۲۹م)

نصر الله (<sup>۷)</sup> بن هبة الله بن أبي محمد بن عبد الباقي، فخر القضاة أبو الفتح بن بُصاقة الغفاري، المصري الحنفي الناصري، الكاتب.

<sup>(</sup>١) "عقود الجمادى" في ن، وهو كتاب "عقد الجمان في شعراء الزمان"، لابن الشــعار المتـــوق ســـنة ٢٥٤هـــ/٢٥٦م، العبر ج٥ ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) "وسبعين"، في ن.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٥٩٥ رقم ٢٥٨٦، الدرر ج٥ ص١٦٥ رقم ٤٩٣٨.
 وفي نسخ المخطوط، والدرر "نصر بن محمد" والتصحيح من الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد ن يوسف بن نصر، أبو عبد الله بن الأحمر، انظر ترجمته بالمنهل ج١١ ص٤٩ رقم ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة تتفق والسياق.

<sup>(</sup>٦) "مات سنة ٧٢٢هـــ" في الدرر.

<sup>(</sup>٧) وله أيضًا ترجمة في: الدلّيل الشّافي ج٢ ص٧٥ رقم ٧٥٩، السلوك ج١ ص٣٨٥، السوافي ج٧٧ ص١٤ رقم ٥١٥، الطالع السعيد ص٢٧٦ رقسم ٥٣٨، الطالع السعيد ص٢٧٦ رقسم ٥٣٨، البداية والنهاية ١٣ ص١٨٤، عقد الجمان ج١ ص٥٧، عقود الجمان، مخطوط، شذرات السذهب ج٥ ص٢٥٢.

كان أديبًا<sup>(١)</sup> شاعرًا ماهرًا، خصيصًا بالملك المعظم عيسى<sup>(٢)</sup>، ثم بابنه الملك الناصر داود<sup>(٣)</sup>، وتوجه معه إلى بغداد.

مولده بقوص في سنة تسع وسبعين وخمسمائة(<sup>؛)</sup>، رحمه الله.

ومن شعره في نحوي:

بُلِيتُ بنحويٌ يخالفُ رأيسه أوانًا فيحزيني على المدح بالمنّع عجبتُ من واوٍ تبَّدت بصدْغه ولم<sup>(1)</sup> يحظى منها بعطفٍ ولا جمع ومن ألف من قددٌ قدد أمَالَها عن الوصل لكن لم يُمِلها عن القطع عن الوصل لكن لم يُمِلها عن القطع عن الوصل لكن لم يُمِلها عن القطع عن البقري

( · · · - PPVa\_ / · · · - FPT/4)

نصر الله<sup>(٨)</sup>، الوزير الصاحب سعد الدين القبطي الأسلمي، المعروف بابن البقري.

تنقل في الخدم الديوانية إلى أن ولي الوزارة في دولة الملك الظاهر برقوق، ثم عُزل وباشر غير الوزر، ثم أعيد بعد مدة إلى الوزارة، بعد عزل الأمير مبارك شاه<sup>(٢)</sup>، في يوم الخميس رابع شهر رجب سنة ثمان وتسعين وسبعمائة، وولي معه نظر الدولة، بدر الدين

<sup>(</sup>١) "كاتبا" **في** ن.

 <sup>(</sup>۲) هو: عيسى بن أبي بكر محمد بن أيوب، الملك المعظم شرف الدين، توفى سنة ٢٢٤هـــــ/١٢٢٧م،
 وفيات الأعيان ج٣ ص٤٩٤ ترجمة رقم ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) "وستمائة" في ط ، ن ، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) "تعجبت" في ن ، والوافي ج٧ ص٤٧، وعقود الجمان.

<sup>(</sup>٦) "ولا"، في عقود الجمان.

<sup>(</sup>٧) تَوْقَ صَاحَبُ الترجمة سنة . ٢٥هـــ في الدليل الشافي، وفوات الوفيات، والوافي، وعقد الجمان. وانظر أشعار أخرى لصاحب الترجمة في الوافي ج٢٧ ص ص٤٢ ــــ ٤٩.

 <sup>(</sup>٨) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٧٦٠ رقسم ٢٥٨٨، النحروم الزاهرة ج١١ ص ١٦٠ السلوك ج٣ ص ٨٥٨، درر العقود ج٣ ص ٥٠٠ رقم ١٤٢٢، نزهة النفروس ج١ ص ٤٥٠ رقم ٢٧٠ ، إنباء الغمر ج١ ص ٥٤٣ رقم ٥٩٠ بدائع الزهور ج١ ص ٤٨٨، نيل الأمل ج٢ ص ٣٧٩ رقم ٩٢٤.

<sup>(</sup>٩) هو: مبارك شاه بن عبد الله الظاهري، الأمير الصاحب الوزير والأستادار سيف الدين، المتــوفي سنة ١٩٧٠هـــ/١٤١٣م، المنهل ج٩ ص١٩٢٠ ترجمة رقم ١٩٧٠.

الطوخي<sup>(١)</sup>.

فباشر الوزارة إلى أن قُبض عليه في يوم الخميس رابع شهر ربيع الأول من سنة تسع وتسعين وسبعمائة، وقُبض أيضًا على ولده تاج الدين، وسائر حواشيه، واستقر عوضه في "الوزارة بدر الدين الطوخي، ناظر الدولة، واستقر في "(٢) نظر الدولة، عوضًا عن الطوخي، سعد الدين بن الهيصم.

واعتقله السلطان وأجْرى عليه أنواع<sup>(٣)</sup> العقوبة، وأخذ منه مال كبير، ونكب، ولا زال في هذه الشدة إلى أن مات [٨١١ أ] مخنوقًا، بعد عقوبة شديدة، في ليلة الاثنين رابع جُمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وسبعمائة.

قال العيني: وغُسل في الميضة، ودفن في الخندق، و لم يمش أحد في جنازته.

#### ۲۵۹۸ – النّصير الحمامي (۲۲۹ –۷۱۲ –۱۳۱۲ – ۱۳۱۲م)

النَّصِير (أ)، بفتح النون، بن أحمد بن علي المناوي الحمامي، الشاعر المشهور، صاحب النظم الرائق، لاسيما مقطعاته فإنها في غاية العذوبة (أ).

قال الشيخ صلاح الدين: أخبرني العلامة أثير الدين أبو حيان، من لفظه، قال: كان المذكور أديبًا بمصر، كيّسُ الأخلاق، يتحرَّف باكتراء الحمامات، وأسنَّ وضَعُف عن ذلك، وكان يستحدى بالشعر، وكتبت عنه قديمًا وحديثًا، وأنشدني أثير الدين من لفظه، قال: أنشدى النصير (٢) المذكور لنفسه:

<sup>(</sup>٢) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "أنواع"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ض٧٦٠ رقم ٢٥٨٩، الوافي ج٢٧ ص١٠٣ رقم ٧٤، أعيان العصر، فوات الوفيات ج٤ ص٢٠٥ رقم ١٥٥١ عقود الجمسان، مخطوط، السدرر ج٥ ص١٦٦ رقم ٤٩٤١.

<sup>(</sup>٥) "ولد سنة ٦٦٩هـــ"، في الدرر.

<sup>(</sup>٦) "المذكور النصير"، في ن ، وهو سبق نظر من الناسخ.

أق ول للك أس إذ تب دًّا(١) في ك ف ّ أحْوى أغَن أحور ورُّ عَن أحور ورُّ عَن أحور ورُّ عَن أحور ورُّ عَن أحدور ورُّ عَن الم دَور ورُّ عَن الم دُور ورُّ عَن الم دُور ورُّ عَن الم دُور ورُّ عَنْ المُ عَنْ المُ دَور ورُّ عَنْ المُ عَنْ المُعَنْ المُ عَنْ المُعَنْ المُعْنُ المُعَنْ المُعْنُ الْمُعْنُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنِي المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُ المُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ الْمُعْنُ المُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُ الْمُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُونُ المُعْنُ الْمُعْنُ المُعْنُونُ المُعْنُ المُعْنُو

انتهى كلام الصفدي.

قلت: وشعره كثير<sup>(٢)</sup>، وهو في غاية الرقة، من ذلك:

لى منسسزلٌ معروفُ في تُنهَ لَ غيث كالسُّحُ بُ أَلَّهُ مِن وَالْكُ مِن الْحَارَ الْحُنْب أَلِم اللهُ مَا اللهُ اللهُلمُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللل

وقال النصير يومًا للسراج الوراق<sup>(٣)</sup>: قد عملت قصيدة [في]<sup>(1)</sup> الصاحب تاج الدين<sup>(٥)</sup> وأشتهي أن<sup>(١)</sup> تُزَهْزِه لها<sup>(٧)</sup> وتشكُرها، وسَيَّرها إلى الصاحب، فلما أنشدت بحضرة السراج، وبعد ما فُرغ منها، قال السراج:

شَــاقني للنصــير شِـعُرُ (^) بــديعٌ ولِمثْلي في الشـعر نقــد بصـير ثم لمــا سمـعت باســمك فيـــه قلت ﴿ نِعْم المولى ونعم النصير ﴾ (١)

فأمر الصاحب له بدراهم وسيَّرها إليه مع رسوله، وقال: قل له: هذه مائتا درهم صنحة (۱۱)، فلما أدَّى الرسول الرسالة، قال النصير: قَبَّل الأرض بين يدي الصاحب، وقل له (۱۱): يسأل إحسانك أن يكون عادة، فلما بلغ الصحاب ذلك (۱۲) أعجبه، وقال: تكون عادة.

<sup>(</sup>١) "أقول والكأس قد تبدت"، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>۲) انظر: الوافي ج۲۷ ص ص۱۰۳-۱۲۰.

 <sup>(</sup>٣) هو: عمر بن تحمد بن حسن، سراج الدين الوراق، الشاعر المشهور، المتوفى سنة ١٩٥هــ/١٢٩٥م،
 المنهل ج٨ ص١٦٦ رقم ١٧٦١.

<sup>(</sup>٤) "في"، ساقط من نسخ المخطوط والإضافة من فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٥) هر: أحمد بن سعيد بن محمد، الصاحب تاج الدين، ابن الأثير، المتوفى سنة ٦٩١هـــ/٢٩١م، المنهل ج١ ص٣٠٠ رقم ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) "أنَّك"، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٧) "أن نزهرها"، في ن.

<sup>(</sup>٨) "شرح"، في ط ،"شرع"، في ن ، والتصحيح من فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٩) تضمين قرآني جزء من آية رقم ٤٠ من سورة الأنفال رقم ٨.

<sup>(ُ</sup>٠) الصنحة: قطعة محررة بوزن يوزن بما عند السبك، ابن بعرة: كشف الأســـرار العلميــــة، ص٧٥، والمقصود ألها دراهم وازنة، أي راححة على المعدل المتعارف عليه.

<sup>(</sup>١١) "وقال"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من فوات الوفيات.

<sup>(</sup>١٢) "لذلك"في ن.

تكدَّرَ من لذَّاتما "صَفو مشرّبي"(١)

ولا كان (٢) قلبُ الماء فيها بطيّب

في طرفك للسحر فُتــورٌ وفُتــون

عيناه تقول للهـوى: كـن فيكون

وكتب النَّصير إلى السراج، يتشوق إليه:

وكُّــدُّرت حمَّامــي بغيبتــك التي

فما كان صَدْرُ الحوضِ مُنْشَرِحًا بِما

وله، دوبيت:

في وجهك للجمال والحسن فنسون

إن<sup>(٣)</sup> أسلو هـــواك يا مَنْ بـــاتت

وله موشحة، وكتب بها إلى السراج الوراق أيضًا:

أهوى رَشأ في مُهجتي مَرْتُعه أَفُــديه رَبيبٌ

[۸۱۱]

لا بل قمرًا في نظري مطْلعُهُ لم يدْر مَغِيب حقْف وهلالٌ وغزالٌ وغُصنُ

عفا في غزال وهلال وغصن(٢)

إن قام وإن رَنا وإن ألح وإنْ

والمؤمن كيِّس كما قيل فَطِنْ

قلبي أبدا إلى مُحيّاه يَحنُّ

ما أبعدَهُ وفي الحشا مَوْضِعُه ناء<sup>(٥)</sup> وقريب

قد راق به شعري لم يَسْمعه إذ<sup>(١)</sup> كان حبيب

يا خجلة غُصن البان لما خطرا

<sup>(</sup>١) "كل مشربي"، في عقود الجمان.

<sup>(</sup>٢) "وما كان"، في عقود الجمان.

<sup>(</sup>٣ُ) "إنى"، في الواقي ج٢٧ ص١٠٨، وفوات الوفيات ج٤ ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الشطرة في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٥) "نادي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٦) "إن"، في ن.

يا حيرة بدر التــــم لما سَفَرا يا غيرة ظبي الرمل لمــــا نظرا يا رُخص عوالي فتيق المسكِ لما نثرا مَنْ لؤلؤ نثره لمن يجمعه زاه ورطيب ما أسعد ما أغنى فتى يصنعه عقدًا لتريب(١) دعني فحديث العشق إفك ومرا عندي إفك(٢) الزمان والحقَّ أرى مدحي لسراج الدين نور الشعرا والكاتب عند الأمراء والوزرا كم فيه فضيلةً ترقعه عن قدر أديب الله بما قد حازه ينفعه والله بحيب(٢)

فأجابه السراج الوراق بموشحة أولها:

البدر على غُضْن النَّقا مطلعُهُ من فوقِ كثيبٌ من طرفي والقلب له مَوْضِعُه يَبْدو ويغيب<sup>(1)</sup>

توفى النصير في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة(°)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) التريب: ما دون النحر من الصدر، المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢)"أبد"، في فوات الوفيات ج٤ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر باقي الموشحة في: فوات الوفيات ج٤ ص ص٢١٦ ـــ ٢١٨ ، والوافي ج٢٧ ص١١٨ ـــ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر رد السراج الوراق في: فوات الوفيات ج٤ ص ص٢١٨ ـــ ٢١٩ ، الوافي ج٢٧ ص١١٩ ـــ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) "مات في المحرم سنة ثمان وسبعمائة" في الدرر ج، ص١٦٧.

#### ۱۹۹۹ - [نصير] الأدفوي الشاعر ( ۲۰۰ - ۲۵۰هـ/ ۲۰۰ - ۱۲۵۲م)

نصير(١) الأدفوي، الشاعر المشهور.

قال الشيخ كمال الدين جعفر في تاريخه: لم أجد بأدفو من يعرف اسم أبيه، وكان أديبًا شاعرًا، نظم الشعر والموشح وغير ذلك، وكان في أوائل المائة السابعة (٢)، وأظنه مات بعد الخمسين وستمائة، وأنشدني له والدي، رحمه الله، في خُوليّ في البلد، يُقال له كُسُتبان.

لقد عَدِم الحُسني كما عَدِم الظَّرف

أبي كُستبانُ الرحلِ أن يحمَل الظرف يسمّونه الخـــولى وهـــو مصحَّف

ألا إنه الحـــولي الذي يأكلُ الحلفا

ومن نظمه هذه الموشحة:

|        | فــــي الحــــب منتظر<br>من الهو | [هلاً لي] <sup>(٣)</sup> | الهلال  | ي_اطلعة                 |
|--------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|
| مفر    | من الهو                          | أما لي                   | الآمال  | يا غاية                 |
|        |                                  | •••                      |         |                         |
| الأنام | قدرًا على                        | من راقِ                  |         | أما لدائي               |
| المدام | من ريقه                          | والساقي                  | الساق   | زها <sup>(۱)</sup> بحسن |
| الغرام | في لُجَّة                        | والباقي                  | باقي    | به فؤادي                |
|        |                                  | •••                      |         |                         |
| هجر    | بالصبر إذ                        | أخلاقي <sup>(١)</sup>    | والخلاق | و سست <sup>((ه)</sup>   |

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٠ رقم ٢٥٩٠ ، السوافي ج٢٧ ص١٢٠ رقسم ٧٥٠ ، فوات الوفيات ج٤ ص٢٢٠ رقم ٢٥٥ ، الطالع السعيد ص٢٨١ رقسم ٥٣٩، عقسود الحمسان، يخط ط.

<sup>(</sup>٢) "السادسة"، في نسخ المخطوطة والوافي والطالع، والتصحيح من فوات الوفيات ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من فوات الوفيات، وعقود الجمان.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الطالع السعيد، ووردت "زُهِيَ"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) "وسُبْتُ"، في الوافي.

<sup>(</sup>٦) "دست والخلاقي أخلابي"، في ن.

| في حُبِّه السَّهر            | مذاقي                | فلذً للمذاق                              |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                              | •••                  | [                                        |
| بالقرب من رَشَا              | إسعافي               | هل من فتى يسعى في                        |
| قلبي مع الحشا                | أردى في              | إنْ مال بالأرداف                         |
| قتلي وأدهشا                  | أوصى في              | مكمل الأوصاف                             |
| و کوبه <sup>(۱)</sup> الغرر  | ألجا في              | عقلي وحكمو الحافي                        |
| كَفّيه من خَطر               | أسرى في              | فكم من الإسراف                           |
| ممسن قد اعتدی<br>أشقی وأنكدا | بالحــــال<br>كما لي | أزْرى الجبين الحَـــال<br>إذ فاق بالكمال |
| قلبي من الردى                | دَوَا لِي            | من ابنة الدَّوالي                        |
| باللحظ إذ نظر                | أوماً لي             | ومذ بذلتُ مالي                           |
| يرفع له الخبر <sup>(۲)</sup> | الوالي               | وقال إذ ألوي لي                          |
| عَنَّ لشقوتي                 | يا مائل              | يا غصن بان مائِلْ                        |
| عن حال <sup>(١)</sup> قصَّتي | يا سائل              | وارث لدمعي <sup>(٣)</sup> السائل         |
| وأرفُق بمهجتي                | يا عاذل              | ولا تطع العاذل                           |
| أفوز بالظفر <sup>(°)</sup>   | في قابل              | وإن تزُرني قابل                          |
| من حالي <sup>(٧)</sup> الغير | ، الفاضل<br>-        | کی ینحلی یا فاضل <sup>(۱)</sup>          |

<sup>(</sup>١) "ركوبه"، في الوافي.

<sup>(</sup>٢) "للوالي نرفع له الحَبر"، في الوافي ج٢٧ ص١٢٢. (٣) "إرث لدمعي"، في الطالع.

<sup>(</sup>٤) "حالى"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) "بالنظر"، في الوافي ج٢٧ ص١٢٢ والطالع.

<sup>(</sup>٦) "كي ينجلي الفاضل"، في نسخ المخطوط والتصحيح من الطالع.

<sup>(</sup>V) "في حالة"، في الطالع ص٦٨٣.

| في الحبِّ من مُجير                                                         | أما لي                                              | يا منتهى آمالي <sup>(١)</sup>                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| وارحم فنى أسير                                                             | يا بالي                                             | ارث لجسمي البالي                                                              |
| في القدر يا أمير                                                           | يا غالي                                             | فقد <sup>(۲)</sup> بذلك الغالي                                                |
| هجرانك الضَّرر                                                             | •••<br>يا قالي                                      | وفيك قد ألقى لي                                                               |
| يا صالي سقر                                                                | بقتلتي <sup>(٣)</sup>                               | وقطعت أوصالي                                                                  |
| عن حَيِّهم قليلْ                                                           | •••<br>فَسِر <sup>*</sup> پي <sup>(٤)</sup>         | إن جُزْت بين السِّرْب                                                         |
| قلبي بمم نحيل                                                              | فعجي                                                | وملْ بمم وعَج بي                                                              |
| ابكو <sup>(٥)</sup> على القتيل                                             | وصْح بي                                             | وقف بمم يا صحبي                                                               |
|                                                                            | • •••                                               |                                                                               |
|                                                                            |                                                     | ٠, ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                     |
| في السهل والوعر                                                            | فنح بي                                              | وإن تَقَضَّى نَحبْي                                                           |
| في البدو والحضر                                                            | فنح بي<br>وطف بي                                    | وإن تقضى نحبي<br>وانزل بمم والطف بي،                                          |
| في البدو والحضر<br>والليل قد هدا                                           |                                                     |                                                                               |
| في البدو والحضر                                                            | وطف بي                                              | وانزل بمم والطف بي،                                                           |
| في البدو والحضر<br>والليل قد هدا                                           | وطف بي<br>أغناني <sup>(٢)</sup>                     | وانزل بمم والطف بي،<br>لم أنس إذ غنَّاني                                      |
| في البدو والحضر والليل قد هذا روحي لك الفدا إذ قام منتشدا إذ ناح في السّعر | وطف بي<br>أغناني <sup>(١)</sup><br>أحياني           | وانزل بمم والطف بي،<br>لم أنس إذ غنَّاني<br>وقال إذ حَيَّاني                  |
| في البدو والحضر والليل قد هذا روحي لك الفدا إذ قام منشدا                   | وطف بي<br>أغناني <sup>(٢)</sup><br>أحياني<br>أرداني | وانزل هم والطف بي،<br>لم أنس إذ غنَّاني<br>وقال إذ حَيَّاني<br>واهتز بالأردان |

<sup>(</sup>١) "الآمال"، في الطالع.

<sup>(</sup>٢) "وقد"، في الطالع. (٣) "بقتلى"، في الطالع. (٤) "سر بي"، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>ه) "إبكو"ً، في نسخ المخطوط والطالع. (٦) "إذ عناني أعناني"، في الطالع.



#### 

النعمان (١) بن حسن بن يوسف، العلامة قاضي القضاة معين الدين الخطيبي (٢) الحنفي، قاضي القضاة بالديار المصرية.

كان فقيها بارعًا، أفتى ودرَّس، وناب في الحكم عن قاضي القضاة صدر الدين سليمان (٣) مدة سنين إلى أن استقل بوظيفة القضاء من بعده، فباشر ذلك، وحسنت سيرته، ثم عُزل بعد مدة، وتوجه إلى دمشق (١)، فأقام كما مدة إلى أن توفى (٥) سنة اثنتين وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

## ۱ . ۲ ۷ – الشيخ نعمة الله، المعتقد المسلك الماهاي الكرمايي الحنفي ( . . . - ۲۹ ۸ هـ / . . . - ۱ ۲۹ م )

نعمة الله(<sup>۱)</sup> بن عبد الله بن محمد السيد [۸۱۲ ب] المعتقد المسلك، المعروف بالشيخ نعمة الله(<sup>۱)</sup>، الماهابي الكرمابي الحنفي.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة: في الدليل الشافي ج٢ ص٧٦١ رقم ٢٥٩١، السلوك ج١ ص٧٨٧، الوافي ج٢٧ ص١٥٦. رقم ٢٠١، عقد الجمان ج٣ ص٩٩، تاريخ ابن الفرات ج٨ ص١٦٤، حسن المحاضرة ج٢ ص١٢١.

<sup>(</sup>۲) "الخطيي"، ساقط من ن. (۳) هو: سليمان بن وهيب بن أبي العز، قاضي القضاة صدر الدين أبو الربيــع الحنفــي، المتـــوف ســـنة (۲۷هـــ/۲۷۸م، المنهل ج٦ ص٥٧ وقم ١١٠١.

 <sup>(</sup>٤) "لقضاء الجيوش"، في الوافي.
 (٥) "يوم الخميس السابع عشر من شعبان"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦١ رقــم ٢٥٩٢، درر العقــود ج٣ ص٥٠٨ رقــم ١٤٢٣، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٠١ رقم ٨٦١.

<sup>(</sup>٧) "المعروف بالسيد نعمة الله" في درر العقود ج٣ ص٥٠٨.

كان يسكن ماهان من عوالي كرمان، وكان أولاً قد بخرد وساح في البلاد، وحج قديمًا، وأخذ عن الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي (١)، وغيره، ثم صار في العبادة على قدم عظيم، وصار له مريدون وأتباع، وجلس بزاويته بماهان، وتسلك على يديه عدة فقراء، وكتب، وصنف في علم التصوف عدة تصانيف نظمًا ونثرًا، وكان له كرامات، "وأحوال، وكان للناس"(٢) فيه اعتقاد، ومحبة زائدة، وله ببلده حرمة وافرة، وفقراؤه يلبسون اللبابيد، وهي شعارهم.

وكان كثير التحجب، لا يخرج على أصحابه في كل يوم غير مرة واحدة بعد العصر، فعندما يخرج إليهم يخرون جميعًا إلى الأرض ويجعلون وجوههم عليها، ثم يرفعون رؤوسهم ويقومون بين يديه منكسين، وهو يتكلم معهم حتى يفرغ، وهم على تلك<sup>(٣)</sup> الحالة.

وكانت له كلمات لطيفة مسجعة ومنظومة على طريق القوم، سمعت منها ما أعجبني رقة لفظه ومعانيه باللغة العجمية، وللهنود والأعاجم فيه اعتقاد عظيم(<sup>1)</sup>.

وكانت وفاته بماهان سنة تسع وعشرين وثمانمائة، "عن مائة"(°) وتسع سنين، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "الرافعي"، في ن وهو تحريف.

وهو: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين، المتوفى سنة ٧٦٨هـــ/١٣٦٦م، المنـــهل ج٧ ص٧٤ ترجمة رقم ١٣١٦.

<sup>(</sup>٢) " "، ساقط من ن، وبدلاً من هذه العبارة "وللناس".

<sup>(</sup>٣) "ذلك"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "عظيم"، ساقط من ن وبدلاً منها "رقة لفظه" وهي تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

#### ۲۹۰۲ – نعیر بن مهنا أمیر آل فضل ( ۲۰۰۰ – ۷۹۰هـ/ ۲۰۰۰ – ۱۳۸۸م)

نُعير<sup>(1)</sup>، واسمه محمد<sup>(۲)</sup> بن حيار<sup>(۳)</sup> بن مُهنّا بن مانع بن حُديثة بن غُضيَّة (٤) بن فضل بن ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن حراح<sup>(٥)</sup> بن شَبيب بن مَسْعود بن سعيد بن حريث بن السَّكن بن رُفيع بن رافع<sup>(۱)</sup> بن حوط بن عمرو بن خالد بن معدان، وقبل مَعْبد، بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو<sup>(٣)</sup> بن سلسلة بن غَنْم بن ثوب بن معن بن عَتود بن عُنَين بن سكرمان بن ثُعَل بن عمرو بن الغَوْث بن طيء بن أدَد، الأمير ناصر الدين، أمير آل فضل "وهو من آل عيسي.

وآل عيسى عدة بيوت، بيت حديثة (^^) بن عيسى، وأميرهم وأمير آل فضل "(^^) نعير هذا، وآباؤه من قبله، ثم بيت فضل (^ (^ ) بن عيسى، وكانت الإمرة فيهم "إلى سيف بن فضل "(^ (^ ) )، ثم بيت حارث بن عيسى، وكانت الإمرة فيهم لقناة بن حارث، وأما أولاد محمد ابن عيسى، وأولاد حُديثة بن عيسى، وآل هبة بن عيسى، فإهم أتباع.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦١ رقم ٢٥٩٣، النجوم الزاهوة ج١٣ ص١٦٥، السلوك ج٤ ص٤٩، درر العقود ج٣ ص٥٠٩ رقم ١٤٢٥، نزهة النفوس ج٢ ص٢٣٣ رقم ٤٤١، إنباء الغمر ج٢ ص٤٤٣ رقم٤١، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٠٣ رقم ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) "نعير بن محمد"، في ن.

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٧٧٦هـــ/١٣٧٤م، انظر ترجمة: حيار بن مهنا بن مانع، أمـــير آل فضــل، المنـــهل ج٥ ص١٨٧ رقم ٩٧٠، وانظر ترجمة أخيه قارا بن مهنا أمير آل فضل المتوفى سنة ٧٨١هـــ/١٣٧٩م، المنهل ج٩ ص٧ رقم ١٨١٦.

<sup>(</sup>٤) "غضبة"، في بعض تراجم آل فضل انظر الهوامش التالية.

<sup>(</sup>٥) "بن دغفل بن حراح"، في درر العقود، وانظر خلافات أخرى في تسلسل الأسماء في درر العقود ج٣ ص٩٠٥.

<sup>(</sup>٦) "بن كليع"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "بن عمر بن عمرو"، في ن ، ويبدو أنه تكرار من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) "بيت مهناه"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٩) " ، ساقط من ن.

<sup>(</sup>١٠) "الفضل"، في ط، والتصحيح من ن، ودرر العقود.

<sup>(</sup>١١) "القناة بن حارث"، في درر العقود، ويبدو أنه يوحد سقط في درر العقود.

وكانت إمرة العرب أولاً بالشام في بني الجراح (۱) بن شبيب بن سعود، ومنهم بدر بن حازم بن علي بن مفرج بن دُغفل بن حراح، وحسان بن علي بن مفرج، وغيرهما، ممن كان في الدولة الفاطمية، وكانوا يترلون فلسطين، وكان مفرج بن دُغفل من جملة إقطاعه رملة لد، وهو الذي قبض على افتكين مولى بني بويه، لما الهزم مع مولاه باختيار بالعراق وقدم إلى الشام في سنة أربع وستين و ثلاثمائة وملك دمشق وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بالله نزار بن المعز، فهزمه [1/1] العزيز (۱)، ذكرنا ذلك كله في تراجم الخلفاء في كتابنا المسمى مورد اللطافة في ذكر من ولي السلطنة والخلافة (۱).

ومن بني جراح بنو ربيعة بن حازم، وينتهي نسبه إلى سميع، وسميع هذا يزعمون ـــ العرب ـــ أن العباسة أخت هارون الرشيد أمه من جعفر بن يجيى البرمكي، وليس هو بصحيح.

وذكر العماد الأصبهاني الكاتب: أن الأمير كان في أيام العادل عيسى بن محمد، ابن ربيعة، ثم كان بعده مانع بن حُديثة بن غضية.

وقيل: إن أول من ولي الإمرة من آل فضل حُديثة بن غُضية في أيام العادل أبي بكر بن أيوب،"إلى أن قسَّم"(1) الملك الكامل محمد ـــ ابنه ـــ الإمرة بين مانع بن حُديثة وبين غَنَّام ابن طاهر(0).

فلما مات مانع سنة ثلاثين وستمائة انتقلت الإمرة إلى أبي بكر بن علي بن حُديثة، وعظم، وقضيته مع الظاهر بيبرس البندقداري مشهورة، ذكرناها في ترجمة مهنا<sup>(۱)</sup> بن عيسى، ولما دخل الملك المظفر قطز إلى دمشق، بعد وقعة عين جالوت، ورتب أمور الشام، أخذ من

<sup>(</sup>١) "بني الجارح"، في نسخ المخطوط، والتصحيح مما يلي، ومن درر العقود.

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الأحداث في مورد اللطافة المطبـوع، انظــر: مــورد اللطافــة ج١ ص٢٧٦ ـــ ٢٧٣، ولتفصيل هذه الأحداث انظر ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ج٤ ص٢٨ وما بعــدها، وص١١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "فلما قسم"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسخ المخطّوط في هذا الموضع، وورد "ونصّفا لغانم بن أبي طاهر بن الغنام"، في ترجمة مهنــــا بن عيسى، المنهل ج١١ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق بالمنهل ج١١ ص٢٩١ وما بعدها ترجمة رقم ٢٥٥٩.

أعمال المنصور، صاحب حماة، سلمية وأعطاها مَهنّا بن مانع، فما تسلطن بيبرس البندقداري عزل أبا بكر بن عيسى لما في نفسه منه، وولَّي عيسى<sup>(۱)</sup> بن مهنا لما فعله معه، وعظم قدره، ومات أبو بكر شريدًا، وقبض السلطان على زامل بن علي أمير آل على رضًا لعيسى، واستمر عيسى في الإمرة حتى مات سنة "ثلاث وثمانين"<sup>(۲)</sup> وستمائة، فَولَّى المنصور قلاوون بعده ابنه مَهنّا بن عيسى إلى أن قبض عليه<sup>(۱)</sup> الملك الأشرف خليل بن قلاوون، وقبض معه على ابنه موسى وأخويه محمد وفضل بني عيسى، فسجنوا بقلعة الجبل حتى أفرج عنهم العادل كتبغا في سنة أربع وتسعين وستمائة، وأعاد مُهنا إلى إمرته.

ثم كانت له مع الناصر محمد بن قلاوون حوادث وأمور، وولَّي عوضه أخاه فضل بن عيسى في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة، واستمر مهنا شريدًا مدة، ثم رَدَّه إلى إمرته في سنة سبع عشرة، ثم تنكر الناصر على آل فضل في سنة عشرين وسبعمائة، وطرده من الشام، وولي محمد بن أبي بكر، فأقام مهنا طريدًا إلى سنة إحدى (٤) وثلاثين، قدم على السلطان مع الملك الأفضل بن المؤيد صاحب حماة، فأكرمه وأعاده إلى إمرته، فاستمر إلى أن توفى في "ثامن عشر ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وسبعمائة "(٥).

"ولي بعده ابنه مظفر الدين موسى بن مهنا"(٢)، ومات أميرًا في سنة ثلاث<sup>(٧)</sup> وأربعين وسبعمائة".

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٦٨٣هـــ/١٢٨٤م، المنهل ج٨ ص٥٥٥ رقم ١٧٨٦.

<sup>(</sup>٣) عن سبب القبض عليه، انظر ما ذكره ابن تغري بردي في ترجمة مهنا بن عيسى، المنهل ج١١ ص٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ المخطوط، وذكر ابن تغري بردي "إلى سنة أربع وثلاثين"، في ترجمة مهنا بن عيسسى، المنهل ج١١ ص٢٩٣.

 <sup>(</sup>٥) هكذا في نسخ المخطوط، في هذا الموضع، وورد "مات في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين" بالمنهل في ترجمة مهنا بن عيسى، انظر المنهل ج١١ ص٢٩٣ ترجمة رقم ٢٥٥٩.

<sup>(</sup>٦) "فولى بعده أخوه سليمان بن مهنا" في درر العقود ج٣ ص١٢٥.

فولي بعده شرف الدين عيسى ابن عمه فضل بن عيسى، ومات سنة أربع وأربعين وسبعمائة.

فولي بعده أخوه "سيف"<sup>(۱)</sup> بن فضل، وعُزل سنة ست وأربعين بأحمد بن مهنا، ومات أحمد بن مهنا سنة تسع<sup>(۲)</sup> وأربعين.

وولي بعده أخوه فياض، ومات [٨١٣ ب] سنة اننتين وستين.

فولي بعده أخوه حيار بن مهنا، وخامر غير مرة، وَوَلَّي الأشرف شعبان عوضه أميرا ابن عمه زامل<sup>(۲)</sup> بن موسى بن عيسى، فعاث حيار وقاتل قشتمر نائب حلب، وقتل قشتمر في الوقعة، ثم ولي مُعَيَّقل<sup>(٤)</sup> ابن عمه فضل بن عيسى، وطلب له الأمان معيقل، وقدم القاهرة سنة خمس وسبعين وسبعمائة، وأعيد إلى الإمرة حتى مات سنة سبع<sup>(٥)</sup> وسبعين وسبعمائة.

وولي عوضه أخوه قارا<sup>(٢)</sup> إلى أن مات سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.

وولي بعده معيقل بن فضل ثانيا وزامل بن موسى شريكين حتى عزلا، وتولى نعير هذا — صاحب الترجمة — حتى مات<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) "يوسف"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من المنهل ترجمـــة ســيف بـــن فضـــل المتــــوفي ســـنة ٢٥٩هـــ/٢٥٥١م، المنهل ج٦ ص١٩٠ ترجمة رقم ١١٦٧.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في نسخ المخطوط، وفي ترجمته بالدرر، والوافي، وذكر ابن تغري بردي وفاتـــه "ســـنة ســـبع
 وأربعين"، في المنهل ج٢ ص٢٢٨ ترجمة أحمد بن مهنا رقم ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٧٩١هــ/١٣٨٨م، المنهل ج٥ ص٣٦٣ رقم ١٠٥١.

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٧٨٦هـــ/١٣٨٤م، المنهل ج١١ ص٢٥١ ترجمة رقم ٢٥٢٢.

 <sup>(</sup>٥) هكذا بنسخ المخطوط، وذكر ابن تغري بردي في ترجمة حيار بن مهنا أنه توفى "سنة ست وسبعين وسبعمائة"، المنهل ج٥ ص١٨٧ ترجمة رقم ٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) توفى سنة ٧٨١هــ/١٣٧٩م، المنهل ج٩ ص٧ رقم ١٨١٦.

 <sup>(</sup>٧) "في حدود التسعين وسبعمائة"، في الدليل الشافي ، وورد "قتله حكم في قلعة حلب سنة ٨٠٨هـــ"،
 في السلوك، ونزهة النفوس، وورد "قتل في شوال سنة ٨٠٨هـــ"، في إنباء الغمر، والضوء اللامع.

#### باب النون والهاء ٣٦٠٣ – نهار المجذوب المعتقد نزيل الإسكندرية ٥٠٠٠ – ٧٨٠هـ / ٠٠٠ – ١٣٧٨م)

هَارِ<sup>(١)</sup>، المعتقد المحذوب، المغربي، نزيل إسكندرية.

كان له أحوال عجيبة وكرامات وكشف، يُحكى عنه أشياء غريبة، من ذلك: أنه قال للأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام<sup>(۲)</sup>، نائب الإسكندرية، عند خروجه من الإسكندرية وقدومه إلى القاهرة، وقد دخل ليسلم عليه: أنت ما تموت إلا مُوسَّطا، ووقع له ذلك بعد قتل الأمير بركة الجوباني<sup>(۳)</sup>، كما حكيناه في ترجمته (٤).

وتوفى الشيخ نهار بالإسكندرية في يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادي الأولى سنة ثمانين وسبعمائة، ودفن بتربة الديماس داخل الإسكندرية، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٧ رقــم ٢٥٩٤، النجــوم الزاهــرة ج١١ ص١٩٤، السلوك ج٣ ص٣٥١، إنباء الغمر ج١ ص١٨٤ رقم ٢١، وفيه: عبد الله بن محمد بن سهل المرسي المغربي نزيل الإسكندرية، ويعرف بالشيخ نهار"بدائع الزهور ج١ ص٣٣٩، حســن المحاضــرة ج١ ص٢٥٩، نيل الأمل ج٢ ص٤٤١ رقم ٧٧٥ وفيه"شهاب الدين عبد الله بن شهاب الدين".

<sup>(</sup>۲) توفي سنة ۷۸۳هـــ/۱۳۸۱م، المنهل ج٥ ص٢٦٣ ترجمة رقم ٢٠٠١م.

<sup>(</sup>٣) قتل بركة بن عبد الله الجوباني سنة ٧٨٢هــــ/١٣٨٠م، المنهل ج٣ ص٣٥١ ترجمة رقم ٦٦١.

<sup>(</sup>٤) المقصود ترجمة خليل بن عرام، انظر المنهل ج٥ ص٢٦٦٠.



#### باب النون والواو ۲۹۰۶ – [نوروز] الخضري (۸۰۰ – ۸۰۲ هـــ / ۲۰۰۰ – ۱۳۹۹م)

نوروز(١)، بن عبد الله الخضري الظاهري، الأمير سيف الدين.

أحد المماليك الظاهرية برقوق والحجاب بحلب، فباشر حجوبية حلب، ثم نُقل إلى دمشق، فقتُل بها بسيف الأمير تنم الحسين \_ نائب دمشق \_ بعد خروجه من طاعة الملك الناصر فرج في سنة اثنتين وثمانمائة (٢٠)، ودُفن بتربته بدمشق، بسويقة ساروجا.

ونوروز هذا هو والد الشهابي أحمد<sup>(٣)</sup>، شاد الأغنام للملك الظاهر حقمق، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.

#### ۲۲۰۵ – نائب غازان (۲۰۰۰ – ۲۹۲هـ / ۲۰۰۰ – ۱۲۹۸م)

نوروز<sup>(ئ)</sup> نائب غازان.

كان دينا، صحيح الإسلام، عالي الهمة، حَرَّض غازان على الإسلام حتى أسلم، وأسلم معه خلائق من عسكره، وملَّكه البلاد، ثم وقع بينهما، وقتل غازان أخا نوروز، وأعوانه، وجهز لقتاله قطلو شاه (٥) النوين، ففر عن نوروز هذا عدة من عساكره فاحتمى بمراة، فقاتل عنه أهلها، ثم إلهم عجزوا عن نصرته، فأخذ وقتل وبُعث برأسه إلى غازان.

وكانت قتلة نوروز هذا في سنة ست وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٢ رقم ٢٥٩٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٠٥٠. و م٨٧٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفاصيل خروج الأمير تنم عن طاعة السلطان في: النجوم الزاهرة ج١٢ ص ص ١٨٠ – ١٩٢، المنهل ج٤ ص ١٦٨ ترجمة رقم ٧٩٨.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشَّافي ج٢ ص٧٦٢ رقم ٢٥٩٦، الســـلوك ج١ ص٨٣٧ ص٨٧٤، أعيـــان العصر، الوافي ج٧٧ ص١٨٤، رقم ١٤٢، البداية والنهاية ج١٣ ص٣٥١، عقد الجمـــان ج٣ ص٢٤٠، وفيه أن غازان قتل سنة ٢٩٧هـــ.

<sup>(</sup>٥) "خطلوشاه"، في الوافي.

#### ۲۹۰۹ - [نورُوز] الحافظي نائب الشام ۱۵۰۰ - ۸۱۷هـ / ۰۰۰ - ۱۶۱۶م)

[٨١٤] نوروز<sup>(۱)</sup> بن عبد الله الحافظي الظاهري، الأمير سيف الدين، نائب الشام، وصاحب الوقعة مع الملك المؤيد شيخ.

أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، ومن أعيان خاصكيته، ثم رقّاه حتى جعله أمير مائة ومقدم ألف [بالقاهرة]( $^{(\gamma)}$ ، ثم رأس نوبة النوب \_\_ بعد والدي \_\_ في سنة سبع وتسعين وسبعمائة، ثم نقله \_\_ بعد موت تنبك $^{(\gamma)}$  اليحياوي الظاهري \_\_ الأمير آخورية الكبرى، ثم سكن الحدرة من باب السلسلة في شهر ربيع الآخر سنة ثمانمائة، واستمر إلى أن وقع للأمير على باي ما وقع $^{(3)}$  مع أستاذه الملك الظاهر برقوق وأمسك، اتم نوروز هذا بالمالأة إلى على باي، فأسرَّها برقوق في نفسه.

ثم مرض الظاهر برقوق عقب ذلك، فأراد نوروز الوثوب على أستاذه الملك الظاهر برقوق، فمنعه من ذلك خواصه، وقالوا له: اصبر، فإن مات السلطان فقد تم لك ما تحب، وإن كان يتعافى فافعل ما بدا لك، فلما تعافى السلطان الملك الظاهر برقوق طلب نوروز أصحابه من الخاصكية، الذين قرر معهما قتل السلطان في ليلة نوبتهما، وكانت الإشارة بين نوروز وبين الخاصكية ألهم إذا قتلوا السلكان يكسرون الثريا التي تضيء بالقناديل في القصر، فيعلم نوروز بقتل السلطان، فيركب من السلسلة لوقته ويطلع إلى القلعة، فلم يخف ذلك عن

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٢ رقم ٢٥٩٧، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٨، السلوك ج٤ ص٢٨٨، درر العقود ج٣ ص١٣٥ رقم ٢٢١، إعلام الورى ص٣٧ ــ ٣٩، الضوء اللامع ج١ص٢٠٥ رقم ٢١، إنباء الغمر ج٣ ص٥٠ رقم ١٧، بدائع الزهور ج٢ ص١٣، نيل الأمل ج٣ ص٥٦ رقم ٢١، ١٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) هو: تاني بك بن عبد الله اليحياوي الظاهري، الأمير سيف الدين، وصواب تابي بك في الكتابة والقراءة تنبك، توفى سنة ٨٥٠هـ/١٣٩٨م، المنهل ج٤ ص١١ ترجمة رقم ٧٥٤. وورد "جابي اليحياوي"، في درر العقود ج٣ ص٤١٥ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر "ذكر وقعة علي باي مع السلطان الملك الظاهر برقوق"، في: النجوم الزاهرة ج١٢ ص٨٦ وما بعدها.

السلطان من رفقة نوروز<sup>(۱)</sup>، وعاجله السلطان وقبض عليه<sup>(۱۲)</sup>، وحمله إلى سجن الإسكندرية، وقتل جماعة من أصحابه.

واستمر نوروز بالإسكندرية إلى أن مات الملك الظاهر بعد ذلك بمدة يسيرة في سنة إحدى وثمانمائة، وتسلطن ولده الملك الناصر فرج، أطلقه في سنة اثنتين وثمانمائة، بعد وقعة الأتابك أيتمش وخروجه إلى دمشق، وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية، [وولاه رأس نوبة الأمراء] (())، وصار هو المشار إليه في المملكة لصغر سن السلطان، ولعصيان أكابر الأمراء مع أيتمش وخروجهم معه إلى دمشق، فصار نوروز لذلك هو أعظم أمراء الديار المصرية، وتجرد الملك الناصر لقتال الأتابك أيتمش والأمير تنم الحسني — نائب الشام إلى الديار المصرية، وأخذ أمر نوروز من حينئذ في ارتفاع، وولي عدة ولايات، ووقع له أمور وحوادث يطول شرحها (()) إلى أن خرج عن طاعة الناصر، وانضم إليه الأمير شيخ المحمودي (())، أعني المؤيد، ووقع لهما أيضًا مع الناصر وقائع وحروب وخطوب إلى أن ظفرا مفروس بعد أن واقعاه وقبضا عليه بعد أن حوصر بقلعة [ ١٨ ٨ ب] دمشق أيامًا، وقتلاه في مفر سنة خمس عشرة وثمانمائة، وقد حكينا ذلك كله في ترجمة الملك الناصر فرج (()).

ولما قُتل الملك الناصر وتسلطن الخليفة العباس المستعين بالله(٣)، تقاسم نوروز هذا وشيخ المحمودي البلاد الشامية، ووقع الاتفاق بينهما أن يكون الواحد حاكمًا على حميع البلاد الشامية، ولي من نيابة حلب إلى ما دولها، ويكون هو بدمشق، والآخر يكون أتابكًا للخليفة المستعين ويتوجه معه إلى الديار المصرية، ويكون الحل والعقد بيده، فحدع الأمير شيخ نوروز هذا بأن قال: "أنا أكون بالبلاد الشامية وتكون أتابكًا بمصر، وكان غرض شيخ

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل ذلك في: النجوم الزاهرة ج١٢ ص٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "في صفرسنة إحدى وثمانمانة"، في إنباء الغمر، وعن كيفية القبض على نوروز انظر درر العقود ج٣ ص١٤.

<sup>ُ</sup>سُ) [ َ ] إضافة من النحوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٨ للتوضيح، وورد في درر العقـــود: "رأس نوبة كبيرا في رابع عشر جمادى الأولى سنة ٨٠٢هــــ"، ج٣ ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: درر العقود ج٣ ص١٦٥-١٨٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المنهل ج٨ ص٣٧٩ ترجمة رقم ١٨٠١.

خلاف ذلك، ثم سلَّط على نوروز في الباطن من يُحسِّن له الإقامة بالبلاد الشامية ويقول له: البلاد الشامية قرب لك إلى طريق السلطنة لاتساع بلادها وكثرة ممالكها، وعظم قلاعها، فانخدع نوروز، وقال لشيخ: لا، بل أنا أكون بالبلاد الشامية وأنت يا أمير شيخ تكون أتابكًا بالديار المصرية، فأوجب عليه شيخ في الحال، وأخلع الخليفة عليهما بذلك في الوقت، وفوض لنوروز نيابة دمشق وأن يولي جميع النواب من تحت يده من نيابة حلب إلى ما دونها، من الفرات إلى العريش، فقال نوروز: بل إلى قطيا، فرسم له بذلك، وباستقرار الأمير شيخ أتابكًا مدبرًا بالديار المصرية، وتفارقًا بعد أيام.

وقدم شيخ إلى القاهرة واستمر نوروز بدمشق، فلم يكن بعد أشهر حتى ورد الخبر على نوروز بسلطنة الملك المؤيد شيخ في شعبان من السنة، وباستمراره على نيابة دمشق.

فلما سمع نوروز ذلك استشاط غضبًا وكادت نفسه أن تزهق، فقبض على قاصد الملك المؤيد شيخ (۱) وأظهر المخالفة، ودعا للخليفة على المنابر على عادته، وأخذ ينتصر للخليفة العباس، ويقول: لأي معنى خُلع من السلطنة، والخلافة (۲)، وصار يتكلم في المؤيد بكلام لا يليق ذكره، فأرسل إليه الجواب على يد الأمير بكتمر (۲) \_ رأس نوبة والدي \_ بغلظة، وخشَّن في ذلك، ورسم نوروز لبكتمر أن لا يبوس للمؤيد الأرض، فقدم بكتمر المذكور، وفعل ما أوصاه نوروز، فعظم ذلك على المؤيد شيخ، وأمر بقتل بكتمر المذكور، ثم شفع فيه فعفي عنه، وأخذ في أسباب السفر لمحاربة الأمير نوروز المذكور (۱).

<sup>(</sup>١) هو: "الأمير طرباي"، المنهل ج٦ ص٢٨٨.

 <sup>(</sup>۲) خلع المستعين بالله أبو الفضل العباس من السلطنة في مستهل شعبان سنة خمس عشرة وثمانمائه، ثم خلع من الخلافة بأخيه المعتضد داود في سادس عشر ذي الحجة سنة ست عشرة وثمانمائة، انظر مــورد اللطافة ج٢ ص١١٣-١٣٥، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٣) ورد في النجوم الزاهرة: "ورد الأمير طرباي إلى الديار المصرية بجواب خشن إلى الغايـــة ... وكــــان الذي قدم صحبة طرباي من عند الأمير نوروز إلى القاهرة الأمير بكتمر السيفي تغري بردي أعـــــي من مماليك الوالد"، ج١٤ ص ص٤ ـــــ ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصل ذلك في: النجوم الزاهرة ج١٤ ص٥ وما يليها.

وخرج شيخ من الديار المصرية في سنة سبع عشرة وثمانمائة بعساكره وأمرائه على هَيْنَته (١) إلى أن نزل على قبة يلبغا حارج دمشق في يوم ثامن من صفر من السنة، و لم يخرج نوروز لقتاله، وذلك أيضًا مكيدة من المؤيد، وهو أنه صار يكتب على لسان أمرائه لنوروز في الحفية، ويقول عنهم: نحن لا نريد شيخ، ولا نريد إلا أنت، وكلنا إذا وصلنا إلى دمشق [٥١٨] أ] نفر منه ونجئ إليك، ولا تخرج من مدينة دمشق، وحَصِّن أنت قلعتها، وأمعن في هذا وما أشبهه، فانخدع نوروز أيضًا (٢)، وأقام بدمشق، وحَصَّن قلعتها، واستمر مقيمًا بدار السعادة إلى أن نزل المؤيد على قبة يلبغا ــ كما ذكرناه ــ وأقام أيامًا، والقتال بين الفريقين في كل يوم، ثم رحل ونزل بطرف القبيبات.

وكان المؤيد قد بعث قاضي القضاة مجد الدين سالم<sup>(٣)</sup> الحنبلي إلى الأمير نوروز في طلب الصلح، فامتنع نوروز من ذلك، ثم وقعت الحروب بين نوروز والمؤيد خارج دمشق بمن معه من أعيان الأمراء وغيرهم، واستمر القتال في كل يوم إلى [أن]<sup>(٤)</sup> نزل المؤيد بالميدان في سادس عشرين صفر وحاصر القلعة أيامًا بعد ذلك.

وأخذ أمر نوروز في إدبار إلى أن بعث نوروز بالأمير قمش إلى المؤيد في طلب الأمان، وتردد بينهما غير مرة، حتى حلف كل منهما للآخر على الوفاء بما اتفقا عليه، ونزل نوروز بمن معه من الأمراء الأكابر، وهم: الأمير طوخ<sup>(٥)</sup> نائب حلب، ويَشْبَكُ<sup>(١)</sup> بن أزدمر نائب حماة، وقمش<sup>(٧)</sup> نائب طربلس، وبَرْسْبُغا<sup>(٨)</sup> الدوادار، وإينال الرجبي، وأزبك، وخلائق من

 <sup>(</sup>١) "وكان سير الملك المؤيد على هينته حتى يبلغ نوروز خبره ويطلع إليه فيلقاه في الفلا"، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل هذه الخدعة في: النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٨ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) هو: سالم بن أحمد، قاضي القضاة بحد الدين المقدسي، المتوفى سنة ٨٢٦هـــ/١٤٢٢م، المنسهل ج٥ ص٩٣٩ ترجمة رقم ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته فيما يلي: ترجمة رقم ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الضوء اللامع ج٦ ص٢٢٥ رقم ٧٥٤.

<sup>(</sup>٨) هو: برسبغا بن عبد الله الدوادار، الأمير سيف الدين، المنهل ج٣ ص٢٨٣ ترجمة رقم ٢٥٦.

الأمراء، ودخل الجميع<sup>(۱)</sup> إلى المؤيد، فلما مثلوا بين يديه، وقبل الجميع<sup>(۲)</sup> الأرض له، وتقدمت الأصاغر في الأول لتقبيل يده حتى انتهوا إلى آخرهم، فمشى نوروز بعد أن قبل الأرض، ونزل على رحل المؤيد فقبلها، فصاح المؤيد: ما يحتاج، ثم جلس نوروز على يمينه، واستدعى السلطان بالمشروب، فقام القاضي ناصر الدين محمد بن البارزي — كاتب السر الشريف — على قدميه، وقال: هذا يوم مبارك بحقن دماء المسلمين، وبالصلح ورضي السلطان على إخوته ومماليكه، فقال السلطان: صحيح ذلك لو كان يتم، فالتفت القاضى ناصر الدين بن البارزي إلى القضاة، وقال لهم: هل يلزم مولانا السلطان باليمين الذي حَلَّفته له كفارة، فقالوا: لا والله، لأن ناصر الدين بن البارزي بقى لما كان يُحلِّف السلطان بحضرة قمش — قاصد نوروز — يلحن قصدًا لحنًا فاحشا حتى إنه من عظم لحنه صار يُنخرج كلامه عن المعنى وأشياء من ذلك، فلما سمع المؤيد كلام القضاة أمر في الوقت بالقبض على عن المحميع أن فتُبض عليهم وحُبسوا من وقتهم، وهو (أ) يوم حادي عشرين شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة، وقُتل نوروز من ليلته (ق)، ومعه جماعة كبيرة ممن ذكرناهم، وحُملت رأسه المناقرة على يد حرباش، وعُلَّقت أيامًا على باب زويلة، كل ذلك في سنة سبع عشرة إلى القاهرة على يد حرباش، وعُلَّقت أيامًا على باب زويلة، كل ذلك في سنة سبع عشرة ومُاغائة.

وكان نوروز أميرًا حليلاً، كريمًا، شجاعًا، رئيسًا، عنيفًا، ضحمًا، معدودًا من أكابر الملوك، [٨١٥] بلغت جوامك<sup>(١)</sup> مماليكه وحواشيه بدمشق ــ بعد أن عصى ــ زيادة عن عشرين ألف دينار، وكان عارفًا بالحروب، وكان عنده دهاء وتدبير، ولما كان عاصيًا هو والمؤيد على الناصر فرج كان هو الأكبر

<sup>(</sup>١) "ودخلوا الجميع"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٢) "وقبلوا الجميع"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أورد ابن تغري بردي حبر هذا المحلس بصورة مختلفة، انظر: النجوم الزاهرة ج١٤ ص٢١.

<sup>(</sup>٤) "وهم"، في ن ، وهو تحريف.

<sup>(°) &</sup>quot;في ليلة ثامن عشرين شهر ربيع الآخر" في النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٨، وهو تحريف فيما يــــدو، إذ ذكر ابن تغري بردي" والجميع قتلوا في ليلة ثاني عشرين شهر ربيع الآخـــر"، النجـــوم الزاهـــرة ج١٤ ص١٣٠، وانظر أيضًا: درر العقود ج٣ ص١٨٥.

والمشار إليه، وكان محببًا لطائفة الجراكسة، وهو المطلوب عند حجداشيته الناصرية، ولذلك تخلف بدمشق لظنه أنم لا يعدلون عنه إلى غيره، انتهى.

قلت: بالسعد جرت من العلا أقلام.

### ۲۲۰۷ - [سيف الدين نوغاي] ( ۲۲۰۰ - ۲۹۷هـ / ۲۰۰۰ - ۱۳۸۸م)

نوغاي (<sup>۱)</sup> بن عبدالله، الأمير سيف الدين، أحد أمراء العشرينات في الدولة الظاهرية برقوق، وأمير علم، إلى أن توفى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بالقاهرة، رحمه الله تعالى.

نوفل<sup>(٢)</sup>، الأمير ناصر الدين، سيد عرب زبيد.

كان ذا حرمة ووجاهة ومكانة، وهو الذي أخذ الملك الناصر يوسف ـــ صاحب الشام ـــ يوم المصاف ونجا به يوم البحرية، يعني لما توجه الناصر لقتال المصريين وانكسر<sup>(٣)</sup>، فعرف له ناصر ذلك وأكرمه غاية الإكرام.

توفى سنة خمس وسبعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٣ رقم ٢٥٩٨، إنباء الغمــر ج١ ص٣٩٠ رقــم ٤٤ وفيه "نوغاي العلائي".

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٣ رقم ٩٩ ه٢، الوافي ج٢٧ ص١٨٦ رقم ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر ما ذكره ابن تغري بردي عن هذه الأحداث في حوادث سنة ١٤٨هــ، النجوم الزاهـــرة ج٧ ص٦ وما بعدها.



# حرف الهاء ٢٦٠٩ – صاحب مدينة الرُّهَا ( ٨٠٠٠ – ٨٣٣هـــ / ٨٠٠٠ – ١٤٢٩م )

هَابِيل (١) بن عثمان قرَا يُلك بن قُطْلُو بك بن طُرْ على، الأمير سيف الدين هابيل، صاحب مدينة الرها من قبل والده قَرَا يُلك.

كان هابيل هذا قد ولاً ه أبوه الرها ليحارب العساكر المصرية والشامية ويدفعهم عنها، فاستعد هابيل لذلك، وحصن مدينة الرها إلى أن نازلتها العساكر المصرية ونواب البلاد الشامية، وحدّوا في حصارها، فلم يثبت قابيل المذكور وانكسر، وتحصن بقلعتها، فاستولى العسكر على مدينة الرها ولهبوا وأسروا وفعلوا ما لا يليق فعله، ثم أخذوا في حصار القلعة حتى طلب هابيل الأمان ونزل إلى الأمير سودون من عبد الرحمن ألى نائب الشام و ومعه تسعة من نفر من أعوانه، فقبض عليهم وعليه في يوم الأحد ثاني عشرين شوال سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة، وحملوا الجميع ألى الديار المصرية في القيود، ورسم الملك الأشرف برسباي بحبس هابيل المذكور في برج من قلعة الجبل، فخبس إلى أن مات "بالطاعون في يوم الجمعة ثالث عشرين شوارح. انتهى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٥ رقسم ٢٦٠٠، النحوم الزاهسرة ج١٥ ص١٦٧ السلوك ج٤ ص٨٤٨، نزهة النفوس ج٣ ص٢١٦ رقم ٧٠٨، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٠٦ رقسم ٨٤٨، إنباء الغمر ج٣ ص٤٥٦ رقم ٤٨، بدائع الزهور ج٢ ص١٣١، نيل الأملل ج٤ ص٢٧٩ رقم ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) توفى الأمير الكبير سودون من عبد الرحمن نائب الشام، ثم أتابك العسكر بالديار المصرية بطالا بثغــر دمياط في يوم السبت العشرين من ذي الحجة سنة ٨٤١هــــــ/١٤٣٧م، النجـــوم الزاهـــرة ج١٠ ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) "إلى الجميع"، في نسخ المخطوط وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) "ثالث عشر"، في: النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٦٧، إنباء الغمر، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

### ۲۹۱۰ – ابن المُصَلِّي [الأرمنتي] ( ۷۳۰ – ۷۳۰هـ / ۰۰۰ – ۱۳۲۹م)

هارون<sup>(۱)</sup> بن موسى بن محمد بن الرشيد [٨١٦]، المعروف بابن المصلّي الأرمنتي.

قال كمال الدين جعفر الأدفوي في تاريخه الطالع السعيد في تاريخ الصعيد: اجتمعت

به فلم يعلق بذهني منه شيء، وله شعر كثير يأتي [به]<sup>(۲)</sup> من جهة الطبع، ليس يُعرف له
اشتغال، وكان إنسائا حسنًا، فيه لطافة، توفى [بأرمنت]<sup>(۳)</sup> سنة ثلاثين وسبعمائة.

ومن شعره:

حَنَّها الشَّوق حثيثًا من وراهما فتراهما عانقت تُسرْبَ ثَراَهما واعتراها الوجد حسى رقصت طربّما أسكري طيب شَدَاها غسني يسا ساقي السرَّاح هما ليس يُغين فاقتي إلاَّ غناهما (٤)

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٥ رقم ٢٦٠١، الطالع السعيد ص٦٨٦ رقــم ٥٤٤، أعيان العصر، الوافي ج٢٧ ص٢٠٨ رقم ١٧٧، فوات الوفيات ج٤ ص٢٣١ رقــم ٥٥٥، الـــدرر ج٥ ص١٧٢ رقم ٤٩٨٥.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من الطالع للتوضيع.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من الطالع للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) وله أشعار أخرى في الطالع ص ص٦٨٦ ـــ ٦٨٩ ، فـــوات الوفيـــات ج٤ ص ص ٢٣١ ــ ٢٣٤، والوافي ج٢٧ ص ص٢٠٨-٢١١) أعيان العصر.

# باب الهاء والباء الموحدة ۲٦۱۱ – هبة الله بن إبراهيم الوزير ( ۰۰۰ – ۷۵۵هـ / ۰۰۰ – ۱۳۵۶م )

هبة الله(١) بن سعيد الدولة إبراهيم، الوزير الصاحب موفق الدين أبو الفضل المصري القبطي.

كان أولا كاتبًا عند الطنبغا المارديني، ثم ولي نظر الدولة، ثم ولي نظر الخاص، ثم الوزر، بعد الصاحب علم الدين بن زنبور (٢)، واستمر وزيرًا إلى أن توفى يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وسبعمائة.

وكان مشكور السيرة، حسن الأخلاق، وعنده كرم وحشمة وتعصب لمن يلوذ به، محبًا للعلماء، معتقدًا في الفقراء وأهل الخير، مواصلًا إلى صلة الأرزاق، رحمه الله.

# ۱۲۱۲ - الإمام شجاع الدين التركستايي الحنفي الحنفي ( ۲۲۱۰ - ۱۳۸۱م )

هبة الله<sup>(٣)</sup> بن أحمد بن مُغلى بن محمود، الإمام المحقق شجاع الدين التركستاني الحنفي.

قال الحافظ عبد القادر: كان فقيهًا أصوليًّا نحويًّا، حسن الأخلاق، دائم الاشتغال والكتابة مع كبر سنه وغزارة علمه، يكرر على محفوظاته، قرأت عليه قطعة من المنار في أصول الدين كله لحافظ الدين. ومات رحمه الله في أثناء ذلك

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٥ رقم ٢٦٠٢، النجوم الزاهـــرة ج١٠ ص٢٩٩، درة الأسلاك ص٣٨٧، تذكرة النبيه ج٣ ص١٨٢، السلوك ج٣ ص١٦، الــــدرر ج٥ ص١٧٤ رقـــم ٤٩٦٣، نيل الأمل ج١ ص٢٦٤ رقم ١٧٩.

 <sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، الوزير الصاحب علم الدين الشهير بابن زنبور القبطي المصــري،
 توفى سنة ٥٥٥هــ/١٣٥٤م، المنهل ج٧ ص٦٩ ترجمة رقم ١٣١٣.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٦ رقم ٢٦٠٣، تساج التسراحم ص٨٠ رقسم ٢٤٧. ويلاحظ أنه ورد في هدية العارفين "المعروف بالطرازي"، وأنه ولد سنة ٢٧١هــــ، وتسوق سسنة ٣٧٧هـــ، ح٢ ص٠٠٥.

بالمدرسة الظاهرية [بيبرس] $^{(1)}$  في ليلة عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين $^{(1)}$  وسبعمائة، وأعاد وأفاد.

وهو والد صاحبنا الإمام بدر الدين، ومولده سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة بمدرسة طراز من إقليم تركستان، وورد إلى دمشق وتفقه بها، قرأ الجامع الكبير على التاج الأشقر، له تبصرة الأسرار في شرح المنار، وله الغرر، وله المنازل، وله الإرشاد، وله عقيدة الطحاوي. انتهى كلام عبد القادر، رحمه الله تعالى.

# ۲٦۱۳ - هبة الله القفطي ( ٢٦١٠ - ٢٦٩٧ م )

هبة الله (٢) بن عبد الله بن سيّد الكل [العُذْري] (٤)، العلامة بهاء الدين القفطي، نزيل إسنا.

ولد سنة ستمائة، وقيل سنة إحدى وستمائة، واشتغل أولاً بالعبادة، ثم حاء إلى قوص فاحتمع بالشيخ بحد الدين على بن وهب القُشَيري، وقرأ عليه الفقه والأصول والعربية، وقرأ الأصولين (٥) [٨١٦ ب] على شمس الدين محمد الأصبهاني، وعلى الشريف قاضي العسكر، وقرأ الفرائص والجبر والمقابلة على ابن منيع النَّميري، وسمع من شيخه القشيري، والعلامة أبي الحسن على بن هبة الله بن سلامة، وحَدَّث بسيرة ابن فارس عن الفقيه ابن مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللحمي.

وسمع منه: أبو بكر محمد بن عبد الباقي، وطلحة بن محمد القشيري، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الدليل الشافي للتوضيح.

<sup>(</sup>٢)"وثلاثين"، في تاج التراجم.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٦ رقم ٢٦٠٤، الطالع السعيد ص٢٩١ رقم ٥٤٨. الوافي ج٢٧ ص٢٨٨ رقم ٢٣٧، شذرات الذهب ج٥ ص٤٣٩، حسن المحاضرة ج١ ص١٩١.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من الوافي والطالع السعيد.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسخ المخطوط والوافي، وورد "وقرأ الأصول أيضًا"، في الطالع السعيد.

قال الأدفوي، رحمه الله: وكان قيمًا بالمدرسة النجيبية (١)، فبرع في العلم، وكان يُعلَق القناديل، والطلبة تقرأ عليه، وتمت عليه بركة الشيخ مجمد الدين القشيري فتميز على أقرانه، وانتهت إليه رئاسة العلم في زمانه، وصارت إليه (٢) الفتوى، وأفاد الطلبة في تلك البلاد، وقصده أصناف العباد، وتولى أمانة الحكم بقوص. انتهى كلام الأدفوي.

قلت: وكان [التشيع]<sup>(۳)</sup> بإسنا ظاهرا، فمازال في إخماده حتى بطل ذلك، وصنف في ذلك كتاب: النصائح المفترضة في فضائح الرفضة<sup>(٤)</sup>، وهموا بقتله فحماه الله منهم، و لم يزل مجتهدًا في إزالة ذلك إلى أن رجع جمع كبير عن التشيع.

وتوفى بإسنا في سنة سبع وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ۲۲۱۶ - العلامة شرف الدين بن البارزي ( ۲۲۱۶ - ۱۳۳۷ م )

هبة الله ( $^{\circ}$ ) بن عبد الرحيم بن إبراهيم، تقدم نسبه في عدة تراجم عن أقاربه وذريته، شيخ الإسلام ومفتي الشام، القاضي شرف الدين أبو القاسم بن القاضي نجم الدين بن القاضي شمس الدين أبي طلحة ( $^{(1)}$ )، الجهني الشافعي، المعروف بابن البارزي، قاضي حماة وصاحب التصانيف.

مولده سنة خمس وأربعين<sup>(٧)</sup> وستمائة، وسمع من أبيه، وجده، وابن هامل<sup>(٨)</sup>، والشيخ

<sup>(</sup>٢) "ودارت عليه"، في ن والطالع والوافي.

 <sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من الطالع والوافي تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ج٢ ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٦ رقم ٢٦٠٥، النحوم الزاهرة ج٩ ص٥٦٥، السوافي ج٧٢ ص٢٠٠ رقم ٢٩٦٤، شذرات الذهب ج٦ ص١١٩.

<sup>(</sup>٦) "أبي الطاهر"، في الوافي.

<sup>(</sup>٧) "في خامس شهر رمضان"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٨) "وابن هابيل"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي، وهو: محمد بن عبد المنعم بن عمــــار بـــن هامل الحراني المتوفى سنة ١٧٦هـــ /١٢٧٢م. انظر ترجمته بالمنهل ج.١ ص١٦٧ رقم ٢٢٣٩.

إبراهبم بن الأرموي يسيرا، وتلا بالسبع على التاذفي، وأجاز له نجم الدين الباذرائي، والكمال الضرير، والرشيد العطار، وعماد الدين بن الحَرَسْتَاني، وعز الدين بن عبد السلام، وكمال الدين بن العديم، وتفقه بجماعة من علماء عصره حتى برع في الفقه والأصول والعربية، وتفقه، وشارك في عدة علوم، قوي الذكاء، مكبًا على الطلب، لا يَفتُر ولا يَمَلُ، مع الصون والدين والفضل والرزانة والخير والتواضع، وكان حم المحاسن، كثير الزيارة للصالحين، اقتى من الكتب شيئًا كثيرًا، وانتفع بالناس، وتخرج به جماعة كبيرة، وحكم بحماة دهرًا، ثم ترك الحكم، وذهب بصره، وحج مرات، وحدَّث بأماكن، وحمل عنه خلق.

ولما توفى طلعت حماة لمشهده، وكانت وفاته في ذي القعدة (١) سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، عن ثمانين سنة.

وقال الذهبي: وبلغ رتبة الاجتهاد.

وقال الشيخ عبد الله اليافي: وقد بلغني أن الإمام محيي الدين النواوي كان [٨١٧ أ] يعرض عليه ما يكتبه في الروضة حال اختصاره من التعجيز، انتهى.

قلت: ومن مصنفاته: تفسيران، وكتاب بديع القرآن، وشرح الشاطبية، والشرعة السبعة، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب مختصر جامع الأصول مجلدان، والوفا في شرح مناقب المصطفى<sup>(۲)</sup>، والأحكام على أبواب التنبيه، وغريب الحديث كبير، وشرح الحاوي في الفقه أربع مجلدات، ومختصر التنبيه في الفقه، والزبدة في الفقه، والمناسك، وكتاب عَروض، وغير ذلك<sup>(۲)</sup>، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "في نصف ذي القعدة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر هدية العارفين ج٢ ص٥٠٧.

### ( ۲۲۱ – [هبة الله البوصيري] ( ۲۰۰ – ۹۸ مهـ / ۱۱۱۲ – ۱۲۰۱م )

هبة الله(۱) بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب بن ثابت، الشيخ أمين الدين، أبو القاسم وأبو الكرم، البوصيري، الأنصاري الخَزْرَجي، ويدعى سيد الأهل(٢).

كان أديبًا كاتبًا، له سماعات عالية، ورواية تفرد بها، وألحق الأصاغر بالأكابر في علوم الإسناد، ولم يكن في آخر عمره أحد في درجته، سمع بقراءة الحافط السلفي، وإبراهيم بن حاتم الأسدي على أبي صادق مرشد بن يجيى بن القاسم المديني، إمام الحامع العتيق بمصر، وسمع عليه الناس وأكثروا.

توفی سنة ثمان وتسعین<sup>(۳)</sup> و خمسمائة.

قلت: [ليس]<sup>(٤)</sup> لصاحب الترجمة محل في تاريخنا هذا لأن وفاته قبل شرطنا، وهو الخمسين وستمائة، لكنني وهمت في الخمسمائة ظنًا مني "ألها الستمائة"<sup>(٥)</sup>. انتهى.

### ۲۲۱۶ - [القاضي معين الدين بن حشيش] ( ۲۲۱ - ۲۲۲۹ - ۱۲۲۷ م )

هبة الله (۱) بن مسعود بن أبي الفضائل، القاضي معين الدين بن حشيش (۷).

كان فاضلاً ذكيا، حافظ رواية<sup>(٨)</sup> الأخبار والأشعار، عالمــــّـا بالأنساب وأيام الناس،

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٦ رقم ٢٦٠٦، النجوم الزاهرة ج٦ ص١٨٢، مسرآة الجنان ج٣ ص٤٠، العبر ج٤ ص٣٠، وفيات الأعيان ج٦ ص٧٧ رقم ٧٧٨م، السوافي ح٢٧ ص٢٠٤ رقم ٢٥١، شذرات الذهب ج٤ ص٣٣٨

<sup>(</sup>٢) "لكن هبة الله أشتهر وكانت ولادته سنة ست وخمسمائة"، في وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٣) "في الليلة الثانية من صفر"، في وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة تتفق مع السياق لتصحيح العبارة. (٥) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٧ رقم ٢٦٠٧، النجوم الزاهرة ح٩ ص٠٢٨، السلوك ج٢ ص٥٣١، الدرر ج٥ ص٧١٧ رقم ٢٩٦٧، الوافي ج٧٧ ص٣٢٦ رقم ٢٨٢، أعيان العصر، شذرات الذهب ج٢ ص٩٦٠، نهاية الأرب، ج٣٣ ص٣٩٠. وورد اسم صاحب الترجمة: "هبــة الله ابن معين الدين مسعود"، في نهاية الأرب، كما ورد: "هبة الله بن علم الدين" في السلوك.

<sup>(</sup>٧) "مولَّده سنة ست وستين وستمائة"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٨) "حافظا رواية"، في ن.

كان آية في ذلك، وكان قلمه جاريًا، ولكن قال الصفدي: ليس له نثر جيد اللَّهم إلا إن ترسل وكتب بلا سجع، فإنه يأتي بالمثل المطبوع والبيت السائر ويأتي بالشاهد [على ما يحاوله](١)، وذلك في غاية البلاغة والفصاحة، وكان في ابتداء أمره كاتبًا في الدَّباغة، "حتى كتب للأعسر أو لغيره ممن كان له الحكم في ذلك الوقت"(٢)

### 

انتهى.

قلت: وتقلبت به الأيام إلى أن ولي نظر حيش (1) دمشق، بعد مسك القطبي قطب الدين  $[ابن]^{(0)}$  شيخ السلامية — كما ذكرناه في ترجمته (1) — وذلك في سنة اثنتين (٧) وعشرين وسبعمائة، فأقام في الوظيفة مدة، ثم اشترك بينهما، وصار قطب الدين هو الأكبر، واستمر بدمشق إلى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة طُلب إلى القاهرة لينوب عن الفاضي فخر الدين (٨) ناظر الجيش، لما سافر إلى الحجاز، فتوجه إلى القاهرة، وأقام كما إلى أن توفى كما سنة تسع وعشرين (٩) وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) [ اضافة من الوافي للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) "فكتب له الحكم إذ ذاك"، في نسخ المخطوط والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٣) "يا أميرا حاز"، في الوافي، وأعيان العصر.

<sup>(</sup>٤) "في جمادي الآخرة"، في النجوم الزاهرة ج٩ ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) [ إضافة للتصحيح.

<sup>(</sup>٦) هو: موسى بن أحمد بن الحسين، قطب الدين، المتوفى سنة ٧٣٢هـــ/١٣٣١م، انظر ترجمته بالمنهل ج١١ ص٢٩٦رقم٦٦٥١.

<sup>(</sup>٧) "تُلاث"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٨) هو: محمد بن فضل الله، القاضي الرئيس فخر الدين، نـــاظر الجيـــوش بالقـــاهرة، والمتــــوق ســـنة ٧٣٢هــــ/١٣٣١م، المنهل ج.١ ص٢٦٣ رقم ٢٣٢٢.

<sup>(</sup>٩) "وثلاثين" في نسخ المخطوط والوافي، والتصحيح من مصادر الترجمة. وورد "في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وسبعمائة"، في أعيان العصر.

## باب الهاء واللام ۲٦۱۷ - صاحب اليَنْبَع ( ۲۰۰۰ - ۸۵۵هـ / ۰۰۰ - ۱٤٥١م )

هلْمَان (۱) بن وُبَيْر بن [۸۱۷ ب] مِخْبار، وقيل: نِخْبار، والأول أشهر، الأمير [زين الدين] (۲)، الشريف الحسني، صاحب الينبع.

وليها بعد عزل ابن أخيه مَعز بن هِجَارِ<sup>(٦)</sup> بن وُبَيْر سنة تسع<sup>(١)</sup>، وأربعين وثمانمائة من القاهرة، رأيته بها، كانت صفته جميلة، كان طوالا أسمرا، أسود اللحية، حلو الكلام، وعنده أدب وتواضع، ورئاسة<sup>(٥)</sup>، وتوجه إلى محل ولايته، ودام في إمرة الينبع إلى أن توفى بها في أواخر جُمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثمانمائة، في أوائل الكهولية.

وتولى من بعده أخوه سُنْقُر بن وُبَيْر.

وكان مشكور السيرة، نسبة إلى أمثاله.

وكان بين هلمان هذا "وبين الشريف بركات بن حسن بن عجلان ـــ صاحب مكة ـــ صداقة، وهلمان هذا الأحيرة، رحمه الله.

وهلْمَان بكسر الهاء وبعدها لام ساكنة وميم مفتوحة وألف ونون، ووُبَيْر بضم الواو وفتح الباء ثانية الحروف وياء ساكنة وراء مهملة، ومخبّار بكسر الميم وخاء معجمة ساكنة وباء ثانية الحروف مفتوحة وألف وراء، وهيجار بهاء مكسورة وجيم مفتوحة وألف وراء. انتهى.

 <sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٧ رقم ٢٦٠٨، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٥، حــوادث الدهور ص١٠٩، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٠٩ رقم ٨٩٨، التبر المسبوك ص٤٥٣، نيل الأمل ج٥ ص٣٤٩ رقم ٢٢٧١.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من الدليل الشافي.

 <sup>(</sup>٣) "هجان" في النجوم الزاهرة، وهو تحريف، انظر لهاية الترجمة.

<sup>(</sup>٤) "سبع"، في ن ، وهو تحريف، انظر النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) "وبشاشة"، في ن.

<sup>(</sup>٦) " ، ساقط من ن.

## باب الهاء والواو ٢٦١٨ – [هولاكو] بن جنكيز خان ملك التتار

#### ( , , , - 3 , , , , - 0 , , , )

هولاكو<sup>(۱)</sup>، وقيل: هولاوون، وقيل: هولاو بن تولى قان<sup>(۲)</sup> بن جنكز خان، المغلى التركى، ملك التتار وطاغيتهم.

كان من أعظم ملوك التتار وأكفرهم، كان شجاعًا مقدامًا، حازمًا مدبرًا، ذا همة عالية، وسطوة ومهابة، وخبرة بالحروب، وعبة في العلوم العقلية من غير أن يتعقل منها شيئًا، اجتمع له جماعة من الفضلاء، وكان نصير الدين الطوسي (٢) وزيره، وأمره بأن يصنع له رصدًا، فجمع حكماء مملكته وغيرها وأمرهم برصد الكواكب، وكان يطلق الكثير من الأموال والبلاد، وكان على قاعدة المغل في عدم التقيد بدين، ولكن زوجته كانت تنصرت.

وكان سعيدًا في حروبه، طوى البلاد، واستولى على "الممالك<sup>(٤)</sup> في أيسر مدة، وأباد الملوك، واستولى على"<sup>(°)</sup> العراق، وقتل الخليفة المستعصم بالله وأمراءه، وقتل أيضًا صاحب الشام، وصاحب ميافارقين.

قال الظهير الكازروني: حكى المنجم أحمد بن البواب النقاش ــ نزيل مراغة ــ قال: عزم هو لاكو على زواج بنت ملك الكرج، فأبت حتى يُسلم، قال: عرّفوني ما أقول، فعرضوا عليه الشهادتين فأقر بمما، وشهد عليه بذلك: خواجا نصير الدين الخلاطي، وفخر الدين المخاها ذلك أجابت، فحضر القاضى فخر الدين الخلاطي، وتوكل لها النصير

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٧ رقم ٢٦٠٩، النحوم الزاهرة ج٧ ص٢٢٠، الـــوافي ح٧٧ ص٣٩٩ رقم ٣٩٣، فوات الوفيات ج٤ ص٢٤٠ رقم ٥٦٠، العبر ج٥ ص٢٧٨، البدايـــة والنهاية ج١٣ ص٢٤٨، المختصر ج٤ ص٢، شذرات الذهب ج٥ ص٣١٦.

<sup>(</sup>٢) "هولاكو بن قا آن"، في العبر.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن الحسن، نصير الدين الطوسي، المتوفى سنة ٧٦٢هـــ/١٢٧٣، المنـــهل ج١١ ص٧٧ ترجمة رقم ٢٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) "الملوك"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦ )"ناصر الدين"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف، انظر ما سبق، والوافي.

[۸۱۸ أ]<sup>(۱)</sup>، ولهولاكو الفحر المنجم، وعقدوا العقد باسم تامار<sup>(۲)</sup> حاتون بنت الملك [داود]<sup>(۲)</sup> إيواني على ثلاثين ألف دينار. قال ابن البواب: وأنا كتبت الكتاب في ثوب أطلس أبيض. انتهى.

ولما ملك هولاكو حلب أرسل إلى أهل دمشق كتابًا على [يد]<sup>(٤)</sup> نائبه كتبغا نوينٍ والقاضي محيي الدين، ومن جملة الكتاب:

أما بعد، فنحن حنود الله ينتقم بنا ممن عتا وتجبر، وطغى وتكبر، وبأمر الله ما ائتمر، وبنواهيه ما انزجر، أهلكت البلاد، وأبدنا العباد، وسبينا النساء والأولاد، وأهلكنا الوالد والولد، ولا يبقى على وجه الأرض منكم أحد، أيها الباقون، أنتم بمن مضى لاحقون، يا أيها الغافلون إنكم إلينا تُساقون، نحن جيوش الهلكة، لا جيوش المملكة، وجنود النقم، لا جنود النعم، مقصودنا الانتقام، لا المقام، فملكنا لا يرام، ونزيلنا لا يُضام، وعدلنا في ملكنا قد اشتهر، فمنا أين المفر، لا مفر لهارب، ولنا البسيطان الثرى والماء، دَانَتَ لهيبتنا الأسود، وأصبحت في قبضتنا الأمراء والخلفاء [والجنود](٥)، دمرنا البلاد، وأيتمنا الأولاد، وأهلكنا العباد، أتحسبون أنكم منًا ناجون، ومن قبضتنا مستخلصون، فعن قليل سوف تعلمون، على القدمون، وقد أعذر من أنذر، وأنصف من حذر. انتهى.

قلت: وأمر هولاكو مشهور، وقد تقدم ذكره في عدة تراجم ممن قتل في واقعة العراق<sup>(۱)</sup> وغيره.

توفى هولاكو بعلة الصرع، وأخفوا موته، وصَبَّروه وجعلوه في تابوت، وكان ابنه أبغا غائبًا، فطلبه المغلى وملَّكوه.

<sup>(</sup>٢) "ناما"، في نسخ المحطوط، و"ماما"، في فوات الوفيات، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من فوات الوفيات للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة يقتضيها السياق.

وانظر: السلوك ج١ ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) "واقعته بالعراق"، في ن.

وكان هلاك هولاكو في سنة أربع وستين وستمائة، وله ستون سنة أو نحوها(١).

وخلَّف من الأولاد سبعة عشر ولدا، سوى البنات، منهم (۱): أبغا، وأشموط، وتمشين، وتكشي وكان جبارًا، وآجاي، ويستز، ومنكوتمر الذي التقى مع الملك المنصور قلاوون على حمص والهزم جريحًا، وباكُودَر، وأرغون، ونغاي دَمُر، والملك أحمد. انتهى (۱).

(١) "ونحوها"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "هُم"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق، حيث أن ابن تغري بردي لم يــذكر أسمـــاء جميع الأولاد.

<sup>(</sup>٣) عن هذه الأسماء وما ورد في الاختلاف في بعضها، انظر: النجوم الزاهرة ج٧ ص٢٢، فوات الوفيات ج٤ ص٢٤٠.



# حرف الواو باب الواو والهاء ٢٦١٩ – [ابن أبي العبسى] ( ٢٠٠٠ – ٢٥٦هـ / ٢٠٠٠ – ١٢٥٣م)

وهب (١) بن أحمد بن أبي العز، الإمام الفاضل الفقيه شهاب الدين أبو العز الدمشقي الحنفي، المنعوت بالشهاب، عرف بابن أبي العبسى (٢).

كان إمامًا عالمًا فاضلاً، فقيهًا محدثًا، كتب عنه الحافظ الدمياطي، وذكر وفاتـــه في سنة إحدى وخمسين وستمائة، ودُفن بمقابر الصوفية، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٦٩ رقم ٢٦١٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخ المخطوط، وورد: "عرف بابن أبي العيس"، في الدليل الشافي.

|  |   | 3 |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## حوف الياء آخو الحووف ٢٦٢٠ – [مقدم التركمان] ( ٠٠٠ – ٥٦٤هـ / ٠٠٠ – ١٦٦٨م)

يَارُوق<sup>(١)</sup> بن أرسلان التركماني، الأمير، مقدم التركمان.

كان جليل القدر، وإليه تُنسب الطائفة اليارُوقية من التركمان، وكان عظيم الخلقة، هائل [٨١٨ ب] المنظر، سكن بظاهر حلب من جهتها القبلية، وبنى على شاطئ قُويَّتُ قُوَّتُ قُوَّتُ تُلُّمُ مُنفع هو وأهله وأتباعه بنايات كثيرة وعمائر متسعة، وهي إلى الآن تُعرف بالياروقية، وسكنها هو ومن معه من التركمان إلى أن مات<sup>(٢)</sup>.

### ( ۲۲۲۱ – [الحجام الأسود المعتقد] ( ۲۸۰۰ – ۲۸۷هـ / ۲۰۰۰ – ۲۸۸۱م)

ياسين (<sup>٤)</sup> بن عبد الله المغربي، الحجام الأسود، الصالح المعتقد، نزيل دمشـــق، ســكن بباب الجابية.

كان صاحب كرامات وكشف، حج أكثر من عشرين حجة، وبلغ الثمانين.

ومما وقع له:

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧١ رقم ٢٦١١، وفيات الأعيسان ج٦ ص١١٧ رقسم ٧٨٧، معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) قَوَيْق: نمر صغير بظاهر حلب يجري في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف، وفيات الأعيان ج٦ ص١١٧.

 <sup>(</sup>٣) "توفى ياروق المذكور في المحرم سنة أربع وستين وخمسمائة"، في وفيات الأعيان، وانظر الياروقيــة في
 معم البلدان.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧١ رقم ٢٦١٢، البداية والنهاية ج١٣ ص٣١٢، عقـــد الجمان ج٢ ص٣٠٥، شذرات الذهب ج٥ ص٤٠٣.

وكان الشيخ محيي الدين فيما بعد يخرج إليه ويزوره، ويتأدب معه، ويرجو بركته، ويستشيره في أموره، إلى أن توفى<sup>(۱)</sup> سنة سبع وثمانين وستمائة، رحمه الله تعالى.

#### ياقوت

قلت: قد تسمى بهذا الاسم جماعة أكثرهم وفاة قبل الخمسين وستمائة، وهم:

- ياقوت<sup>(۲)</sup> بن عبد الله، أبو الدر الرومي التاجر، عتيق أبو المعالي أحمـــد بــن علـــي البخاري<sup>(۲)</sup>، ووفاته بدمشق سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.
- ومنهم ياقوت بن عبد الله الصقلي، أبو الحسن، المعروف بالجمالي، مــولى الخليفــة
   المسترشد [بالله الفضل العباسي]<sup>(۱)</sup>، ووفاته سنة ثلاث وستين وخمسمائة.
- ومنهم ياقوت بن عبد الله أبو سعيد، مولى أبي عبد الله عيسى بن هبة الله بن النقاش،
   ووفاته سنة أربع وسبعين و خمسمائة.
- ومنهم ياقوت بن عبد الله الموصلي<sup>(٥)</sup>، الكاتب، الملقب أمين الدين، المعروف بالمالكي، نسبة إلى أستاذه السلطان ملك شاه بن سلجوق بن محمد بن ملك شاه الأكبر، انتشر خطه في الآفاق، توفى بالموصل سنة ثمان عشرة وستمائة.
- ومنهم ياقوت بن عبد الله الحموي الروحي، الملقب بشهاب الدين أبو الدر (٢٠)، كان من خدام بعض التجار ببغداد، يعرف بعسكر الحموي، وهو صاحب التصانيف، توفى سنة ست وعشرين و ستمائة.
- ومنهم ياقوت بن عبد الله، مهذب الدين الرومي<sup>(٧)</sup>، مولى أبي منصور الجيلي التاجر،

<sup>(</sup>١) "يوم الأربعاء الثالث من ربيع الأول"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: النجوم الزاهرة ج٥ ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) "النجار: في النجوم الزاهرة جُم ص١٨٧، وهو تحريف. انظر: النجوم الزاهرة ج٥ ص٢٨٣، وفيات سنة ٤٣ هـ..

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة ج٥ ص٢٨٣، ج٨ ص١٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: وفيات الأعيان ج٦ ص١١٩ رقم ٧٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: وفيات الأعيان ج٦ ص١٢٧ رقم ٧٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: وفيات الأعيان ج٦ ص١٢٢ رقم ٧٨٩.

كان شاعرًا ماهرًا، وهو صاحب القصيدة التي أولها:

إن غاض دمعك والأحبابُ قد بانوا فكل ما تدَّعي زورٌ وهَتانُ<sup>(١)</sup>. [توفى سنة اثنتين وعشرين وستمائة]<sup>(٢)</sup>.

قلت: كل واحد من هؤلاء المذكورين له ترجمة هائلة، ولكن شرطنا في هذا الكتاب أن لا نذكر من وفاته قبل الخمسين وستمائة، أعني [٨١٨ أ] من أول الدولة التركية، وإنمسا ذكرنا هؤلاء في هذا المحل ليتميز من نذكره عمن تقدمه ممن سمى بهذا الاسم، انتهى.

# ( ۲۹۲۲ – [ياقوت] الرسولي ) ۲۹۲۸ – ۱۳۷۹ )

تولى المشيخة في سنة ستين وسبعمائة، وحمدت سيرته إلى أن توفى بما في ليلة الجمعـــة سابع عشرين شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.

وكان صالحًا، دينًا حيرًا، وتولى عوضه الأمير زين الدين مقبل (؛) الشهابي، رحمـــه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أورد ابن تغري بردي هذه الأسماء مجمعة لمن سمي ياقوت في موضعين بالنجوم الزاهـــرة، انظـــر: ج٥ ص٢٨٣، وج٨ ص١٨٧.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة ج٥ ص٢٨٣، ج٨ ص١٨٧، للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٢ رقم ٢٦٦٣، النحوم الزاهـــرة ج١١ ص٢٠٢، الســـلوك ج٣ ص٣٧٦، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٢٠، الدرر ج٥ ص١٨٣ رقم ٤٩٨٩، إنباء الغمـــر ج١ ص٢٠٩ رقم ٤١.

<sup>(</sup>٤) هو: مقبل بن عبد الله، الشهابي، الطواشي الرومي، الأمير زين الدين، المتوفى سنة ٧٩٥هـــ/١٣٩٢م، المنهل ج١١ ص٢٦٥ رقم ٢٥٣٦.

# ( ۲۹۲۳ – العزي المسعودي ( ۲۹۲۳ – ۱۲۵۲ م )

ياقوت<sup>(۱)</sup> بن عبد الله، الطواشي الحبشي، افتخار الدين، أبو الدّر، العزي المســعودي الرئيسي الكبير.

كان فاضلاً فقيهًا محدثًا، سمع الكثير بمصر والشام والحجاز، وسمع من ابـــن شـــداد، وغيره، واجتهد، ودأب وحَصَّل الأصول والكتب النفيسة، ووقفها قبل موته.

توفى بالمدينة الشريفة سنة أربع وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ۲۹۲۶ – الشيخي ) ۲۹۷۸ – ۱۳۷۰ م )

ياقوت<sup>(٢)</sup> بن عبد الله الشيخي، الأمير افتحار الدين، الطواشي الحبشي، مقدم المماليك السلطانية.

كان من أعيان الخدم بالديار المصرية إلى أن توفى الأمير سابق الدين مثقال<sup>(٣)</sup> الأنوكي أخلع عليه السلطان الملك الأشرف شعبان بتقدمة المماليك السلطانية عوضًا عنه، فلم تطل مدته، وتوفى سنة سبع وسبعين وسبعمائة.

وولي التقدمة من بعده الأمير مختار الدمنهوري، المعروف بشـــاذروان<sup>(٤)</sup>، رحمـــه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٢ رقم ٢٦١٤، السلوك ج٣ ص٢٦٣، إنباء الغمر ج١ ص١٢٥ رقم ٧٦.

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٧٧٦هـــ/١٣٧٤م، المنهل ج٩ ص١٩٦١ رقم ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٧٧٨هـــ/١٣٧٦م، المنهل ج١١ ص٢٣٠ رقم ٢٥٠٥.

### ۲۹۲۵ – الأرغون شاوي ( ۸۰۰ – ۷۳۲هـ / ۸۰۰ – ۲۶۲۹م )

ياقوت (١) بن عبد الله الأرغون شاوي، الأمير افتخار الدين، الطواشي الحبشي، مقدم المماليك السلطانية.

أصله من خدام أرغون شاه (۲)، أمير مجلس الملك الظاهر برقوق، ومن عتقائه، وتنقل في الحدم بعد موت أستاذه إلى أن صار مقدم المماليك السلطانية، وطالت مدته فيها لحسن سيرته وقلة ظلمه وتواضعه وسكونه إلى أن توفى بالطاعون في يوم الاثنين ثاني شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وتمانمائة.

وكان صبيحًا بشوشًا، هينا لينًا، خيرًا دينًا، وكان له صدقات وبر معسروف، وبسنى بالصحراء تربة مليحة جعلها خانقاة وقرر فيها عدة صوفية وغيرهم، ووقف عليها وقفًا جيدًا، وحج أمير حاج المحمل مرتين، رحمه الله تعالى.

### ۲۹۲۹ – ياقوت المستعصمي السعيد الحظ من الخط ( ۲۰۰۰ – ۲۹۸هـ / ۲۰۰۰ – ۱۲۹۸م )

ياقوت<sup>(٣)</sup> بن عبد الله المستعصمي، الرومي، الطواشي جمال الدين أبو المجد، صـــاحب الخط البديع الذي شاع ذكره شرقًا وغربًا.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٣ رقسم ٢٦١٥، النحسوم الزاهسرة ج١٥٥ ص١٦٤، السلوك ج٤ ص٨٤٥، نزهة النفوس ج٣ ص٢١١ رقم ٢٩٦، إنبساء الغمسر ج٣ ص٢٥٦م ٥٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٣١٦ رقم ٢٧٨، بدائع الزهور ج٢ ص٣٣٣، نيل الأمل ج٤ ص٢٧٨ رقم ١٧١١.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٣ رقم ٢٦٦٦، النجوم الزاهرة ج٨ ص١٨٧، العسبر ج٥ ص٣٠، البداية والنهاية ج١٤ ص٦، فوات الوفيات ج٤ ص٣٠، تالي كتساب وفيات الأعيان ص١٧٥ رقم ٢٩١، تذكرة النبيه ج١ ص٢١، عقد الجمسان ج٣ ص٤٧٩، درة الأسلاك ص١٤٥، عقود الجمان، مخطوط، شذرات الذهب ج٥ ص٣٤٤.

كان خصيصًا عند أستاذه الخليفة المستعصم بالله العباسي، آخر خلفاء بغداد، ربَّاه وأدَّبه وفَقَهه حتى برع في الأدب، ونظم ونثر، وانتهت إليه الرئاسة في الخطط [٨١٩] المنسوب.

توفى سنة ثمان وتسعين وستمائة، رحمه الله.

ومن شعره ما أورده البرزالي في تاريخه عنه:

تُجدِّد الشمسُ شوقي كلَّما طَلَعْت

وأسهر(٢) الليل ذا أنسٍ بوحشته

وكل يوم تقضَّى(<sup>١)</sup> لا أراك به<sup>(٥)</sup>

لَيْلَى هَارِي<sup>(١)</sup> إِذَا مَا زُرْتُ<sup>(٧)</sup> فِي خَلَدَي

إلى مُحَيَّاك يا سمعي ويا بصري<sup>(۱)</sup>
إذْ طيبُ ذكرك في ظُلْمائه<sup>(۳)</sup> سَمَرى فلستُ مُحْتسبًا ماضيه من عُمْري لأن ذكرك نُور القلب والبَصر<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) "يا شمسي ويا قمري"، في عقد الحمان.

<sup>(</sup>٢) "وأسمر"، في درة الأسلاك.

<sup>(</sup>٣) "في أنفاسه"، في درة الأسلاك.

<sup>(</sup>٤) "مضى"، في عقد الجمان، "مشى"، في تالى كتاب وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٥) "وكل يوم مضى لي لا أراك به"، في النجوم الزاهرة ج٨ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٦) "لهار"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>٧) "إذا ما درت"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>A) وفي هامش نسخة ط إضافة بخط مخالف نصها:

<sup>&</sup>quot;قلت: ومن شعر ياقوت المستعصمي على ما أورده له بعضهم هذان البيتان:

صدقتم في الوشاة وقد مضى في حبكم عُمري وفي تكذيبها وزعمتم أني سلوت حديثكم من ذا يمل من الحياة وطيبها وانظر أشعارًا أخرى في: فوات الوفيات ج٤ ص ص٣٦٣ ــ ٢٦٤، عقود الحمان.

# باب الياء والحاء المهملة ٢٦٢٧ - صاحب طرابس الغرب ( ٢٠٠٠ - ٨٠٣هـ / ٢٠٠٠ - ١٤٠٥م )

يحيى (١) بن أبي بكر بن محمد بن ثابت بن عمار، الأمير أبو زكريا، الركوجي الأصل، العَجيسي البربري الطرابلسي المغربي، صاحب طرابلس الغرب (٢).

هو من بيت إمرة ورئاسة، ملك هو وأبوه (٢) طرابلس نحوا من سبعين سنة، وأول من ملك منهم الشيخ ثابت (٤) بن عمار، بعد موت سعيد بن طاهر المزوغي، بعد حروب شديدة، واستمر في الملك بطرابلس ستة أشهر، وثار عليه أحمد بن سعيد بن طاهر، وتواقعا، فقتل ثابت، واستبد أحمد بملك طرابلس مدة يسيرة، وثار عليه ركوجة وقتلوه، وأخذوا ثأر شيخهم ثابت المذكور، وولوا بطرابلس محمد بن ثابت بن عمار، يعني ابن شيخهم المقتول، وكان ذلك في سنة سبع وعشرين وسبعمائة (٥).

فأقام في الملك نحوًا من عشرين سنة، وعانى المتجر، وسار على هيئة التجار، تزيَّا بزيهم، وصار يمشي راحلاً في الأسواق يتناول حاجته ويخالط السوقة في معاملاتهم، ثم طلب من السلطان بتونس أن يبعث عاملاً إلى طرابلس من قبله رغبة منه في ذلك، ويصير هو مسن تحت يد العامل، ثم بعث أمواله إلى الإسكندرية ليسير إليها، فقتل في الطريق<sup>(۱)</sup>.

فقام من بعده ابنه [ثابت بن]( المحمد بن ثابت بن عمار، فتزيا محمد بزي الأمراء،

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٣ رقــم ٢٦١٧، درر العقــود ج٣ ص٥٢٣ رقــم ١٤٣٥، المنهل العذب ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) "أطرابلس المغرب" في درر العقود.

<sup>(</sup>٣) "ملك بنو ثابت"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٤) هو: ثابت بن محمد بن ثابت بن عمار، توفى سنة ٧٣٠هـــ/١٣٢٩م، انظـــر: أحمـــد الأنصـــاري الطرابلسي: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص١٦٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا بالمخطوط، وورد أن محمد بن ثابت ولي بعد أن هلك أبوه سنة ٧٣٠هـــــ، انظــر: المنــهل العذب ص١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سنة ٧٥٠هـ/١٣٤٩م، المنهل العذب ص١٦٥٠

<sup>(</sup>٧) [ ]، إضافة من المنهل العذب ص١٦٦، وهو ما رجحه أيضًا محقق درر العقود.

وسار على طريق الملوك في مركبه وملبسه وحشمه، وأقام على ذلك إلى أن حضر إلى طرابلس للتجارة (١) أسطول من كبار تجار النصارى، فاتفقوا (٢) مع جماعة بطرابلس وثاروا على غفلة وملكوها، وفر " ثابت بن محمد "(٢) وعسكره إلى البادية، فثار (١) عليه العرب وقتلوه، بدم أصابه منهم، وقتلوا معه أخاه عمار، وكانت مدته سست سنين، واستولى النصارى على البلد بما فيه، وأقاموا به أيامًا.

فلما سمع صاحب قابس أبو العباس أحمد بن مكي ذلك بذل لهم فيها خمسين ألف دينار ذهبًا وأخذها منهم، في سنة خمس وخمسين وسبعمائة، ولحق أولاد محمد ابن ثابت إلى الإسكندرية، واتجروا في البضائع حتى مات أبو العباس أحمد بن مكي في سنة ستة وستين وسبعمائة، وقام من بعده ابنه عبد الرحمن.

فعند [ $\Lambda$   $\Lambda$  أ] ذلك تحرك أبو بكر بن محمد بن ثابت أن بن عمار إلى ملك أبيه وسار في البحر بأهله، ونازل طرابلس في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، واحتمع إليه كيثير من العربان، ففرق فيهم الأموال، وأخذ البلد عنوة، وفر عبد الرحمن إلى مأمنه بقابس، فاستوثق أمر طرابلس لأبي بكر، ودخل في طاعة السلطان أبي العباس صاحب تونس، وخطب له، وحمل إليه الضريبة إلى أن مات سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة.

فولي عوضه على ابن أخيه عمار (٢) بن [محمد بن] (٢) ثابت بن عمار، وقام بكفالته عمه، ثم تخوف من علي، فخرج حاجًّا وعاد إلى تونس، واستحث السلطان على أخيذ طرابلس، فبعث معه ابنه الأمير أبا حفص عمر، فنازل طرابلس [مدة سنة كاملة، ثم رجع في سنة خمس وتسعين إلى أبيه فولاه على صفاقس، ففتح منها قابس، وركب البحر منها،

<sup>(</sup>١) "التاجر"، في نسخ المحطوط، والتصحيح ينفق مع السياق والمعنى الوارد في درر العقود.

<sup>(</sup>٢) "فاتفق"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٤) "فثاروا عليه العرب"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد الاسم في كل من المنهل الصافي، والمنهل العذب، دون النظر إلى الخلط في اسم أبيه الـــذي ورد في كل من الكتابين.

<sup>(</sup>٦) "على بن عمران بن محمد بن ثابت"، المنهل العذب ص١٦٩-١٧٠.

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من درر العقود، للتوضيح.

وحاصر طرابلس]<sup>(۱)</sup> أيامًا ثم عاد إلى صفاقس، وخالف على أخيـــه الســـلطان أبي فــــارس عبد العزيز<sup>(۲)</sup>، فنهض إليه في سنة ثمان وتسعين وأخذه.

ثم انتقض أهل طرابلس على على بن عمار في سنة ثمانمائة وقتلوه، وولوا عليهم أولاد أخيه أي بكر، وأقاموا منهم يجيى بن أبي بكر \_ صاحب الترجمـــة \_ ودخلـــوا في طاعـــة السلطان أبي فارس، [فسار] (٣) أبو فارس في سنة ثلاث وثمانمائة إلى طرابلس وأخذها عنوة، وأخذ يجيى هذا وعبد الواحد أبناء أبي بكر و سجنهما بتونس، وانقضت من ثم دولـــة بــــين ثابت وزالت أيامهم (٤). انتهى.

يحيى (٥) بن محمد بن سعيد، النجيب الحلَّى الهذلي المتكلم.

كان بصيرًا بالأدب واللغة ومقالة الرافضة.

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وهو من كبارهم، يعني الرافضة.

توفى سنة تسع وثمانين وستمائة.

يجيى (٢) بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن علي، المقرئ المعمـــر شـــرف الــــدين أبو الحسين بن نجيب الدين بن الصواف، الجذامي، الإسكندري، الشروطي.

١) [ ] إضافة من درر العقود للتوضيح واستكمال النص.

<sup>(</sup>۲) انظر ما يلي ترجمة رقم ۲۸۱۰.

 <sup>(</sup>٣) "و" في نسخ المخطوط، [ ] الإضافة والتصحيح من درر العقود ليتسق معنى النص.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهل العذب ص١٧٠.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٤ رقم ٢٦١٨، بغية الوعاة ج٢ ص٣٣١ رقم ٢١٠٨.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٤ رقم ٢٦١٩، الدرر ج٥ ص١٨٥ رقم ٤٩٩٥، غاية النهاية ج٢ ص٢٦٣ رقم ٣٨٢٥، أعيان العصر، شذرات الذهب ج٢ ص١٣.

ولد سنة تسع وستمائة، (۱) وسمع في سنة خمس عشرة من ناصر الإغماني، وسمع مــن محمد بن عماد الخلعيات، ومن جمال الدين الصفراوي وتلا عليه بالثمان، وسمع من جعفــر الهمذاني، ومن جده، وطائفة، ثم إنه كبر، وثقل سمعه، وذهب بصره، ولحقه العلامــة تقــي الدين السبكي بآخر رمق فلقنه أحاديث سمعها منه، وسمع منه الحافظ الذهبي ثلاثة أجــزاء، وتوفى (۱) سنة خمس وسبعمائة، رحمه الله.

# ۲۶۳۰ – ابن العطار ۲۶۳۰ – ۲۹۸۹ – ۲۹۵۹ م )

يحيى (٢) بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد ابن أبي بكر، القاضي شرف الدين، الحموي الأصل، الكركي المولد، المصري المنشأ والدار والوفاة، الشهير بابن العطار، الأديب الشاعر، الشافعي.

مولده في شهر رمضان (٤) سنة تسع وثمانين وسبعمائة [بالكرك] (٥)، وهـو أن والـد المذكور كان مهمندارًا بحماة، ثم خدم استادارا عند [٨٢٠ ب] نائبها الأمـير مـامور (١) القلمطاوي، فلما نقل مأمور إلى نيابة الكرك توجه والد يجيى هذا معه إلى الكرك، وتزوج بأم يحيى هذا و استولدها يحيى المذكور، ومات في أوائل سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة، ثم نقـل يحيى مع والدته إلى القاهرة ونشأ بها، وتمذهب للشافعي رضي الله عنه، واشتغل في مبدأ أمره يسرًا، وكتب الخط المنسوب بحسب الطاقة، وتزيا بزي الجند، وخدم دوادارا عند الشهاب أستادار المحلة، ثم باشر بعد مدة طويلة دوادارية القاضي ناصر الدين محمد بن البارزي ــ لما

<sup>(</sup>١) "في أحد الربيعين أو الجمادين"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٢) "في نامن عشري شعبان"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٤٤ رقم ٢٦٢، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٥، حوادث الدهور ص١٥٠، درر العقود ج٣ ص٣٢٥ رقم ١٤٣٩، التبير المسبوك ص٢٩٤ وما بعدها، الضوء اللامع ج١١ ص٢١٧ رقم ٤٤٤، نظم العقيان ص١٧٦، بدائع الزهور ج٢ ص٢٧٨، نيل الأمل ج٥ ص٢٩٨ رقم ٢٢٠٤، شذرات الذهب ج٧ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) "في سادس رمضان"، في التبر المسبوك، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من الضوء اللامع، والتبر المسبوك للتوضيح.

<sup>(</sup>٦) توفى سنة ٧٩٢هـــ/١٣٩٠م، المهنل ج٩ ص١٨٩ رقم ١٩٦٦.

وًا كتابة السر الشريف بالديار المصرية ـــ فلم ينتج أمره وعزل.

واستمر بطالاً تحت رفد بني البارزي<sup>(۱)</sup> دهرًا إلى أن عُرف بنظم القسريض وكتابـــة الإنشاء طلبه الزيني عبد الباسط بن خليل ـــ ناظر الجيوش ـــ واستقربه في توقيعه، بعد شمس الدين محمد بن المصري<sup>(۲)</sup>.

ولما استقر في التوقيع غيَّر زي الجند ولبس العمامة وتَزيَّا بزي الموقعين، وصار فقيهًا بعد ما كان جنديًا، رأيته في الحالتين، فباشر التوقيع عند عبد الباسط سنين إلى أن تنصل هو من خدمته، بعد ما قاسى من البهدلة والسب أهوالاً<sup>(٣)</sup>.

ولزم داره إلى أن تسلطن الملك الظاهر حقمق، وأعيد القاضي كمال الدين محمد ابسن البارزي (١) إلى كتابة السر بالديار المصرية، وصار هو مدبر المملكة لصهارته من السلطان الملك الظاهر حقمق وأعظم سؤدده، أخذ القاضي كمال الدين المذكور ينوه بذكر يجيى هذا حيى عرفته أهل الدولة وصحب الأكابر، وحضر محلس السلطان في بعض الأحيان، وأثسرى ونالت السعادة، واظهر أمر أبي الخير النحاس (٥) واستفحل في الدولة، التفت يجيى هذا إلى أبي الخير التفائل كليًا، وترك مَنْ دونه، ورام الرتب السنية، فلم يمهل، وعاجلته المنية ومرض مدة يسيرة، ومات في آخر يوم الخميس سادس عشر ذي الحجة (١) سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة، ودفن من الغد بتربة طيبغا الطويل بالصحراء بسفارة أبي الخير النحاس، بعد أن حضر الصلاة عليه بمصلاة المؤمني بالرملة.

 <sup>(</sup>٣) "وتوجه إلى القدس على مشيخة الباسطية فانقطع بها مدة ثم قدم القاهرة وانجمع عن المباشرات طلبًا للراحة ورغبة في السلامة وإقبالاً على الله تعالى، وهو على ملازمة المقر الكمالي"، في درر العقود ج٣ ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عثمان، القاضي كمال الدين بن البارزي ابن القاضي ناصر الدين بن البارزي، باشر كتابة السر نيفًا على ثلاثين سنة إلا أنه صرف عنها غير مرة وتوفى كمال الدين سنة البارزي، باشر كتابة السر نيفًا على ثلاثين سنة رقم ٢٣٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٦) "ذي القعدة"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٤٥.

وكان ـــ رحمه الله ـــ ذا شكالة حسنة، منور الشيبة، وعنده ذكـــاء وفطنـــة، ولـــه مشاركة في الأدبيات وغيرها، وله نظم جيد، من ذلك قوله:

لأمر أرى هــذا العــذار تبسـما وأرشد لما أن دجى غَيْهب الصّـبا فأهدى الهدى لكنه قد نَهَى النــهى فكم عند ما أبصرت فودى ابــيض لمرار أله أ]

وكم قد هُمَي حفي كما تمطر السما وكم قد طمى بحر بعين قسط ما وما أنا باك للشباب السذي مضى ألفت البكا لما أنفست مسن البغا واعرضت عن شمسي وبدري وكوكي فعوضي بالمدح في صاحب اللوى ولسست موف بالمسدائح حقمه

وأطلع في ليل الشبيبة أنحما

بدمع نما لكن بما يشبه الدما عهدناه في عصر الصبا تُسَهُما(٢) ولكن لعمر في التصابي تصرما وعبت الهوى كاسا فعفت المحرما ووجهت وجهي للذي فطر السما عن النظم والتشبيب في ربة اللما ولو أن لى في كل حارجة فُمَا(٣)

#### وله أيضًا:

أهلُ بَدْر إن أحسنوا أو أساءوا إن أفاضوا دَمْعي فكم قد أفدوا وعيدوني إن فجَّروها عيونَا لا تلمهم على احمرار دمدوعي أما راض منهم وإن هُمْم رضوني

أهل بدر فَلْيَفْعلوا ما شاءوا(أ) [منّةً](أ) من ودادهم وأفاءوا بسدموع كسأهن دماء فلهم عندي اليد البيضاء فسواء عندي القلي والقالاء

<sup>(</sup>١) "لعمري"، في حوادث الدهور ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) "منهما هما"، في حوادث الدهور.

<sup>(</sup>٣) انظر: حوادث الدهور ص٥٠ ١-١٥١.

<sup>(</sup>٤) "ما يشاءوا"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من النجوم الزاهرة.

٥) [ ]،إضافة من النجوم الزاهرة.

يا نزولاً بمهجي في رياض كُلُ عُصْنِ طِلْاً وَلَيِي صَدْحُه كُلُه حنينٌ ووجد مَنعَ السُّهْدُ طيفكُم ولَحْظِّي وعَذُولِي يرى سُلُوِّى فَرْضًا يدَّعي في الهوى إخائي ونصحي عينه عن محاسن الحبِّ عمياء

مسن وداد أغْصاها لقًاء صادحٌ تقتّدى به الورقاء واشتياقٌ ولوعة وبُكَاء واشتياقٌ ولوعة وبُكَاء صارَحيَ من عندي الرَّحاء أنا مسن رأيه عَلَي بَراء ليت شعري من أين هذا الإخاء ؟ وأذْبي عَسن عَذْله صَاءً (١)

وهذه القصيدة تزيد على ستين بيتًا.

وله موشحة، كل قرينة من كلام شاعر، لم يسبق لمثله، وهي:

يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت (٤) ملء الزمان وملء السفح والجبل (٥)

قلب مُعنَّى ومدمع صبُّن يجر أذباله ويسحب (١)

(١) انظر: النحوم الزاهرة ج١٥ ص ص٥٤٥-٥٤٦.

 <sup>(</sup>۲) للمتنبي في قوله: "أحاب دمعي وما الداعي سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل" وهو: أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الكـــوفي، الكنـــدي، أبـــو الطيـــب المتـــنبي، المتـــوف ســـنة ٩٣٥هـــ/٩٦٥م، العبر ج٢ ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) للمتنبي من نفس القصيدة، في قوله: "ظللت بين أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بي العذر والعذل"

<sup>(</sup>٤) لابن نباتة المصري في قوله:"وجاد قبر الشهيد الغيث ينشده يا ساكني السفح كَم عين بكم سفحت" وهو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسن، أبو بكر، جمال الدين، ابن نباتة المصري، المتسوف سسنة ٧٦٨هــــ/١٣٦٦، المنهل ج١١ ص٩٣ رقم ٢٤٠٠.

أو من قول ابن النبيه: "يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت نزحتم فهي بعد البعد قد نزحت" وهو: علي بن محمد الحسن، كمال الدين ابن النبيه، المتوفى سنة ٢١٩هــ/٢٢٢، م، شذوات الذهب ج٥ ص٨٥.

للمتني من نفس القصيدة، في قوله: "ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك

<sup>(</sup>٦) لسيف الدين المشد في قوله:

<sup>&</sup>quot;قلب معنى ومدمسع صبب شيخان وعينك، حال من أحب" وهو: علي بن عمر بن قزل التركماني، الياروقي، المصري، المتوفى سنة ٥٦هـــ/١٢٥٨م، المنسهل ج٨ ص١٣٢ رقم ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٧) لسيف الدين المشد، من نفس القصيدة، في قوله: "ألبسه الحب توب سقم . يجر أذياله ويسحب"

لهن عين [غدت] بالدمع في لجراً وكل طرف عن الإغفاء لم يعــج(٢) ومهجة له للأشجان قد صلُحت لا حير في الحب إن أبقى على المهج (٤) ﴿ يَا لِيتِنَى مِتْ قِيلٍ هِذَا ﴾(٢) لم يبق لي في الهوى ملاذا(٥) فلا أقول لشيء ليت ذلك لي(^) تركتني أصحب الدنيا بلا أمرا ما جال بعدك طرفي في سنا القمر (٩) فإن ذلك ذنب غير مغتفر (١٠)

وهو: يوسف بن يوسف بن سلامة، محيى الدين الموصلي، المعروف بسان زيسلاق، المتسوق سسنة ٣٦٠هــ/١٢٦٢م، انظر ما يلي ترجمة رقم٢٧٣٢.

(٢) لابن الفارض في قوله:

"وكل سمع عن اللاحي به صمم ﴿ وَكُلُّ حَفَّنَ إِلَى الْإَغْفَاءُ لَمْ يَعْجُ " وهو: عمر بن علي بن مرشد، شرف الدين، ابن الفارض، المتوفي سنة ٣٣٣هــــ[٢٣٥م، العبر ج٥ .179,0

(٣) لابن نباتة المصري في قوله:

ومهجة فيك بالأشحان قد صلُّحت" "لهن عين إلى مرآك قد طمحت

(٤) لابن الفارض في قوله:

"وحذ بقية ما أبقيت من رمق لا حير في الحب إن أبقى على المهج"

(٥) لابن النبيه في قوله: "لم تبق لي في الهوى ملاذا"

(٦) تضمين قرآني، جزء من الآية رقم ٢٣ من سورة مريم رقم ١٩.

(٧) لابن نباته المصري في قوله:

تركتني أصحب الدنيا بلا أمل" "قطعت باليأس آمالي لديك فقد

أو من قوله:

"لم يبق حودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل"

كما ينسب البيت الثاني لابن نباتة السعدي، وهو: عبد العزيز بن عمر بن محمد، ابن نباتة السعدي، المتوفى سنة ٥٠٥هــ/١٠١م، العبر ج٣ ص٩١.

(٨) للمتنبي من نفس القصيدة، في قوله:

"تمسنى الأماني صرعى دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي"

(٩) لابن زيدون في قوله:"ما حال بعدك لحظي في سنا القمر الا ذكرتك ذكر العين بالأثر " وهو: أحمد بن عبد الله بن أحمد، ابن زيدون، أبو الوليد، المتوفي سنة ٤٦٣هـــ/١٠٧٠م، العبر ج٣

(١٠) للمعري في قوله:

"لا تطويا السر عني يوم نائبة فإن ذلك ذنب غير مغتفر" وهو: أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المصري، المتوفي سنة ٤٤٩هـــــــ/١٠٥٧م، العـــبر ج٣ ص۸۲۱.

<sup>(</sup>١) للموصلي في قوله: "لهن عين غدت بالدمع في لجج".

ل همة لدى قط ما طمحت (١) لما تواضع أقوام على غرر (٢) في همة لدى قط ما طمحت (١) وأن ما كنت كنت عبدك (١) وأنت تعلم أبي بالغرام ملي (١) على بقايا دعاوٍ للهوى قبّلي (٥) وأنت تعلم أبي بالغرام ملي (١) وأنت تعلم أبي بالغرام ملي (١) وأنت تعلم أبي بالغرام ملي (١) وأنا بعطفيك] من تيه ومن صلف تلاف مضناك قد أشفى على التلف (١) وأللوت] إن غُضَت الأجفان أو فتحت يا أكحل الطرف أو يا أزرق الطرف (١) وسرت والقلب منك خاطر (١٠) يردي الطعين وحدُّ السرمح لم يصل ما خاب من سأل الحاجات بالأسل (١١)

"ورمت مني كفيلا للهوى عبثا 🧼 وأنت تعلم أيي بالغرام ملى"

(V) هذا البيت لابن نباتة المصري، والإضافة عنه.

(٩) من موشحة لعلاء الدين بن أيبك في قوله:

"لصوت الدمع صوت ناهر 🏻 قد سال في وجنتي نهر"

وهو: علي بن أيبك الدمشقي، علاء الدين أبو الحسن، الشاعر، المتوفى سنة ٨٠١هـــ/١٣٩٨م.

(١٠) لعلاء الدين بن أيبك من نفس الموشحة في قوله:

"وسرت والقد منك خاطر والقلب مني على خطر"

(١١) هذا البيت للشريف الرضي.

<sup>(</sup>١) لابن النبيه في قوله: "قالوا تعشق سوى هذا فقلت لهم لي همة لدي قط ما طمحت"

<sup>(</sup>٢) للمعر في قوله: "علوتم فتواضعتم على ثقة لما تواضع أقوام على غرر"

<sup>(</sup>٣) للبهاء زهير في قوله: "وحيثما كنت كنت مولى وأين ما كنت كنت عبدك" وهو: زهير بن محمد بن علي، بهاء الدين، المتوفى سنة ٥٦هـــــ/١٢٥٨م، انظر المنهل ج٥ ص٣٦٩ ترجمة رقم٧٥٠١.

<sup>(</sup>٤) للبهاء زهير في قوله: "إن كان قد سار عنك شخصي فإن قلبي أقام عندك"

<sup>(</sup>٥) لابن شقير في قوله: "أخذت قلبي رهنا يوم كاظمة على بقايا دعاو للهوى قلبي" وهو: محمد بن عبد المنعم بن نصر الله، الدمشقي، المعروف بابن شقير، واختلفت المصادر في تاريخ وفاته: ٢٩٦هـ في المنهل، و٢٩١هـ في عقد الجمان، انظر: عقد الجمان ج٣ ص١٤٣، المنهل ج٠١ ص١٢٧.

<sup>(</sup>٦) لابن شقير، من نفس القصيدة في مدح الملك الناصر صاحب حلب في قوله:

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لابن الوردي، والإضافة عنه. وهو: عمر بن مظفر بن عمر، زين الدين، ابـــن الـــوردي، المتوفى سنة ٧٤٩هـ/١٣٤٩م، المنهل ج٨ ص٣٣١ رقم ١٧٧٠.

وقبلتني على حوف فَمَا لِفَمِ (') فلم تسدم لي وغير الله لم يسدم ('') وغير الله لم يسدم لتلاق وغير أنس بسالتلاق بلا رقيب كشرب الطائر الوجل ('')

وغادت أشرقت كالبدر في الظلم لا بل هي الشمس زالت بعد ما جنحت<sup>(۱)</sup> كمسم اختلسانا مسن العنساق وكم سرقنا على الأيسام من قُبل

انتهى.

<sup>(</sup>١) للمتنبي في قوله: "قبلتها ودموعي مزج أدمعها ِ وقبلتني على خوف فمًا لفُم"

<sup>(</sup>٢) لابن النبيه من نفس القصيدة المشار إليها سابقًا، في قوله:

<sup>&</sup>quot;لهفي لظبية إنس منكم نفرت لا بل هي الشمس زالت بعد ما حنحت

<sup>(</sup>٣) لصفي الدين الحلي في قوله: "لله لذة عيش بالحبيب فلم تدم لي وغير الله لم يدم" وهو: عبد العزيز بن سرايا بن علي، السنبسي الطائي، المتوفى سنة ٧٥٠هـــ/١٣٤٩م، انظر المنهل ج٧ ص٧٤٢ ترجمة ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت للشريف الرضي في قوله:

وكم سرقنا على الأيام من قبل للحوف الرقيب كشرب الطائر الوحل

انظر: حوادث الدهور ص١٥١ \_ \_ ١٥٣، حيث نسبت بعض هذه الأبيات لشعراء آخرين، وانظــر أيضًا: نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، للمجي، حيث قسمت هــذه الموشــوحة إلى موشــحة وأدوار، ونسبت أبياتها إلى شعراء آخرين، كما نسب نظمها إلى أبي بكر العصفوري.

### ۲۹۳۱ – ابن لاقي ( ۲۰۰۰ – ۲۲۸هـــ / ۲۰۰۰ – ۱۶۱۹م )

يجيى(١) بركة بن محمد بن لاقي، الأمير شرف الدين الدمشقي، الشهير بابن لاقي.

كان أبوه من جملة أمراء دمشق، ونشأ هو بدمشق، وصار من جملة أمرائها أيضًا، وصحب الأمير شيخ المحمودي نائب دمشق، أعني الملك المؤيد، ولزمه، وقدم القاهرة معه، بعد قتل الملك الناصر فرج، في سنة خمس عشرة وغمانمائة، ولما تسلطن ولاه المهمندارية بالديار المصرية، وأضاف إليه التكلم في استدارية الجلال، وصار من أعيان الدولة إلى أن تنكر عليه الأمير حقمق الأرغون شاوي الدوادار الكبير بسبب كلام نقله عنه إلى الملك المؤيد، ثم تبين الأمر بخلاف ما نقله ابن لاقي هذا، فعند ذلك رسم السلطان بنفيه إلى دمشق، وتولى المهمندارية عوضه الأمير إبراهيم المدعو خرز.

وأخرج ابن لاقي منفيًا على حمار، فمرض في أثناء الطريق، ومات بالقرب من مدينة غزة في يوم الأربعاء حادي عشر صفر سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة، فحمل إلى غزة ودفسن كما، رحمه الله(۲).

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٥ رقم ٢٦٢١، النجموم الزاهمرة ج١٤ ص٥١٥، السلوك ج٤ ص٥١٣، الضوء اللامع ج١٠ ص٢١٥ رقم ٩٦٣، إنباء الغمر ج٣ ص٢١١ رقمم ٢١٠، نيل الأمل ج٤ ص٣٢ رقم ١٤٥٨.

 <sup>(</sup>۲) ورد في هامش نسخة ط أمام ترجمة ابن لاقي الترجمة المختصرة التالية، ولم ترد في نسخة ن كما لم
 ترد في الدليل الشافي ونصها:

<sup>&</sup>quot;يجيى بن تميم الكاتب، كان من الأخيار، وإذا كتب ورقة لا يكتب الجلالة تعظيمًا لله تعالى، تـــوفى سنة ٢٧٩هـــ.".

# ۲۹۳۲ – [محيي الدين الحيحاني] ( ۲۰۰۰ – ۲۶۸هـ / ۲۰۰۰ – ۱۶۳۸م)

يجيى (١) بن حسن بن محمد، القاضي محيي الدين الحيحاني المغربي المسالكي، قاضي القضاة المالكي بدمشق.

كان مشكور السيرة في أحكامه، وكان لديه فضيلة.

توفى بدمشق في يوم الأربعاء حادي عشر ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة.

والحيحاني نسبة إلى حيحانة بليدة بالمغرب.

# ۲٦٣٣ – شيخ الإسلام النووي صاحب المنهاج ( ٦٣١ – ٢٧٦هـ / ١٢٣٣ – ١٢٧٧م )

مولده في العشر الأوسط من محرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة، بقرية نوى(١) مــن قرى دمشق، وبما نشأ.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٥ رقــم ٢٦٢١، النجــوم الزاهــرة ج١٥ ص٤٦٨، السلوك ج٤ ص١١٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٢٥ رقم ٩٦٣، إنباء الغمر ج٤ ص١٢٩ رقــم ٢٢٠، نزهة النفوس ج٤ ص١٣١، رقم ٧٨٨، نيل الأمل ج٥ ص٨٤ رقم ١٩٣٠.

<sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ح٢ ٢٧٧٥ رقم ٢٦٢٣، النحوم الزاهرة ج٧ ص٢٧٨، ذيل مرآة الزكان ج٣ ص٢٨٣، السلوك ج١ ص٢٤٨، البداية والنهاية ج١٣ ص٢٧٨، طبقات الشافعية ج٨ ص٥٩٨، تذكرة الحفاظ ج٤ ص١٤٧، وقم ٣٩٥، تذكرة الحفاظ ج٤ ص١٤٧، رقم ١١٤٧، تاريخ ابن الفرات ج٧ ص١٠٨، شذرات الذهب ج٥ ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) "الحسن"، في النجوم الزاهرة و"حسين، في ن.

<sup>(</sup>٤) نوى: بلدة من أعمال حوران وقيل هي قصبتها بينها وبين دمشق متزلان، وهي مترل أيــوب عليـــه السلام، وبها قبر سام بن نوح عليه السلام فيما زعموا، معجم البلدان.

ولما كان له تسع عشرة سنة قدم به أبوه إلى دمشق فسكن بالمدرسة الرَّواحية، وكان قوته جراية المدرسة، وحفظ التنبيه في نحو أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع المهذب في باقي السنة، وبقى قريبًا من شهرين، لما قرأ يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج، وهو يعتقد أنه قرقرة البطن، فيستحم بالماء البارد كلما قرقر بطنه، وقرأ على الشيخ كمال الدين إسحاق بن المقري، ثم حج والده وهو معه، وأقاموا بالمدينة نحوا من شهرين ونصف(١)، لما رحل من نوى أخذته الحمى، فلم تفارقه إلى يوم عرفة.

واستمر يقرأ فيما بعد على المشايخ شرحًا وتصحيحًا كل يوم السنى عشر درسًا في الدرسين في الوسيط، ودرسًا في الجمع بين الصحيحين، ودرسًا في الحمع مسلم، ودرسًا أن في اللمع لابن حنى، ودرسًا في إصلاح المنطق ودرسًا أفي التصريف، ودرسًا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتحب للإمام فخر الدين، ودرسًا في أسماء الرجال، ودرسًا أن أصول الدين، وكان يعلق ما يتعلق بذلك من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة.

وخطر له الإشتغال في علم الطب، فاشتري القانون وعزم على الاشتغال به، قسال: فأظلم على قلبي، وبقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال في شيء، ففكرت في أمري ومن أيسن دخل عَلى الداخل، فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب، فبعت القانون في الحال، فاسستنار قلبي، انتهى (٤).

وسمع صحيح مسلم من الرضى بن البرهان، وسمع صحيح البخاري ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وجامع الترمذي ومسند الشافعي وسنن الدار قطي وشرح السنة وأشياء عديدة، وسمع من: ابن عبد الدايم، والزين خالد، وشيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز، والقاضي عماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني، وأبي محمد إسماعيل بسن أبي اليسر، وأبي محمد عبد الرحمن بن سالم الإنباري، وأبي زكريا يجيى الصيرفي، وأبي الفضل محمد بن البكري، والشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمرو، وطائفة

<sup>(</sup>١) "نحوا من شهر ونصف"، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من فوات الوفيات للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من فوات الوفيات للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: فوات الوفيات ج٤ ص ص٢٦٥-٢٦٦.

سواهم.

وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ فقرأ كتاب الكمال لعبد الغيني على أبي البقاء خالد النابلسي، وشرح مسلم ومعظم البخاري على أبي إسحاق بن عيسى المرادي، وأخذ أصول الفقه على القاضي أبي الفتح التفليسي، وعن غيره من العلماء، وقرأ على ابسن مالك كتابًا من تصانيفه، وعلَّق عنه أشياء.

وأخذ عنه: القاضي صدر الدين بن سليمان الجعبري، خطيب داريا، والشيخ شهاب الدين أحمد بن جعوان (١)، والشيخ علاء الدين بن العطار، وأمين الدين سالم ابن أبي السدر، والقاضي شهاب الدين الأربدي (٢)، وروى عنه: ابن العطار، والمسزي، وابسن أبي الفستح، وجماعة.

وقد نفع الله المسلمين بتصانيفه واشتهرت، فمنها: المنهاج، وشرح مسلم [٨٢٢ ب]، والأذكار، ورياض الصالحين، والأربعين حديثًا، والإرشاد في علوم الحديث، والتفسير في مختصر الإرشاد، والمبهمات، وتحرير ألفاظ التنبيه، والعمدة في تصحيح التنبيه، والإيضاح في المناسك، والإيجاز في المناسك، وله أربع مناسك أخر، والتبيان في آداب حملة القرآن، والفتاوى، والروضة، ومجموع في شرح المهذب بلغ فيه إلى باب الربا في أربع مجلدات بل في والفتاوى، وشرح قطعة من البخاري، وقطعة حيدة من أول الوسيط، وقطعة في الأحكام، وقطعة كبيرة في قذيب الأسماء واللغات، وقطعة سودها في طبقات الفقهاء ""،

وأما أخباره في الزهد والعبادة والورع فمشهورة.

<sup>(</sup>١) "بن حعفر"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٢) "الأبروي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٣) انظر هدية العارفين ج٢ ص٢٤٥-٥٢٥.

توفی یوم<sup>(۱)</sup> رابع عشرین شهر رجب سنة ست<sup>(۲)</sup> وسبعین وستمائة، ورثاه شـــعراء عصره، وممن رثاه الشیخ محد الدین بن الظهیر<sup>(۳)</sup> الإربلی بقصیدة طنانه أولها:

عَزَّ العزاء وعمَّ الحادثُ الجلل وخاب بالموت في تعميرك الأمل<sup>(١)</sup>

# ۲٦٣٤ – [محيى الدين] الأرزنجايي ( ٦٦٥ – ٧٢٧هــ / ١٢٦٦ – ١٣٢٦م )

يجيى (°) بن سليمان بن علي، الإمام الفقيه محى الدين الأرزنجاني، الحنفي.

مولده في حدود سنة خمس وستين وستمائة بأرزنجان.

كان فقيهًا أصوليًّا نحويًّا، تفقه على أبي العباس أحمد السراج، وقرأ الأصــول علــى الشيخ عز الدين السمرقندي وغيرهما، وبرع في المذهب، وأفتى ودَرَّس، واشتغل وأفاد، وكان يُعرف بالأسمر.

توفى ليلة الثالث من شهر رمضان سنة سبع<sup>(٢)</sup> وعشرين وسبعمائة بدمشــق، ودفــن بسفح قاسيون، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) "ليلة الأربعاء" في النجوم الزاهرة ج٧ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) "سبع"، في ذيل مرآة الزمان ج٣ ص٣٨٩، وهو تحريف، فترجمته ضمن وفيات سنة ٦٧٦هـــ.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن عمر، تجمد الدين أبو عبد الله الإربلي، المعروف بـــابن ظهـــير، المتـــوف ســـنة ١٢٧٧هـــ/١٢٧٨م، المنهل ج٩ ص٢٥٧ رقم ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر باقي القصيدة في فوات الوفيات ج٤ ص ص٣٦٧-٢٦٨.

<sup>(°)</sup> وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٦ رقم ٢٦٢٤، أعيان العصر وفيه "المعروف بالأسمر"، الدرر ج° ص١٩١ رقم ٥٠١٢.

<sup>(</sup>٦) "ثماني"، في أعيان العصر، الدرر.

## ۲۹۳۵ – ابن الخليفة ( ۸۱۰ – ۷۶۷هـ / ۱٤۰۷ – ۲۶۶۲م )

يحيى (١) بن العباس بن محمد بن أبي بكر ـــ الشرفي يحيى بن أمير المـــؤمنين وســـلطان المسلمين المستعين بالله بن العباس خليفة الديار المصرية وسلطانها، تقدم ذكره في محله (٢).

ولد يجيى هذا في خلافة أبيه المذكور في الدولة الناصرية فرج في حسدود العشرة وثماغائة (٢) بالقاهرة تقريبًا، ثم نقل مع والده إلى الإسكندرية بعدما عُزل من السلطنة وخُلع من الخلافة في سنة تسلاث وخُلع من الخلافة في سنة تسلاث وثلاثين وثماغائة قدم إلى القاهرة (١) وسكن بالدرب الأصفر داخل باب النصر، وتجنب عن أقاربه وأعمامه، لأن مسكن الجميع بالقرب من المشهد النفيسي، فانفرد يجيى هذا عنهم ترفعًا بالمال لشمم كان فيه.

واستمر على ذلك سنين إلى أن توفى عمه الخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو الفتح داود في يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول<sup>(٥)</sup> سنة خمس وأربعين وثمانمائة، سعى المسذكور في الخلافة وبذل فيها مالاً جما، فلم يُقبل، ووليها عمه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان، فعز عليه ذلك أشهرًا، وتعلَّل ولزم الفراش مدة طويلة إلى أن مات في حدود [٨٢٣] سنة سبع<sup>(٢)</sup> وأربعين وثمانمائة، وهو في أوائل الكهولية، وخلف مالاً جما.

وكان شابا للطول أقرب، خفيف اللحية، أصفر اللون، وعنده حشمة ورئاسة وتدين، مع شمم وتكبر، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٦ رقم ٢٦٢٥، الضوء اللامــع ج٠١ ص٢٢٩ رقــم ١٠٢٠ التبر المسبوك ص٨٥، إنباء الغمر ج٤ ص٢٢٢ رقم ١١، نيل الأمــل ج٥ ص١٧٢ رقــم ٢٠٣١، بدائع الزهور ج٢ ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهل ٧ ص ٦٠ ترجمة ١٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) "ولد في سنة ثمان وثمانمائة"، في نيل الأمل.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط من ن.

 <sup>(</sup>٥) "الأول خر"، هكذا في نسخ المخطوط، والمثبت يتفق مع ما ورد في المنهل، انظر ترجمة داود الخليفـــة المعتضد بالله، المنهل ج٥ ص٣٠١ ترجمة رقم ٢٠١٠.

 <sup>(</sup>٦) "بعد ظهر الثاني عشر من المحرم، وأخرجت حنازته صبيحة الثالث عشر، ودفن بالصحراء في حــوش
 اتخذه لنفسه"، إنباء الغمر ج٤ ص٢٢٢.

## ۲۹۳۹ - الحرستاني خطيب دمشق ( ۲۰۰۰ - ۲۸۲هـ / ۲۰۰۰ - ۱۲۸۳م)

يحيى (١) بن عبد الكريم، الخطيب محيى الدين بن الخطيب عماد الدين قاضي القضاة جمال الدين بن الحرستاني، الشافعي، خطيب دمشق، مدرس الغزالية (٢).

كان إمامًا فاضلاً خطيبًا، أفتى ودَرَّس، وولي الخطابة بعد أبيه عماد الدين إلى أن توفى بدمشق في جُمادى الآخرة (٢) سنة اثنتين وثمانين (٤) وستمائة، ودفن بسفح قاسيون، رحمه الله تعالى.

# ۲٦٣٧ - أبن الناصح الأنصاري ( ۲۹۵ - ۲۷۲هـ / ۱۱۹٦ - ۱۲۷۳م )

يجي (٥) بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب، الشيخ سيف الدين أبو زكريا، ابن الناصح الأنصاري الحنبلي.

ولد سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، وسمع من الخشوعي في الخامسة، وبه حتم حديثه بالسماع، وسمع من: حنبل، وابن طبرزد، والكندي، وجماعة، وسمع بالموصل، وروى عنه: ابن الخباز، والدمياطي، وابن العطار، وجماعة، وتوفى (١) سنة اثنتين وسبعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشمافي ج٢ ص٧٧٦ رقم ٢٦٢٦، النجموم الزاهمرة ج٧ ص٣٦٠ وفيه محمي الدين محمد بن عماد الدين عبد الكريم، نقلاً عن العبر ج٥ ص٣٤، البدايمة والنهائمة ج٣١ ص٣٠، عقد الجمان ج٢ ص٣١، شذرات الذهب ج٥ ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) المدرسة الغزلية بدمشق: كانت بالزاوية الغربية من الجامع الأموي، السدارس ج٢ ص٤١٣، خطسط الشام ج٦ ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) "في ثامن عشر جمادي الآخرة"، العبر ج، ص٣٤١.

<sup>(</sup>٤) "وثلاثين"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٧ رقم ٢٦٢٧، العبر ج٥ ص٣٠٠، شذرات الـذهب ج٥ ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) "في ثاني عشر شوال"، في العبر.

# ۲٦٣٨ — زين الدين الأستادار الشهير بالأشقر الشهير بالأشقر الشهير ١٣٩٧ — ١٤٦٩ م )

يجيى (١) بن عبد الرزاق، الأمير زين الدين الأستادار، الشهير بالأشقر، وبقريب ابـــن أبي الفرج القبطي المصري.

مولده بالقاهرة في أوائل القرن تخمينًا، وكما نشأ وتعلم قلم الديونة، وتنقل في عدة خدم بالطالع والنازل، وقاسى خطوب الدهر ألوانا إلى أن ولي نظر الديوان المفرد (٢٠ في الدولة الأشرفية برسباي، فلم ينتج أمره، وعُزل بعبد العظيم (٣٠ بسن صدقة الأسلمي، ثم تكررت ولايته لهذه الوظيفة غير مرة، وهو يعزل بعبد العظيم المذكور، وكانا في هذه الوظيفة كفرسي رهان ووقع بينهما بسببها أمور ومرافعات، استوعبنا غالبها في تاريخنا حوادث الدهور. وكان عبد العظيم في الغالب هو الغالب والمنتصف على زين الدين هذا إلى أن اشتركا في الوظيفة مدة، كل ذلك والشر بينهما لا يبرح.

وطال هذا الأمر على زين الدين المذكور، "فترك له نظر المفرد، وأخذ يسعى في نظر الإسطبل السلطاني بمال"<sup>(١)</sup> وعد به، فأحيب، واستقر في نظر الإسطبل في يوم الخميس عاشر جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة عوضًا عن فرج كاتب المماليك، فلم تطل مدة زين الدين في وظيفة نظر الإسطبل، وعزل في حادي عشر شهر ربياع الأول بشمس الدين أبي المنصور نصر الله(٥)، كاتب اللالا، المعروف بالوزة.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٧ رقم ٢٦٢٨، الضوء اللامــع ج. ١ ص٣٩٣ رقــم ٩٨٣. وابناء الهصر ص٧٧٥، بدائع الزهور ج٣ ص٣٩، نيل الأمل ج٦ ص٣٩٨ رقم ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) الديوان المفرد: حدده السلطان الظاهر برقوق حين ضعف شأن الوزارة وذلك بأن أفرد لإقطاعه الذي كان بيده قبل السلطنة ديوانًا سماه الديوان المفرد، وجعل رئاسته للأستادار، كما جعل صرف متحصله إلى المماليك السلطانية الذين اشتراهم، من حامكيات وعليق وكسوة وغير ذلك، صبح الأعشى ج٣ ص٤٥٣، زبدة كشف الممالك ص٧٠١.

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٨٦٠هـــ/٢٥٤١م، المنهل ج٧ ص٣٠٦ ترجمة رقم ١٤٤٩م.

<sup>(</sup>٤) " "، ساقط من ط، والمثبت من ن، ويتفق مع ما ورد بالضوء اللامع ج.١ ص٢٣٣.

 <sup>(</sup>٥) هو: نصر الله، الشمس أو المنصور القبطي القاهري، كاتب اللالا، ويعرف بكنيته، وبابن كاتب الورشة، مات بعد الحمسين (وممانمائة)، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٠٠ ترجمة رقم ٨٥٤.

فلزم زين الدين داره فقيرًا مملقًا مديونًا إلى أن خَلع السلطان الملك الظاهر حقمق على الأمير قيزطُوغان (١) العلائي \_ أحد أمراء العشرات وأمير آخور ثالث (٢) باستقراره أستدادارًا عوضًا عن محمد (٣) بن أبي [٨٢٣ ب] الفرج "في يوم الخميس (٤) ثامن المحرم سنة أربسع وأربعين و ثمانمائة، فكان من جملة ما شرطه قيزطوغان قبل ولايته أن يستقر بزين الدين هذا في نظر الديوان على عادته قديمًا "ممفرده (٥)، عوضًا عن عبد العظيم، فرسم له السلطان بذلك، وأحلع على زين الدين بالوظيفة (١)، وتسلم قيزطوغان محمد بن أبي الفرج وعبد العظيم المذكور وأجرى عليهما الضرب والبهدلة والحبوس.

واستمر زين الدين في نظر الديوان المفرد بسفارة قيزطوغان، وصار قيزطوغان يقربه ويتستر عليه في مقاليد الأمور واستأمنه، فصار المعول على زين الدين وإليه أمر الديوان ونحيه، واستفحل أمره، وقضى ديونه، وحدثته (١٠) نفسه بما هو فيه الآن، فأخذ يدس على الأمير طوغان بالباطن بأن يُحَسِّن له الأقالة من الوظيفة ويملي له بالمضمون ويظهر له بذلك النصح إلى أن انفعل له قيزطوغان، وهو يظن أنه ينصحه، فسأله الإقالة (١٠)، فأقاله السلطان، وأخلع على الزين عبد الرحمن بن الكويز (١) بالاستادارية (١٠).

<sup>(</sup>١) هو: قيزطوغان العلائي الأستادار، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٨٦٤هـــ/١٥٥٩م، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) "وأمير آخور ثاني"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٤٠، وهو تحريف، انظر ترجمته الواردة بـــالنجوم الزاهرة ج٢١ ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرزاق بن أبي الفرج، ناصر الدين، المتوفى سنة ٨٨١هـــ/٤٧٦م، المنـــهل ج.١٠ ص١١٥ ترجمة رقم ٢١٩٧.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن .

<sup>(</sup>٦) "في يوم السبت رابع عشرين المحرم"، في النحوم الزاهرة ج١٥ ص٣٤١.

<sup>(</sup>٧) "فحدثته"، في ن .

<sup>(</sup>A) "وحسن إليه طلب الاستعفاء"، في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٩) هو: عبد الرحمن بن داود بن عبد الرحمن، الأمير زين الدين استادار العالية، الشهير بـــابن الكـــويز، والمتوفى سنة ٨٧٧هـــ/١٤٧٢م، المنهل ج٧ ص١٦٨٨ ترجمة رقم ١٣٧٨.

<sup>(</sup>١٠) "الاستدارية" في نسخ المخطوط.

واستقر زين الدين هذا على عادته في نظر الديوان المفرد، ومن يومئذ تفتحت له أبواب أخذ الأستادارية لسهولة عبد [الرحمن] (۱) المذكور وذهاب قيزطوغان أيضًا عنه، فإنه كان لا يطيق السعي عليه ولا المرافعة فيه، وأيضًا كان يخشى من قول القائل، فإنه قدمه وكيف سعى عليه وعزله، فأراح نفسه من ذلك كله، وسلك ما هو أقرب لبلوغ قصده بعزل قيزطوغان وولاية المهمل، فتم له ذلك، وعُزل عبد الرحمن ابن الكويز عن الأستادارية ووليها زين الدين هذا في سنة ست وأربعين وثمانمائة، وقال له الدهر: خذ، فأخذ في الوظيفة وأعطى، ونفذ الأمور، ونالته السعادة، وقام بكلف الديوان أتم قيام، ثم خشمى العواقم، فالتفت إلى الأمير قيزطوغان، ولا زال به حتى أخرجه من الديوان أثم قيام، ثم نفسي عبد الرحمن بن الكويز إلى القدس، وليس هو المراد وإنما المراد قيزطوغان، فلازال عليه حسى عبد الرحمن بن الكويز إلى القدس، وليس هو المراد وإنما المراد قيزطوغان، فلازال عليه حسى قبض عليه السلطان وحبسه بقلعة دمشق سنين إلى يومنا هذا (٣).

ولما استفحل أمر زين الدين التفت إلى أموال الناس، وأحيا طريق من تقدمه من ظلمة الأقباط من أقاربه وغيرهم، وظلم وعسف، وصار يتوصل إلى أموال الناس بكل طريقة، وفتح للظلم أبوابًا، وساعده الدهر، وانقاد إليه السلطان انقيادًا كليًّا حتى أنه صار لا يخالفه فيما يتكلم به، لاسيما في أمر الديوان المفرد وما يتعلق به.

ثم ما كفاه ذلك حتى حسَّن للسلطان أخذ جميع الرزق<sup>(1)</sup> التي على وجوه البر والصدقة الجيشية والأحباسية بضواحي القاهرة وغيرها، فلم يوافقه على ذلك، بل رسم له بأن يأخذ من كل فدان في السنة مائة درهم، فأخذها سنة واحدة، ثم بدا له ما ذكرناه أولاً فاجتهد في

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) " ، ساقط من ط .

<sup>(</sup>٣) "ثم في يوم الخميس ثامن عشرين صفر (٨٥٢هــ) رسم بإطلاق قيزطوغان من محبسه بقلعة دمشـــق بشفاعة الأمير حلبان نائب دمشق، النحوم الزاهرة ج١٥ ص٣٨١. "ودام بطالا إلى أن مات ســـنة ٨٦٤. "ما نتحوم الزاهرة ج١٦ ص٢٠٩.

ويتضح من هذا أن ابن تغري بردي كتب هذه الترجمة قبل ٢٨ صفر ٢٥٨هـــ.

<sup>(</sup>٤) رزقة \_\_\_ رزق: أراض زراعية يعطيها الخلفاء والملوك والسلاطين بمقتضى حجج شرعية أو تقاسيط ديوانية إلى بعض الناسُ على سبيل الإحسان والأنعام مع إعفائها من الضرائب، رزقـــة بـــــلا مـــــال، وتنوعت هذه الرزق في العصر المملوكي، للدراسة التفصيلية. انظر: الأوقاف والحياة الاحتماعية ص ص١١١-١٠.

ذلك حتى أذعن له السلطان [ ٨٢٤ أ] بأخذ غالب الرزق، فأخذ [ها] (١) وملكها من أرباها، واستولى عليها، ووقف منها شيئا كثيرًا على جوامعه وسبله، وتم له ذلك، فكانست هذه الحادثة التي لم يُسمع بمثلها فيما مضى من الأعصار، وعمّ هذا البلاء المسلمين حتى الجوامع والمساحد والفقهاء والفقراء وغير ذلك، فلا قوة إلا بالله.

ولما أثرى وكثر ماله من هذه الأنواع، أخذ في عمارة الأربطة والجوامع والمساجد، فعمر جامعه (٢) بالقرب من داره بين الصورين (٣) عند باب سعادة، ثم جامعه (١) الذي بخط بولاق على النيل، ثم جامعه (٥) الذي بخط الحبانية على بركة الفيل، وفي غير القاهرة عدة أملاك وسبل ومساجد تفوق الحصر (١)، كل ذلك وهو مستمر على ما هو عليه وزيادة، على أنه طال واستطال.

ومع هذا المال الجم والثروة العظيمة يشح حتى في الدينار الواحد، وينظر في أرزاق الناس، حتى في في أرزاق خدمه وحواشيه، والناس معه في هذه البلية إلى يومنا هذا إلى أن قبضه الملك المنصور عثمان يوم السبت آخر المحرم سنة "ست" وحمسين ومماناته، وتسلمه الأمير جاني بيك (^) \_ شاد بندر جده \_ بعد أن ألبس الأستادارية عوضًا عنه، ونزل به إلى داره على أقبح وجه، على أن يقوم بخمسمائة ألف دينار للخزانة الشريفة، فأقام عنده ثلاثة أيام، ثم طلع به إلى القلعة وحبس ها، وأجرى عليه أنواع العقوبة والعذاب من عصر وكسارات وغيرها إلى أن أشرف على الهلاك غير مرة (^)، فلم يظهر له من النقد غير سبعة

<sup>(</sup>١) [ ] أضافة تتفق مع النص.

<sup>(</sup>٢) "مدرسة، في الضوء اللامع" ووقف فيها كتبا هائلة، وعمل فيها تصوفًا وخطبة، بل التمس من شيخنا المجيء إليها في يوم من الأسبوع وفعل، الضوء اللامع ج. ١ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخ المخطوط ووردت: بين السورين، في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٤) "فيه صوفية ودرس وغير ذلك"، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) "مدرسة"في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٦) انظر: الضوء اللامع ج١٠ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) " "، ساقط من ط، والمثبت من ن .

<sup>(</sup>٨) "هكذا، كما يرد"حانبك، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: النجوم الزاهرة ج١٦ ص ص٢٧-٢٩ وما بعدها، وانظر أيضًا حوادث الدهور ص٢٠١ ومسا بعدها

وتسعين ألف دينار، وسلم على أنه لا ملك [له]<sup>(۱)</sup> من النقود غير ذلك، فحلت أوقافـــه<sup>(۲)</sup>. وبيعت أملاكه وكتبه وجميع موجوده، واستمر في العقوبة<sup>(۲)</sup>.

# ۲۹۳۹ – أبو الحسين الجزار الشاعر ( ۲۰۳ – ۲۷۹هـ / ۱۲۰۶ – ۱۲۸۰م )

يحيى (٤) بن عبد العظيم بن محمد بن يجيى بن علي، الأديب الشاعر، جمال الدين أبو الحسين الجزار، حامل لواء الشعراء في عصره.

مولده سنة ثلاث وستمائة (٥) تقريبًا، كان بديع النظم، عذب التركيب، غواصًا في المعاني، فصيح الألفاظ، حلو النادرة، وكان صاحب محون ولطافة، مدح الملوك والأعيان، روى عن أحمد بن الحباب، وروى عنه الدمياطي وابن الحلوانية.

وكان يتزيا بزي الكتاب، وعاش مرتزقًا بالمدح، وما هجا أحدًا من شـعراء زمانــه، وكان متوددا إلى الناس، واحتاج في آخر عمره إلى الاستجداء بغير شعر، وكان كثير التبذير، لا تكاد خلته تستد أبدا ولا يغفل طلبه ولكن أحسن صورة، وكان مسرفًا على نفسه.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة تتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>۲) انظر وثيقة وقف رقم ۱۱۰ والمؤرخة ٦ صفر سنة ٨٥٥هـــ، باسم الزيني أبو زكريا يحيى الأستادار،
 بدار الوثائق القومية بالقاهرة، فهرست وثائق القاهرة ص٢٣ رقم ١١٥.

<sup>(</sup>٣) توفى صاحب الترجمة "في ليلة الخميس ثامن عشري ربيع الأول سنة ١٧٨ه...، ودفن بمدرسته"، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٨ رقم ٢٦٢٩، النجوم الزاهرة ج٧ ص٣٤٥، السلوك ج١ ص٨٤٥، ذيل مرآة الزمان ج٣ ص٢١٦، فوات الوفيات ج٤ ص٢٧٧ رقم ٧١١، العبير ج٥ ص٤٣، تالي كتاب وفيات الأعيان ص١٩١ ترجمة رقم ٢٨٥، تذكرة النبيسه ج١ ص٢٠ وما بعدها، عقود الجمان، مخطوط، البداية والنهاية ج٣١ ص٢٩٣، عقد الجمان ج٢ ص٢٦، شذرات الذهب ج٥ ص٣٦٤، معجم المؤلفين ج١٢ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) "إحدى وستمائة"، في النجوم الزاهرة، وذيل مرآة الزمان.

وكان عنده قضيلة ومشاركة جيدة، وله تصانيف، من ذلك: كتاب فوائد الموائد [في الأدب](١)، وعمل بعض الناس عليه علائم الولائم، وجمع قطعة من شعره سماها تقاطيف الجزار(٢).

وكان إذا قدم الصاحب كمال الدين عمر (٢) بن العديم إلى الديار المصرية تردد إليه أبو الحسين الجزار هذا ولازمه، فحسده بعض أعدائه، وقال:

[۲۸۲٤]

يا ابن العديم عدمت كل فضيلة وغدوت تحميل راية الإدبار لا رأيت الله وغدوت تحميل راية الإدبار لا رأيت (١٠) ولا سمعت بمثلها تسميا يلوذ بصحبة الجزار

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي: أراه إن لم يكن في عصره من يقاربــه في حــودة النظم غير السراج الوراق، وهو كان فارس تلك الحلبة، ومنه أخذوا وعلى نمطه نســـجوا، ومن مادته استمدوا، وبينه وبين شعراء عصره مجاراة.

وقيل: لما كان أبو الحسين صغيرًا نظم أبياتًا، وكان أديب ذلك الزمان ابن أبي الأصبع (٥)، وأخذه أبوه وتوجه به إليه، وقال: يا سيدي، قد نظم هذا الولد شعرًا واشتهى أن يعرضه عليك، فقال: قل، فلما أنشده قال له: أحسنت والله إنك عَوَّام مليح، فراح هو ووالده، وبعد أيام عمل والده طعامًا وحمله إلى ابن أبي الأصبع، فقال له: لأي شيء فعلت ؟ فقال: لشكرك ولد المملوك، فقال: أنا ما شكرته ؟ فقال: ألم تقل: إنك عَوَّام مليح، فقال: ما أريد بذلك إلا (١) أنه خرج من بحر إلى بحر.

<sup>(</sup>١) [ إضافة من معجم المؤلفين للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: هدية العارفين ج٢ ص٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد، الصاحب كمسال السدين، ابسن العسديم، المتسوق سسنة . ١٧٢هـ ١٢٦٨م، المنهل ج ٨ ص ٢٧٠ رقم ١٧٢٥.

<sup>(</sup>٤) "ما إن رأيت"، في ن .

<sup>(</sup>٥) هو: عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله، زكي الدين، المعسروف بسابن أبي الأصبع، المصري، المتوفى سنة ٢٠٥٤هـــ/١٢٥٦م، المنهل ج٧ ص٣٠٧ رقم ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٦) "إلى" في ن، وهو تحريف

ومما هُجي به أبو الحسين الجزار:

أفعالــــه (۲) ذميمــــة

ومنه:

تعصــب للأديــب علــي قــوم

كــــلاب وهـــو جـــزار وأي<sup>(٣)</sup>

وما كانوا أولئك في حسابي به قطعت أذناب الكلاب

نـــش، ع<sup>(۱)</sup> التيـــوس والبقـــر

وبيتـــه بيـــت الزفـــر

وفيه يقول مجاهد الخياط(أ):

قلت: وفيه أشياء كثيرة من هذا النمط.

قال الشيخ صلاح الدين بعد أن ذكر من ذلك أشياء كثيرة: أودعت بعضها في الجزء الخامس عشر من التذكرة، انتهى.

قلت: وكان بينه وبين السراج الوراق(°) مكاتبات وأجوبة، ذكـر منـها الشـيخ

(٤) أورد المؤلف بعد ذلك (١١) بيتًا كها بعض الألفاظ التي تخدش الحياء، وليس لها أية قيمة علمية سوى هجاء صاحب الترجمة، فرأيت إسقاطها.

وبحاهد الخياط هو: بحاهد بن سليمان بن مرهف بن أبي الفتح التيمي المصري، الشساعر الأديسب، المعروف بالخياط، ويعرف بابن الربيع، المتوفى سنة ٢٧٢هــ / ١٢٧٣م، المنهل ج٩ ص١٩٩ ترجمة رقم ١٩٧٥.

ومن شعره في أبي الحسين الجزار وكان بينهما مهاحاة:

أبا الحسين تأدب ما الفحر بالشعر فحر و وحسا و وحسارة وهما و المساعد و المساعد

وفيه يقول أيضًا:

ان تساه حسزار کم علسیکم فلیسس یر حوه غیر کسلب انظر: النجوم الزاهرة، ج۷ ص۲٤۳.

بفطنـــــة عنـــــده وكَــــيْس وليـس يخــشــاه غــير تــيْــس

(°) هو: عمر بن محمد بن حسن، سراج الدين الوراق، الشاعر المشهور، المتوفى سنة ٢٩٥هـــ/١٢٩٥م، المنهل ج٨ ص٣١٦ ترجمة رقم ١٧٦١.

<sup>(</sup>١) "نشو"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من فوات الوفيات ج٤ ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) "فعاله"، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٣) "ولكن"، في فوت الوفيات.

[ ٨٢٥] صلاح الدين شيئًا كثيرًا، من ذلك: قال:

كتب أبو الحسين الجزار إلى السراج الوراق: إذا غبــت لا غبــت عــن محــل

فما أعرف البحر إلا نداك

فأجاب الوراق:

سقى جود جفنــك مــا نمقتــه وحدت الســــــلامة ممـــا وحـــــدت

ومن شعره:

طرف المحبِّ فمَّ يُذاع بـــه الهـــوى<sup>(۱)</sup> تبكي الجفونُ على الكَرَى فاعْجَب لْــن

وله أيضًا:

بـــــت وأبـــو أبي ككتـــب فعــــونة

وله أيضًا:

قلت لما سكب الساقي غليك غليك

وله أيضًا:

فمـــــ

فمنن يقوم لدينه مقامنك ولا أعرف الندر إلاّ كلامنك

فلم يرض روضك إلا غمامك فلا أعــدم الله خــلا ســلامك

والدمعُ إن صمتَ اللسانُ لســـانُ تبكي عليـــه إذا نـــأى الأوطـــانُ

فصرت هما ملحقا بالحواشي ليسمر إذا جعلموه طواشمي

<sup>(</sup>١) "الجوى"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) تضمين قرآني، حزء من الآية رقم ٤٠ من سورة النبأ رقم ٧٨.

وله أيضًا:

أُحَمَّل قلبي<sup>(۱)</sup> كــل يـــوم وليلــة هموما على مــن لا أفــوز بخــيره

وتوفى أبو الحسين الجزار في ثامن عشر<sup>(١)</sup> شوال سنة تسع وسبعين وستمائة، ورئـــاه السراج الوراق بقصيدة أولها:

أغايتنا لهذا يا فلان تأمّل ليس كالخبر العيان (٥)

# رشید الدین] العطار - ۲۶۶۰ - [رشید الدین] العطار - ۲۶۶۵ - ۲۶۳۹ م )

يجيى (٢) بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج بن أبي الفتوح، الإمام الحافظ المحدث رشيد الدين، أبو حسين القرشي الأموي النابلسي، ثم المصري المالكي، العطار.

ولد سنة أربع وثمانين وخمسمائة، سمع من أبيه أبي الحسس، وعمه أبي القاسم عبد الرحمن، والبوصيري، وابن ياسين، وخرَّج عن شيوحه معجمًا، وروى الكثير، وأفد وانتخب، وكان ثقة، ثبتا، عارفًا بفن الحديث، مليح الخط، حسن التخريج، انتهمت إليه رئاسة الحديث بالديار [٨٢٥ ب] المصرية (١٣)، ووقف جملة كتبه، وروى عنه: الدمياطي، واليونين، وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصري، وخلق كثير.

<sup>(</sup>١) "ألف نفسي" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "بالشمس" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "حريصًا على"، في الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٤) "ثاني عشر" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر باقى القصيدة في فوات الوفيات ج٤ ص٢٨ ــ ٢٨٢.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمـــة في: الــــدليل الشــــافي ج٢ ص٧٧٨ رقـــم ٢٦٣٠، النجـــوم الزاهـــرة ج٧ ص٢١٤، فوات الوفيات ج٤ ص٢٩٥ رقم٥٧٣، البداية والنهاية ج١٣ ص٢٤٣، العبر ج٥ ص٢٧١، شــــذرات الذهب ج٥ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٧) "وولي مشيخة الكاملية ست سنين"، في العبر.

وتوفى<sup>(١)</sup> سنة اثنتين وستين وستمائة، ورثاه السراج الوراق بقصيدة هائلة أولها:

دمعي<sup>(٣)</sup> على الشيخ الرشيد مرسل وحيزن قلي أبيدا مسلسل

بكى دما جفني القريح بعده لو بالجريح يفتدى المعلل (٣)

# ۲٦٤١ – [نجم الدين الرومي] ( ۲۰۰۰ – ۷۱۳هــ / ۲۰۰۰ – ۱۳۱۳م )

يجيى<sup>(٤)</sup> بن علي بن رومان، الشيخ الإمام نجم الدين الرومي، التركماني، الحنفي.

كان إمامًا عالمًا، فقيهًا زاهدًا، عابدًا صالحًا، أفتى ودرَّس، وأفاد<sup>(°)</sup>، وأمَّ بالمقصورة الشرفية الكندية<sup>(۲)</sup> بدمشق، أكثر من عشرين سنة.

توفى سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بدمشق، ودفن بمقابر الصوفية، رحمه الله تعالى.

# ۲۹٤۲ - [الشيخ يحيي] الصنافيري ( ۲۹۰۰ - ۲۷۷۸ م )

يحيى (<sup>(٧)</sup> بن علي بن يحيى، الشيخ الصالح المعتقد المحذوب أبو زكريا، المغربي الأصل، الصنافيري، صاحب الكرامات الخارقة.

<sup>(</sup>١) "في ثاني جمادي الأولى"، في العبر، ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) "أدمعيٰ"، في ن.

<sup>(</sup>٣) انظر باقي القصيدة في فوات الوفيات ج٤ ص٢٩٦.

وعن أشعار صاحب الترجمة انظر: عقود الجمان، مخطوط. (٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٨ رقم ٢٦٣١.

<sup>(</sup>٥) اوله الفلط ترجمه في التدليل التسافي جها طر١٧٧ روم ا (٥) "وأعاد"، في ن.

<sup>(</sup>٦) المقصورة الكندية: في الزاوية الشرقية من المسجد الأموي بدمشق، الدارس ج١ ص٥٠٥.

<sup>(</sup>۷) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٩ رقــم ٢٦٣٢، النحــوم الزاهــرة ج١١ ص١١٨، السلوك ج٣ ص١٩٤، درر العقود ج٣ ٢٥٢٥ ترجمة رقــم ١٤٣٧، الــدرر ج٥ ص٢٠٧ رقــم ٢٠٧٠، الذيل على العبر ق٢ ص٣٣٠، حسن المحاضرة ج١ ص٢٥١، بدائع الزهور ج١ ص١٠٤، نيل الأمل ج٢ ص٢٦ رقم ٤٠٤.

قدم حدّه يجيى من المغرب، ونزل عند الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، المعروف بأبي العباس البصير، بزاويته (۱) بجوار قنطرة باب الخرق ظاهر القاهرة، حتى مات.

وكان عالمًا صالحًا صوفيًّا، وولد له علي بن يجيى، والد يجيى هذا صاحب الترجمة. وكانت له أيضًا أحوال وكرامات، وقدم في البحرية، وكان الغالب عليه الوله، وذكر له الموفق<sup>(۲)</sup> ـــ صاحب تاريخ القرافة ـــ كرامات جمة.

ووردت هذه الأحوال من ولده يجي هذا، وكان مكفوفًا، مجذوبًا، إلاَّ أن له كلامًا خارقًا وأحوالاً عجيبة، وكان غالب عليه الوله، كما كان والده الشيخ علي بن يجيى، وكان لا يفيق من سكرته، ولا يزال مغمورًا في نشوته (٣)، لا يفرق بين من في حضرته من سلطان ولا أمير، ولا غنى ولا فقير، والناس كلهم عنده سواء.

وكان يقيم أولاً بالقرافة عند ضريح الشيخ أبي العباس أحمد البصير، وبنى له هناك قبة، وحعل لها بابًا ظاهرًا، وبابًا في الأرض نازلاً، وكان إذا أحس بالناس هرب من ذلك الباب الذي في الأرض، ولما كثر تردد الناس إليه للزيارة من [كــل](<sup>1)</sup> مكـان صـار يــرجمهم بالحجارة، فلم يزدهم ذلك إلا رغبة في التماس بركته، وقصدوه من كل جهة وفــج، ففــر منهم، فساح في الجبال مدة طويلة.

<sup>(</sup>١) زاوية أبي العباس البصير: هدمت وزالت آثارها، وكانت على الخليج بجوار قنطرة الأميير حسين بالقرب من باب الخرق بالقاهرة، الخطط التوفيقية ج٣ ص٧، هامش ٤، النجوم الزاهرة ج٧ ص١٨.

<sup>(</sup>۲) هو: الموفق بن عثمان، أحد مؤرخي قرافة مصر، اعتمد عليه ابن الزيات صاحب كتاب الكواكـــب السيارة في ترتيب الزيارة الذي ألفه سنة ٨٠٤هـــ والمطبوع ببولاق ســنة ١٩٠٧، هـــامش ٥، النجوم الزاهرة ج١١ ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) "نشاته"، في نسخ المخطوط، ووردت "نشأته" في النجوم الزاهرة المطبوع ودرر العقود، ولعل الصواب ما أثبتناه: نشوته، فهي أقرب إلى المعنى المقصود.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من درر العقود تتفق مع السياق، ووردت"من كل فح، في النجوم الزاهـــرة ج١١ ص١١٩.

ثم نزل بضاحية صنافير (١) من قرى القاهرة بالقليوبية، وظهر له بها كرامات كثيرة، من ذلك: أنه كان في أيام الشتاء كل يوم يغطس في الماء البارد، وصبيحة نهاره في شدة الحر يجلس عريانًا مكشوف الرأس في الشمس وليس عليه سوى ما يستر عورته.

وكان الناس يترددون إليه فوجًا فوجا، ما بين قاض وعالم، وأمير ورئيس، وهــو لا يلتفت لأحد سوى أحد، بل الناس كلهم عنده سواء في مقام واحد، ومع ذلك هو ممن سلم من الإنكار، وأجمع الناس على اعتقاده ومحبته.

ومن كراماته: أنه أتى مرة بمنسف (٢) خشب فيه طعام أرز، فقال سخنوه، فلم يسعهم إلا موافقته، ووضعوا المنسف الخشب على النار حتى اشتدت سخونة الطعام، و لم تؤثر النار في الحشب، وأكل القوم، ومنها: أن إمرأة أتته، وقالت: يا سيدي إن لي بقرتان سُرِقتا، فقال لها: حطي الفول في المدود (٤)، وهما يأكلان الفول، فمضت عنه، وحطّت الفول في المسدود حتى كان الليل أقبلت البقرتان وأفواههما مربوطة إلى أن أتيا المدود وأكلتا الفول. وله مسن هذه الكرمات أشياء كثيرة.

وذكر في كراماته الشيخ نور الدين أبو الحسن علي [بن] (٥) محمد العسقلاني أرجوزة تزيد على مائة بيت، "تشتمل على جميع كراماته" (١).

<sup>(</sup>١) صنافير: من القرى القديمة، وهي حاليًا من قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبيـــة بمصـــر، القــــاموس الجغرافي، ق٢ ج١ ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) طابونة = فرن.

<sup>(</sup>٣) المنسف: الغربال الكبير، والمقصود هنا القصعة.

<sup>(</sup>٤) المدود: المكان الذي يقدم فيه الطعام للبقر.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من المصادر، وهو علي بن محمد بن محمد بن علمي، الشميخ نسور السدين العسقلاتي، والد الحافظ قاضي القضاة ابن حجر، والمتوفى سنة ٧٧٧هــــــــ/١٣٧٥م، المنسهل ج٨ ص ١٧٦٠ ترجمة رقم ١٦٥٥.

<sup>(</sup>٦) "تشمل الجميع على كراماته"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

و لم يزل الشيخ يجيى على ذلك إلى أن توفى بزاويته من القرافة في يوم الأحـــد ســـابع عشرين<sup>(١)</sup> شعبان سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، وصُلّى عليه بمصلاة خولان<sup>(٢)</sup>، فَحُرزَ عـــدة من صلّى عليه زيادة على خمسين ألفًا، رحمه الله تعالى.

## ۲٦٤٣ - ابن مطروح الشاعر ( ٥٩٢ - ٢٤٩هـ / ١١٩٦ - ١٢٥١م )

يجيى (٢) بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين، الصاحب جمال الدين أبــو الحســين بــن مطروح.

مولده سنة اثنتين وتسعين و خمسائة ( $^{(1)}$ ) أصله من صعيد مصر، ونشأ كها، وأقام بقوص مدة، وتنقلت به الأحوال في الخدم والولايات حتى اتصل بخدمة الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل، وكان الصالح إذ ذاك نائبًا عن أبيه الكامل محمد بمصر، ولما اتسعت مملكة الكامل وصار له آمد وحصن كيفا والرقة ورأس عين وسروج وغيرها، سير إليها ( $^{(0)}$ ) الصالح نائبًا عنه في سنة تسع وعشرين وستمائة، وكان ابن مطروح هذا في خدمته إلى أن مات الكامل وولي الصالح مصر بعده، دخل ابن مطروح القاهرة بعده  $^{(1)}$ )، فرتبه الصالح ناظر الخزانة، و لم يسزل يُرقيه إلى أن ملك الصالح "دمشق" ( $^{(V)}$ )، ثانيًا، وتمكن في سنة ثلاث وأربعين وستمائة، وبعث

<sup>(</sup>١) "يوم السبت سادس عشري شعبان"، في الذيل على العبر.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٩ رقم ٢٦٣٣، النجوم الزاهرة ج٧ ص٢٤، السلوك ج١ ص٣٨١، مرآة الجنان ج٤ ص١١٨، وفيات الأعيان ج١ ص٢٥٨، رقـم ١٨١، العـبر ج٥ ص٤٠، ذيل مرآة الزمان ج١ ص١٩٧، البداية والنهايـة ج١٣ ص١٨٢، عقـد الجمـان ج١ ص٥٩، حسن المحاضرة ج١ ص٢٤١، شذرات الذهب ج٥ ص٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) "يوم الاثنين ثامن رحب"، في وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٥) "سيرها"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٦) "في أوائل سنة تسع وثلاثين وستمائة"، في وفيات الأعيان ج٦ ص٥٩٠.

 <sup>(</sup>٧) "الديار المصرية"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من وفيات الأعيان، وانظر: السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، رسالة ماحستير غير منشورة للمحقق ــ حامعة القاهرة.

إلى الشام نوابًا، فصار ابن مطروح عنده في صورة وزير  $[da]^{(1)}$ ، وارتفعت مترلته في الدولة إلى أن توجه الملك الصالح إلى البلاد الشامية في سنة ست وأربعين وستمائة، وجَهَّز الصالح عسكرًا إلى حمص لاستنقاذها من أيدي نواب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز، وحرت (٢) أمور، ثم أقام بدمشق، وعزل ابن مطروح عن ولايته بدمشق، وسيَّره مع العسكر إلى حمص، فلما بلغ الصالح بحيء الفرنج إلى دمياط، دعا ابن مطروح بالعسكر من حمص إلى دمشق، إلى خدمة الملك [٨٢٦ أ] الصالح، والصالح يومئذ متغير عليه لأمور نقمها عليه، وطرق الفرنج البلاد في أوائل سنة سبع وأربعين وستمائة، وملكوا دمياط في ثاني عشرين صفر من السنة، وخيَّم الصالح على المنصورة، وابن مطروح في الحدمة معمرين صفر من السنة، وخيَّم الصالح في ليلة نصف شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة المطروح إلى القاهرة.

وكان بين ابن مطروح وبين البهاء زهير<sup>(٣)</sup> صحبة قديمة من الصباحتى كانا كالأخوين وليس بينهما فرق في أمور الدنيا، ثم إنهما اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة.

قال قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان، رحمه الله: وأخبرني ابن مطروح أنه حرى بينه وبين أبي الفضل جعفر بن شمس الخلافة (٤) منازعة في بيت هو من جملة قصيدة، وهو:

وأقول يا أختَ الغزال ملاحةً فتقول لا عاش الغزالُ ولا بقى

فزعم ابن شمس الخلافة أن هذا البيت له من جملة قصيدة هي في ديوانه، ثم عمل كل واحد منهما محضرًا شهد فيه (٥) جماعة بأن البيت له، وكان

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة للتوضيح من وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٢) "وحرى"، في نسخ المحطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) هو: زهير بن محمد بن علي، الصاحب بهاء الدين زهير، المتوفى سنة ٢٥٦هـــ/١٢٥٨م، المنـــهل ج٥ ص٣٦٩ ترجمة رقم ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٤) هو: حعفر بن محمد بن مختار الأفضلي، أبو الفضل بن شمس الحلافة، الشاعر المشهور، والمتوفى ســــنة ٦٢٢هــــ/٢٦٧م، انظر: وفيات الأعيان ج١ ص٣٦٢ رقم ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) "فيها"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

محترزًا في أقواله، و لم تعرف منه الدعوى بما ليس له، والله المطلع على السرائر، انتهى(١).

وأول قصيدة ابن مطروح:

من لي بغصن باللحاظ ممنطق مثرى الروادف مملق من خصره يعصى العذول على الهوى ويطيعني وغريرة زادت على بخسل ها لم أدر ما كانت (٢) وقد لمست يدي فبحسنها هي زهرة للمُحتلى (١) خصد تُ توقد إذ ترقر ما ونظيرها الغصن النضير إذا أنثنت ويروقني منها اخضرار خضاها ولكم ها من خلوة هي حُلوة وأقول: يا أخت الغزال ملاحة يا شمُس: قلبي في هواك عطارد

وليس بناج مــن دَهــّــه المحــاجر تَفُلُّ السيوف البيض وهـــي بـــواتر

حلو الشمائل واللمسى والمنطق

أسمعت في الدنيا بمثر مملق

وأنا السعيد بــه وعــاذلي الشــقي

لما بَعَثْتُ لها زيارة مشفق

ماذا لقينا منه وماذا القسى

وبطيبها هيى زهرة المستنشق

لهفي علي المتوقّد المترقرق

في حُلية خضراء من استبرق

والغصن ليس يَرُوق ما لم يُسورق

كرُضَاها، كعتاها، كتملق (٥)

فتقول: لا عاش الغـزال ولا بقـي

لــولا تعلقــه هـــا لم يحـــرق(أ)

خُذُوا حِنْركم من طرفها فهو ســـاحر

فإن العيون السُّــود وهـــى فـــواترٌ

ومن شعره، رحمه الله:

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ج٦ ص٢٦١.

<sup>(</sup>١) "ما قالت"، في ذيل مرآة الزمان ج١ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) "أو ماذا"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) "للمشترى"، في ذيل مرآة الزمان ج١ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) "فلكم بها حلوة كرضابها كعتابها كتملق"، في ذيل مرآة الزمان.

ولا تُخدعوا من رقة مـــن كلامهـــا [۸۲۷]

مُنعمَّة لو صافح الوحمه حدها فلو في الكرى مرَّ النَّسيم بطيفها قلائدها تشكو الظما ووشاحها بعيدة ما بين المخلخل والطُّلَسي إذا ما اشتهى الخلخال أخسار قرطها ويا عاذلى تالله ما أنت مُنْصف

ومن شعره<sup>(۱)</sup>، عفا الله عنه:

وافي وأقبل في الغلامل (٢) ينتني ورنا فما تُغني التمامِم والرُّقَى ورنا فما تُغني التمامِم والرُّقَى أغناه ذابل [قده] (٥) عن ذابل رشأ من الأعراب مسكنه الفلا قل للعواذل في هواه: ألا اقصروا (٢) حتى فؤادي خاني، وفسى له يا قلتُ: ما آنست بعدك راحة

فإن الحُميَّا للعقول تخامرُ

بكت وحرى من مقلتيها بسوادر سرى أبدا من طيبها وهسو عاطر وإن شرقت من معصميها الأساور ترى الطرف عنها يتني وهسو حائر فيا طيب ما تملى عليسه الضفائر أعن مثل هذا الحسن تُسثنى النسواظر

فأراك خطى (٣) المُحتلى والمُحْتنى وأمك وأمك وأمك وأمك الأعين والمُحتنى والمُحتنى والمُحتنى والمُحتنى والمُحتنى والمُحتنى والمُحتنى من المسكن (١٠) والكم له في مهجتي من المسكن (١٠) لا أرعوى، لا أنتهى الأأنتنى وكذا الرُّقاد صبا إليه وملَّنى فمتى أراك ؟ ويا كرى: أوحشتنى

<sup>(</sup>١) "وقال: يمدح الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل، رحمه الله تعالى"، في ذيل مــرآة الزمـــان ج١ ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) "في الغلالة"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) "خط"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٤) "وأبيك"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦) "موطن"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٧) "ألا انتهوا"، في ذيل مرآة الزمان.

ألبستني يا هاجري<sup>(۱)</sup> ثــوب الضــن عهدي به ويــدى مكــان وشــاحه وشدا بشــعري فافتتنــت فيــا لهــا شــعري ومجبــوبي يعنــيني بــه لا شيء يطرب ســامعًا كحديثــه<sup>(۲)</sup>

وأخذتني يا تاركي من مأمني والوجد باق، والتجلد قد في من فتنة شنعاء لو لم أفتن وهناك تحسن صبوة المتدين إلا الثناء على غلام شاه أرمن (٣)

ومن شعره، رحمه الله:

خلوا قَودي من أسير الكِلُلُ وولي وقول واعلى إذا نُحْتُم وقول واعلى إذا نُحْتُم وما كسان يعلىم أن العيو ولي جَلَدٌ عن بيض الظبيا وبي قمر ما بيا في السدُّجي يضل بطرت مسابيل في السدُّجي في أخرت الظبي لما غيا الموقد أخمل الشمس لما بيدا(١) لقيد عيدل الحسن في خلقه فعيم معاطف بالنشياط وحساد الزميان بيه ليلية

فوا عجبا<sup>(1)</sup> لأسير قد قتل طعين القدود جريح المقل في وأن القدود الظبا والأسل وبالأغين السود ما لي قبل وأبصره<sup>(0)</sup> البدر إلا أفسل ويهدي بغرَّته من أضَلُ شبيها له في اللّمي والكَحل شبيها له في اللّمي والكَحل ألم تر فيها الحرار<sup>(٧)</sup> الخجل على أنه حار لما عدل وخري بيننا لا تسل وعما حرى بيننا لا تسل

<sup>(</sup>٨) "يا سالبي"، في ذيل مرآة الزمان

<sup>(</sup>١) "لحديثه"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) يوحد اختلاف في ترتيب الأبيات، وانظر أبيات أخرى في ذيل مرآة الزمان ج١ ص٢٠٩–٢١١.

<sup>(</sup>٣) "ويا عجبا"، في ذيل مرآة الزمان ج١ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) "وقابله"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٥) "من حسنه"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦) "اصفرار"، في ذيل مرآة الزمان.

[٧٨٢٧ ب]

فانحليت قامته بالعنساق وكم تُهيتُ في غيور خصر له وأذنيت حين تجلي الصباح وليو عليم الناس أي أمرؤ

وها(١) أثر المسك في راحيي

وله أيضًا:

وقفت أحلّى الأرض من دُرَّ أدمعي

وله أيضًا:

حلاريقه والدر فيه منضد رأيست بخديسه بياضسا وحمسرة

وكتب إلى البهاء زهير وهو على حصار دمياط:

ولقـــد ذكرتــك والصـــوارم لُمَّـــع وعلى مكافحة العـــدو ففـــي الحشـــا

ومن الصبا وهلم حسرا شميمتي

وهذا يشبه قول عنترة العبسي حيث يقول:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل

فــوددت تقبيـــل الســـيوف لأنهــــا

وأذبلت مرشفه بالقبلل وأشرفت في نجد ذاك الكفسل بحسي على حسير هذا العَمل أحسب الغرال وأهوى الغرل وهذا فمي فيه طعم العَسل (٢)

فحاء العذارى يلتقطن المدامعا بقية ما أودعن من المسامعا

ومن ذا رأي في العلب دُرًا مُنطَّلها فقلت: لي البشرى، اجتماعٌ تولسدا

من حولنا والسَّمهريَّة شُرَّع شوق إليك تضيق عنه الأضلع هذا الوفاء، فكيف عنه أرجع ؟

مني وبيض الهند تقطر مــن دمــي لمعــت كبـــارق ثغــرك المتبســـم

<sup>(</sup>١) "وما"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) يوجد اختلاف في ترتيب الأبيات، كما توجد أبيات أخرى من نفس القصيدة، في ذيل مرآة الزمــــان ج١ ص٢١٢-٢١٣.

#### وقول الآخر:

ذكسرت سليمي فنسار السوغى

#### ومن شعر ابن مطروح:

قيددت قلدي في هدوا يسا مدن يسزاحم أدمعي

#### وله أيضًا:

وقسع لي لمسارأى قصستي غرامسه يقسى علسى حالسه وله أنضًا:

لقد طالعت من أهوى بحالي وأطلسق حاريا لي دمع عسين

#### وله أيضًا:

[ ٨٢٨ أ] ومهفه ف لبس الملاحة حلة غُنِجُ الجفون كان لَحْظَ عيونه سكن الحشا لَمَّا تحرك مايسًا

بقليبي كسياعة فارقتها وقسد ملن نحسوي فعانقتها

ه فخاف دمعي فانطلق أخشى عليك من الغرق

أشكو لهيب النار من وحنته ودمعة تحري على عادته

فوقع لي على ما كان يجرى فأصبح راتبًا لي مستقرا

فطرازها في عارضيه مُمَسَّك سهم يصيب به القلوب فيفتك ومن العجائب ساكن متحرك

قال ابن خلكان رحمه الله: مات ابن مطروح في مستهل شعبان سنة تســـع وأربعـــين وستمائة (۱)، وحضرت الصلاة عليه ودفنه، وأوصى أن يكتب على قبره مـــن تصـــنيفه في مرضه، وهو دوبيت:

<sup>(</sup>١) "توفى سنة ٢٥٤هـــ"، في حسن المحاضرة.

لا أملك من دُنياي إلا كفنا(١)

منْ بعض عبادك المسيئين أنسا<sup>(٢)</sup>

أصبحت بقعسر حفسرة مرتهنا

يا من وسعت عبادّهُ رحمته

وقلت: ودُفن بسفح المقطم، رحمه الله تعالى.

# ۲٦٤٤ - ابن فضل الله العمري كاتب السر الشريف بالشام ( ٦٤٥ - ٧٣٨هـ / ١٢٤٧ - ١٣٣٧م )

يحيى<sup>(٣)</sup> بن فضل الله بن المُجَلِّي بن دعجان.

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي: هو القاضي الكبير الرئيس محيي الدين أبو المعالي القرشي العدوي العُمري، كاتب السر الشريف بالشام أولاً، ثم بمصر آخراً، وهو أخرو القاضي شرف الدين عبد الوهاب أن وأخو القاضي بدر الدين محمد (ث)، ووالد القاضي علاء الدين العلامة شهاب الدين أحمد (ث)، ووالد القاضي بدر الدين محمد (ث)، ووالد القاضي علاء الدين على آخر من ولي من بني فضل الله كتابة السر بديار مصر (0.1).

<sup>(</sup>١) "إلا الكفنا"، في عقد الحمان.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج٦ ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٧٩ رقم ٢٦٣٤، النحــوم الزاهـــرة ج٩ ص٣١٦، أعيـــان العصر، السلوك ج٢ ص٤٥٧، الدرر ج٥ ص١٩٩ رقـــم ٥٠٣٦، درة الأســــلاك ص٣٠٦، تـــذكرة النبيه ج٢ ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٧١٧هـــ/١٣١٧م، المنهل ج٧ ص٣٨٧ ترجمة رقم ١٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) توفى سنة ٧٠٦هـــ/٢ ،١٣٠م المنهل ج.١ ص٢٦٢ ترجمة رقم ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ٧٤٩هـــ/١٣٤٩م، المنهل ج٢ ص٢٦١ ترجمة رقم ٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) توفي سنة ٧٤٦هـــ/١٣٤٥م، المنهل ج١١ ص١٤١ ترجمة رقم ٢٤٤٢.

<sup>(</sup>٨) توفي سنة ٧٦٩هـــ/١٣٦٧م، المنهل ج٨ ص٠٤٠ ترجمة رقم ١٧٠٣.

<sup>(</sup>٩) توفي سنة ٧٩٦هـــ/١٣٩٤م، المنهل ج١٠ ص٢٠٥ ترجمة رقم ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>١٠) [ إضافة من النجوم الزاهرة لاستكمال المعنى.

لم أر في عمري مَنْ كتب النسخ وخرَّج التخاريج والحواشي أحلى ولا أظرف ولا ألطف منه، ومن الشيخ فتح الدين (١) بن سيد الناس، نعم، والقاضي جمال الدين إبراهيم (١) بن شيخنا شهاب الدين محمود، فإن هؤلاء [الثلاثة] (٢) غاية في حسن الكتابة، لكن القاضي محيى الدين رَعِشت يده وارتجت كتابته أخيرًا، رأيت بخطه كتاب المثل السائر، والوشي المرقوم، وهما غاية في الحسن.

وأول ما كتب الإنشاء بدمشق أيام أخيه القاضي شرف الدين عبد الوهاب سنة إحدى وستين وستمائة، ثم جهزه إلى جمص فأقام كما قريبًا من خمس سنين (أ) ثم نقل إلى دمشق، ولما توجه أخوه القاضي شرف الدين إلى كتابة السر بمصر وأقام كما إلى أيام السلطان حسام الدين لاجين حصل للقاضي شرف الدين استرخاء، فجهز حسام الدين أحضر القاضي محيي الدين هذا سنة سبع وتسعين وستمائة، فأقام بمصر ينوب عن أخيه تسعة أشهر، ثم إنه طلب العود إلى دمشق، فأعيد إليها و لم يزل كما كاتب السر إلى أن حضر السلطان من الكرك إلى دمشق بعي محمد بن قلاوون في فتوجه معه إلى مصر، وعاد إلى دمشق، ثم إنه تعطل من المباشرة مدة، وأخذ منه مبلغ مائة ألف درهم، وبقى مدة بلا خدمة، ثم رسم له أن يكون موقعًا بالدست قدام الأمير سيف الدين تنكز، فلبث على ذلك إلى أن باشر صحابة الديوان بالشام بعد [٨٢٨ ب] موت القاضي شمس الدين محمد بن الشهاب محمود، في رابع عشر ذي القعدة سنة سبع (٥) وعشرين وسبعمائة.

فأقام على ذلك إلى أن طلبه السلطان الملك الناصر له ولولده القاضي شهاب الدين، عندما بطلت حركة القاضي علاء الدين بن الأثير بالفالج، وطلب معهما القاضي شرف الدين [أبو بكر](1) حفيد الشهاب محمود فتوجهوا، ودخلوا إلى مصر في تاسع عشر المحسرم سنة تسع وعشرين وسبعمائة، فرسم له بصحابة دواوين الإنشاء، وأعيد القاضي شرف الدين

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٧٣٤هـــ/١٣٣٣م، المنهل ج١١ ص٨٦ ترجمة رقم ٢٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٧٦٠هـــ/١٣٥٨م، المنهل ج، ص١٧٢ ترجمة رقم ٨١.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) "فأقام بها سنتين"، في أعيان العصر.

<sup>(°) &</sup>quot;لممان"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف، فقد توفى القاضي شمس الدين محمد بن الشهاب محمـــود في عاشرِ شوال سنة ٧٢٧هـــ، المنهل ج١ ص١١٦ ترجمة رقم ٢٤١٤.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من أعيان العصر للتوضيح.

إلى مكانه بدمشق.

فأقام بالقاهرة مدة، وولده القاضي شهاب الدين يدخل يقرأ البريد وينفذ المهمات، إلى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، فرأى السلطان إعادقما على ما كانا عليه، فعادا، وأقام القاضي شرف الدين مكافما، وذلك في نصف شعبان، لأن القاضي محيي الدين كان يتغلق من المقام بمصر لأنه ألف الشام، ونعمته وأملاكه وبناءه بالشام، فلم يلبث شرف الدين في المنصب إلا ريثما حج مع السلطان وما [إن](١) حضر من الحجاز [حتى](٢) أعاد القاضي عيى الدين "وولده إلى الديار المصرية، وأعاد شرف الدين إلى دمشق.

وبقى القاضي محيي الدين" على ذلك إلى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، فزاد ضعفه وكبر سنه، "فطلب من السلطان أن يعود إلى دمشق ليموت بها" وكتب له تقليد عظيم في قطع الثلثين بأن يستمر على صحابة دواوين الإنشاء بالممالك (٥) الإسلامية، وأن يكون جميع المباشرين لهذه الوظيفة من الباب الشريف فمن دونه نوابه، وأنه حيث حل يقرأ القصص والمظالم والولايات والعزل والرواتب وغير ذلك، ويوقع فيها بما يراه، وتجهز إلى مصر ليعلم عليها العلامة الشريفة، ورسم بعود أولاده معه خلا ولده القاضي علاء المدين، فإنه كان في صحابة ديوان الإنشاء بالباب الشريف.

وتجهز القاضي محيي الدين وجماعته للسفر، وشدت المحفة على البغال لتدمن على م حملها، ولم يبق إلا سفره، فأثقل في المرض وانقطع حمله، فلبث أيامًا وتــوف ــ رحمــه الله [تعالى] (٢) ــ ثامن شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة بالقاهرة، وحضر الناس الأكابر فمن دونه حنازته، ودُفن بالقرافة، ثم إنه نُقل تابوته إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وسبعمائة في تربة أخيه القاضي شرف بجبل الصالحية.

ومولده سنة خمس وأربعين وستمائة (٧) في حادي عشر شوال.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "فطلب من القاضي شهاب الدين بالتوجه معه"، في ن وهو اضطراب واضح في النص.

<sup>(</sup>٥) "بالبلاد"، في ن.

<sup>(</sup>٦) [ إضافة من ن .

<sup>(</sup>٧) "بالكرك"، في تذكرة النبيه ج٢ ص٢٩٠.

و لم أر عمري<sup>(۱)</sup> من نال سعادته في مثل أولاده وأملاكه ووظائفه وعمره، وكان السلطان قد بالغ أخيرًا في احترامه وتعظيمه، وكتب له في أيام الأمير سيف الدين ألجاي الدوادار توقيعًا بالجناب العالي، فقبل الأرض واستعفى من ذلك، وكشطها، وقال: [ ٨٢٩] ما يصلح لمتعمم أن يُعَدَّى به المجلس العالي، انتهى كلام الصفدي.

# ۲۶۶۵ – المناوي (۸۰۰ – ۷۸۷۱ – ۲۶۶۱م)

يحيى (٢) بن محمد بن محمد، قاضي القضاة شرف الدين بن ســعد الـــدين، المنـــاوي، المصري الشافعي.

مولده في القاهرة [في حدود الثمانمائة تخمينًا] (٣)، وكما نشأ تحت كنف والده، وكان والده سعد الدين يتعانى الخدم الديوانية على عادة الأقباط، وتزوج القاضي ولي الدين أحمد العراقي أبابنة أخت قاضي القضاة شرف الدين يجيى هذا، فحبّب إليه طلب العلم بصهارته بالولي العراقي، فاشتغل وتفقه بجماعة من علماء عصره، وأخذ المعقول عن العلامة كمال الدين بن الهمام وغيره، وبرع في الفقه، وشارك في غيره، وأفتى ودَرَّس، "وعُرف بالفضيلة والديانة، واشتهر ذكره، وعُدَّ من فقهاء الشافعية، ونوه بذكره أقوام إلى أن طلبه الملك المظفر حقمق وأخلع عليه باستقراره في تدريس "(٥) الصالحية بجوار قبة الشافعي رضى الله عنه ب

<sup>(</sup>١) الحديث هنا منسوب لابن أيبك الصفدي، النجوم الزاهرة ج٩ ص٣١٦، وانظر ما يلــي في نهايـــة الفقرة.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٠ رقم ٢٦٣٥، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٥٥٣، حوادث الدهور ص٥٩٨ ص٥٩٨ الضوء اللامع ج١١ ص٥٤٥ رقم ١٠٣٣، شذرات المذهب ج٧ ص١٥٦ بدائع الزهور ج٢ ص٤٤٥، حسن المحاضرة ج١ ص٤٤٥، نيل الأمل ج٦ ص٢٥٦ رقم ٢٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) [ ياض في ط والإضافة من الدليل الشافي.

وذكر السخاوي: "ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وسبعمائة، كمـــا أخـــبريي به"، الضوء اللامع جـ ١ ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحســين، قاضـــي القضـــاة ولي الـــدين العراقـــي، المتـــوفي ســـنة ٨٢٦هــــ/٢٢٨، المنهل ج١ ص٣٣٢ رقم ١٨١.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن .

عوضًا عن قاضي القضاة ولي الدين محمد الصفطي، في يوم الخميس رابع شهر ربيع الآخـــر سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.

فباشر التدريس المذكور مدة إلى أن طلبه السلطان، في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة، وفوَّض إليه قضاء القضاة الشافعية بالسديار المصرية، عوضًا عن شيخ الإسلام قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني، فلم يمتنع المذكور من قبول القضاء مع ما كان يظهره قبل ذلك من الزهد والتقشف"، بل انتهى بذلك في الوقت، وظهر عليه السرور، ثم غير ملبسه ومركبه، وترك ما كان عليه أولاً من التقشف"(۱) والتواضع، وسلك طريق من تقدمه من القضاة ومن مراعاة أهل الدولة وامتنال ما يأمرونه به، ومال إلى المنصب ميلاً كليًّا، وهذا خلاف ما كان في ظن الناس منه، واستكثر من النسواب، وولي جماعة كثيرة، وانقسم الناس في أمره على قسمين: ما بين مُثْنٍ ومنتقص، بعد ما كان الإجماع على حيره ودينه وفضله.

واستمر في القضاء إلى أن " ... "(٢).

# ۲۲۶۲ – ابن الحَبَّاز الشاعر الحموي ( ۲۹۹ – ۷۷۳هـ / ۲۹۹ – ۱۳۷۱م )

يحيى بن محمد بن زكريا بن محمد بن يحيى بن الخباز، الأديب الشــــاعر، العــــامري الحموي.

<sup>(</sup>١) " ، ساقط من ن .

<sup>(</sup>٢) " "، بياض في نسخ المحطوط نحو سطرين، انظر باقي ترجمتـــه في حــــوادث الــــدهور ص٩٩.٥.

وورد في النجوم الزاهرة: "توفي في ليلة الثلاثاء ثالث عشر جمادي الآخـــرة"، ج١٦ ص٣٥٣، وورد في الضوء اللامع: "مات بداره في ليلة الاثنين ثاني عشر جمادي الثانية سنة إحدى وسبعين و تمانمائة".

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٠ رقسم ٢٦٣٦، النجو م الزاهسرة ج١١ ص١٢١، السلوك ج٣ ص٢٠٠، درر العقود ج٣ ص٢٠٠ رقم ١٤٢٩، الدرر ج٥ ص٢٠١ رقم ٢٠١٠، الذيل على العبر ق٢ ص٣٤، شذرات الذهب ج٦ ص٢٣٠، بدائع الزهور ج١ ص١١، نيل الأملل ج٢ ص٢١، وقم ٤٣٠.

مولده بحماة (١)، وسكن دمشق، وبرع في الأدب، وقال الشعر الجيد، وأكتر مسن الموشحات " والأزجال، وكان ينظم سائر الفنون كالمواليا "(٢)، والسدوبيت والبلائسق (٣)، وكان فيه تشيع وغلو، وكان له مشاركة في المعقول، وصحب برهان السدين الفاشوش، وخاض معه في تلك الغمرات، فإن برهان الدين كان يأتي بكلام الفلاسفة في ألفاظه، وكان يحيى المذكور تلميذ السراج المحار (١).

و لم يزل مشتغلاً بالأدب إلى أن مات في ثلاث وسبعين [٨٢٩ ب] وسبعمائة، عـن نحو ثمانين سنة.

ومن شعره:

باكرْ عَــرُوسَ الــرّوْض واستجلها وطلــق الحــزن ثلاثــا بتــات بقهــوة حلـــت لنــا كُلّمــا حلّت لآلي القطــر جيــد النبــات

وله أيضًّا:

بعيشك هاقما صفراء صرفا صباحا واطرح قول النَّصُوح لأن (°)، الشمس قد غربت (۱°)، بعين تغامزنا على شرب الصَّبوُح

<sup>(</sup>١) "مولده بحماه في محرم سنة تسع وتسعين وستمائة"، في نيل الأمل، وورد في الذيل على العبر، ونبـــاء الغمر نقلاً عن الصفدي: "سألته عن مولده فقال في سنة سبع وتسعين وستمائة".

<sup>(</sup>٢) " "، ساقط من ن .

<sup>(</sup>٣) "والبلاليق" في ن .

<sup>(</sup>٤) "السراج النجار"، في إنباء الغمر، وهو تحريف.

وهو: عمر بن مسعود بن عمر، سراج الدين بن سعد الدين، المحار، المتوفى سنة ٧١١هـــ/١٣١١م، المنهل ج٨ ص٣٢٤ رقم ١٧٦٧.

<sup>(</sup>٥) "فإن" في درر العقود.

<sup>(</sup>٦) "قد بزغت"، في النجوم الزاهرة ج١١ ص١٢١، ودرر العقود ج٣ ص٥٢١.

# ۲٦٤٧ - الكرماني البغدادي ( ٧٦٧ - ٨٣٣٩ - ١٣٦٠ م )

يحيى (١) بن محمد بن يوسف، القاضي تقي الدين بن العلامة شمس الدين، الكرماني البغدادي.

ولد في شهر رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة، وسمع من أبيه العلامة شمس السدين شارح البخاري للتقدم ذكره (٢) لل وغيره، ونشأ ببغداد وتفقه بأبيه وغيره، وبسرع، وشارك في عدة علوم، وقدم هو وأخوه إلى القاهرة في حدود الثمانمائة بشرح أبيهما على البخاري، فابتهج الناس، وكتبت منه نسخ عديدة.

وعُرف تقي الدين هذا بالفضيلة، وصحب الأكابر، والتجأ إلى الأمير شيخ المحمودي فحعله إمامه في الصلوات الخمس، وتوجه معه إلى طرابلس، لما وليها الأمير شيخ، بعد يونس بلطا، في سنة اثنتين وثمانمائة، واستمر عنده بتلك البلاد إلى أن قدم القاهرة صحبة الأمير شيخ، بعد قتل الملك الناصر فرج بن برقوق، في سنة خمس عشرة وثمانمائة، ثم تسلطن شيخ المذكور في تلك السنة فجعله من خواصه وجلسائه، وولاه نظر البيمارستان المنصوري بالقاهرة.

واستمر على ذلك إلى أن توفى الملك المؤيد في المحرم سنة أربع وعشـــرين وثمانمائــــة، صرف المذكور عن النظر ورُتب له ما يكفيه إلى أن مات بالطاعون في يوم الخميس ثامن<sup>(٣)</sup> جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة.

وكانت لديه فضيلة ومشاركة حيدة، ونظم ومصنفات، من ذلك: مصنف في الطب، وشرح مسلم، وشرح البخاري أيضًا، واختصر الروض الأنف، وغير ذلك، وكان يكتب الخط المنسوب، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٧٨١ رقم ٢٦٣٧، النجوم الزاهوة ج١٥ ص ١٦٩، السلوك ج٤ ص ٨٤٠، الضوء اللامع ج١٠ ص ٢٥٩ رقم ١٠٤٠، شذرات النه هب ٢٧ ص ٢٠٦ إنباء الغمر ج٣ ص ٤٥٣، بدائع الزهور ج٢ إنباء الغمر ج٣ ص ١٥٩، نزهة النفوس ج٣ س ٢١٠ رقم ١٩٣٠، بدائع الزهور ج٢ ص ١٣٠٠، نيل الأمل ج٤ ص ٢٧٠ رقم ١٧٠٤.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن يوسف بن علي، شمـس الــدين الكرمــاني، شـــارح البخـــاري، المتـــوق ســـنة ۷۸۷هـــ/۱۳۸۵م، انظر ما سبق بالمنهل ج۱۱ ص۱۷۵ ترجمة ۲٤٥۸.

<sup>(</sup>٣) "ثاني عشري"، في إنباء الغمر.

# ۱۹۶۸ – ابن الصاحب الحنبلي الصالحي المقدسي ( ۱۳۲۱ – ۱۲۳۹ – ۱۳۲۱م)

يجيى (١) بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح، الشيخ الإمام الصالح المعمــر مسند وقته سعد الدين أبو زكريا ابن الصاحب البليغ شمس الدين، المقدســـي الأنصـــاري الصالحي الحنبلي.

مولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة، سمع حضورًا في الثالثة من ابن اللتي، وسميع في الخامسة من جعفر الهمذاني، واسمه في الطباق عليهما سعد، وبه يسمى أيضًا، فإنه كان له أخ اسمه سعد، وسمع من أبيه، ومن الشرف المرسي، والكفرطابي، وابن عبد السدايم، وجماعة، وأحاز له: ابن روزبة، والقطيعي، والأنجب [٨٣٨ أ] الحمامي، وابن صباح المخزومي، وعلى بن مختار العامري، وعبدالمحسن السطحي (٢)، وأبو القاسم الصفراوي، وخلق كثير، وتفرد في وقته، وروى الكثير على سداد وخير وتواضع وحضور ذهن وحسن خلق، وأكثر عنه ولده المحدث شمس الدين (٢).

وتوفى<sup>(٤)</sup> في سنة إحدى وعشرين<sup>(٥)</sup> وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨١ رقم ٢٦٣٨، أعيان العصر، الدرر ج٥ ص٢٠١ رقم ٥٠٤١.

<sup>(</sup>٢) "السطحي"، ساقط من ن .

<sup>(</sup>٤) "في رابع عشر من ذي الحجة"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٥) "وسبعمائة"، في ن وهو تحريف من الناسخ.

# ۲۹۶۹ - ابن الفويره ( ۲۹۶۹ - ۱۳۶۱ م )

يحيى (١) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الإمام جمال الدين أبو الفضل السلمي الحنفي، كان يعرف بابن الفويره، تقدم ذكر والده في محله (٢).

كان إمامًا فقيهًا، عالمًا فاضلاً، سمع الحديث، وأفتى ودرَّس وأفاد، ومات في مستهل جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بدمشق، رحمه الله تعالى.

# ۲۹۵۰ – [تاج الدین] ابن العدیم ( ۸۰۰ – ۲۵۶هـ / ۱۱۸۶ – ۱۲۵۸م)

يجي (٢) بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله "بن أحمد بن زهير "(٤)، ينتهي نسبه لعامر بن أبي حرادة، تقدم ذكر نسبه في ترجمة جماعة كثيرة من أقاربه بني العملم، الشيخ الإمام تاج الدين أبو الفتح الحنفي، المعروف بابن العليم (٥).

سمع من: أبيه، وعمه أبى الحسن أحمد، ومن الشريف أبى القاسم [عبدالمطلب] ابن الفضل<sup>(۱)</sup> الهاشمي في آخرين، وسمع بدمشق من أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي، وأجاز له أبو الفرع يجيى بن محمود الثقفي، وحَدَّث.

وذكره الدمياطي "في معجم شيوخه، وقال: مـــات في<sup>(٧)</sup> ســـنة ســـت وخمســين وستمائة"<sup>(٨)</sup>، ودفن في تربته بالمقام ظاهر العراق، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨١ رقم ٢٦٣٩، النحوم الزاهـــرة ج٩ ص٢١، أعيـــان العصر، الدرر ج٥ ص٢٠٢ رقم ٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٢) توفي سُنَّة ٢٧٤هـــ/١٢٧٥م، انظُر ما سبق بالمنهل ج١٠ ص١٠٠ ترجمة رقم ٢١٨٥.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٢ وقــم ٢٦٤٠، الســلوك ج١ ص٤١٣، عقـــد الجمـــان ج١ ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) "ابن زهير بن أحمد" في ن .

<sup>(ُ</sup>هُ) "ومُولَدُه بَحلب في النصف من ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>٢) "ابن أبي الفضل"، في ن، [ ]، إضافة من عقد الجمان للتوضيح.

<sup>(</sup>٧) "في سحر النصف من شهر صفر"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>A) " "، ساقط من ن .

# ۲۹۰۱ – نظام الدين السّيرامي العلامة شيخ الإسلام ( ۸۰۰ – ۸۳۳هـ / ۸۰۰ – ۲۶۲۹م )

يجيى (۱) بن يوسف، وقيل سيف، وهو الأشهر، (۲) ابن عيسى، الشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره، نظام الدين بن الشيخ الإمام العالم العلامة سيف السدين، السيرامي الأصل والمولد، المصري الدار والوفاة، الحنفي، شيخ الشيوخ بالمدرسة الظاهرية برقوق، وابن شيخها.

قدم مع والده<sup>(۲)</sup> وأخوته في السابعة من عمره، أو التي قبلها، لما استقدمه الملك الظاهر برقوق ليوليه مشيخة مدرسته التي أنشأها بين القصرين، بعد شغورها أشهرا، بعد مــوت العلاء<sup>(٤)</sup> السيرامي.

ونشأ نظام الدين هذا بالقاهرة تحت كنف والده الشيخ سيف الدين المذكور وبه تفقه حتى برع في: الفقه، والأصلين، واللغة، والعربية، والمعاني، والبيان، والجبر والمقابلة، والمنطق، والطب والحكمة، والهندسة والهيئة، وشارك في عدة فنون، وتصدى للإفتاء والتدريس والاشتغال عدة سنين، وولي مشيخة الظاهرية بعد وفاة أبيه، وتفقه به جماعة من أعيان الطلبة، وانتفع الناس به كثيرًا، وأقرأ المنقول والمعقول فإنه كان إمامًا فهيما مع الديانة والصيانة والمراعة والفصاحة.

 <sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٢ رقم ٢٦٤١، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٦٢، إنباء الغمر ج٣ ص٤٥٢ رقم١٥، نزهة النفوس ج٣ ص٢٠٨ رقم ٦٨٦، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٦٦ رقم ٢٠٥٦، نيل الأمل ج٤ ص٢٧٧ رقم ٢٧٧٧، شذرات الذهب ج٧ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) "يجيى بن سيف الدين يوسف بن محمد بن عيسى"، في النجوم الزاهرة جَ ١ ص١٦٢.

<sup>(</sup>٥) "المعقول والمنقول"، في ن .

وكان وافر [٨٣٠ ب] الحرمة، مهابًا وقورًا، مُعظمًا في الدولة، مُحببًا للملسوك، خصوصًا الملك المؤيد شيخ، فإنه اختص به اختصاصًا زائدًا، لحسن محاضــرته (١)، ولعذوبـــة منطقه، وكثرة تأدبه، ولفكاهة ألفاظه مع الدين المتين، والعلم الغزير، والاطلاع الواسع.

كان \_ رحمه الله \_ كثير الخير، قليل الشر، حاد الذهن، حيد التصور، مليح الشكل، فصيح العبارة، باحثًا، مناظرًا، مقدامًا، شهمًا، قويًّا في ذات الله، والقيام في الحق، حسن العقيدة، دينًا خيرًا، كثير العبادة.

و لم<sup>(٢)</sup> يزل مكبًّا على الإشتغال والاشغال إلى أن توفى بالطاعون في جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بالقاهرة، رحمه الله تعالى.

تولى مشيخة الظاهرية (٢) بعده، ابنه العلامة عضد الدين عبد الرحمن (٤) بن يجيى، تقدم ذكره في محله (٥)، نفع الله المسلمين به.

## ۲۹۶۲ – الصرصري ( ۸۸۸ – ۲۵۲هـ / ۱۱۹۲ – ۱۲۵۸م )

2 = 2 = 2 = 1 الشيخ الإمام الأديب الزاهد الضرير، جمال الدين أبو زكريا الصرصري (١٩)، ابن عبد السلام البغدادي الخنبلي.

<sup>(</sup>١) "محضرته"، في ط، "لمحاضرته" في ن، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) " لم"، في ن .

<sup>(</sup>٣) "الظاهر"، في ط والتصحيح من ن ومما سبق.

<sup>(</sup>٤) "عبد الرحمن" ساقط من ن، ويوحد اضطراب بالنص في ن وخلط مع الترجمة التالية حيــــث ورد هــــا "عضد الدين بن يحيى بن منصور بن المعمر".

<sup>(</sup>٥) انظر: ترجمة عبد الرحمن بن يجيى، المنهل ج٧ ص٢٣٣ ترجمة رقم١٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٢ رقم ٢٦٤٢، النجوم الزاهرة ج٧ ص٦٦، السلوك ج١ ص١٦، السلوك ج١ ص٤١، نكت الهميان ص٠٨، البداية والنهاية ج١١ ص١١، ذيــل مــرآة الزمــان ج١ ص٧٥، وما بعدها، فوات الوفيات ج٤ ص٢٩٨ رقم ٥٧٥، العبر ج٥ ص٢٣٧، عقد الجمان ج١ ص٥٨٠، عقود الجمان، مخطوط، مرآة الجنان ج٤ ص٤٤١، شذرات الذهب ج٥ ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) "بن"، ساقط من ط، والتصحيح من ن، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>A) "بن عبد السلام" في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٩) الصرصري: نسبة إلى صرصر: قرية قريبة من بغداد، فوات الوفيات ج٤ ص٢٩٨ هامش الترجمة.

صاحب المدائح النبوية السائرة في الآفاق. وشعره كثير يدخل في ثمـــاني مجلـــدات<sup>(١)</sup> وغالبه طبقة عالية، بل كان كله فصيحًا بليغًا، عالمًا بفن الأدب، غواصًا على المعاني.

عمل قصيدة التزم في كل حرف<sup>(٢)</sup> منها<sup>(٣)</sup> أوله طاء، وأخرى في كل كلمة منها ضاد، وأخرى في كل بيت منها حروف وأخرى في كل بيت منها حروف الصعبة، وأخرى في كل بيت منها حروف المعجم.

قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي: حكى لنا شيخنا ابن الدباهي، وكان خال أمه، قال: بلغنا أنه دخل عليه التتار ـــ وكان ضريرًا ـــ فطعن بعكازه بطن واحد فقتله، ثم قُتل شهيدًا، انتهى كلام الذهبي.

قلت: يعني في سنة ست<sup>(١)</sup> وخمسين وستمائة، ومولده سنة ثمان وثمانين وخمسمائة.

قال الشيخ صلاح الدين بعد كلام كثير: إلا أنه تعرض في قصيدته العينية الطويلة وغيرها إلى التحسيم، انتهى كلام الصفدي.

قلت: ما المشهور عن الشيخ يجيى الصرصري القول بالتحسيم، وإن كان وقع في ألفاظه ما يقارب هذا المعنى، أي المقالة بالتحسيم، فمقصود الشيح غير ذلك، ولكن الصفدي حمل كلام الشيخ يجيى على ما يُرْمى به بعض الحنابلة فقوى عنده ما تخيله في الشيخ يحسيى هذا، وليس الأمر كذلك، بل كان دينًا خيرًا، حسن الاعتقاد، معروفًا بالعبادة والزهد.

#### ومن شعره:

هــــيَّج بـــرقُ الجـــزع في لمعــه ميتـــا يشـــرب مـــن دمعــه وأطربتـــه في ريـــاض الفضـــا حمــائم أطــربن مـــن فرعـــه واعجبا مــن حــال أهــل النــوى هـــذا مشــوقا<sup>(٥)</sup> بربــا ســلعه

<sup>(</sup>١) "امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعار كثيرة، قيل إن مدائحه فيه صلوات الله عليه وسلامه تقارب عشرين بحلدا"، ذيل مرآة الزمان ج١ ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) "كل حرف" هكذا في نسخ المخطوط، ولعله يقصد "كل بيت".

<sup>(</sup>٣) "منها"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "خمس"، في عقود الجمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "شوقا"، في ن .

[1 171]

آه علي طيب ليال مضت واحربًا من حور قاضي الهوى

وذا بنجــــد مغــــرم قلبــــه

ميا شياقني سيلع ولاحساجر

وإنمـــا شـــوقي للمصــطفي(١) الـــــ

مسدائح المختسار خسير السوري

صلوا عليه فصلاة السورى

وله دوبيت:

قلبي بتقبيل حسبكم مضطلع قد كدرً طسولُ هجر كم عيشه وله أيضًا:

لوم (1) المحب عليك ليس يسوغ يتحرع المشتاق فيك تسترا "وله في عدد خلفاء بني العباس"(1):

رد ي عدد عدو بي العباس . لكرب بني العباس سفاحهم حلا

وهساد وهسارون الرشسيد تسلاهما وواثقهسم مسسن بعسمه متوكسل

كم يُرْدِعه اللَّاحي ومــا يرتـــدعُ فــالأمن ســـواء عِنْـــده والفَــزَعُ

فلم<sup>(°)</sup> العذول من الصواب يسزوغ غصص المسلام ولا يكساد يسسيغ

وحر لنصور ومهدي الولا أمين ومأمون ومعتصم الملا ومستنصر والمستعين بين العلا

<sup>(</sup>١) "إلى المصطفى" في ن .

<sup>(</sup>٢) "في شرعه" في ن.

<sup>(</sup>٣) "غدت تحاكي يوصلها"، في ن، ومشطوب على "غدت تحاكي" فقد تنبه الناسخ ألها من البيست السابق.

<sup>(</sup>٤) "يوم"، ن .

<sup>(</sup>٥) "قلم"، في ن .

<sup>(</sup>٦) "وله أيضًا"، في ن .

وطاب بمعتز حنا مهتد كما ومكتفينا فاعدد ومقتدرًا وقد (۱) ومستكفيًا ثم المطيع وطائع وبالمقتدى مستظهر سار مثلما بمستنجد والمستضيء وناصر ومستعصم لا زال بالنصر قاهرا

بمعتضد عيش لعتقد حالا تسلا قاهرا راض لمتقى تالا وقادرهم والقائم أعدد محصالا بمسترشد والراشد<sup>(۲)</sup> المقتفى عالا وظاهر والمستنصر أحبال مقفالا لأعدائه ما حثت العيس في الفالا

وعدتهم ستة وثلاثون من السفاح إلى المستعصم آخر الخلفاء ببغداد، رحمهم الله تعالى. ومن شعره أيضًا:

یا من أصر علی الآنام منهمكا أما تخاف لظی نار مضرمة الما تخاف لظی نار مضرمة یا ویح من كان للشیطان متبعا یله و ویضحك فی لذاته سفها فاعمل لیوم ترول الراسیات به فائد تمان قدمت علی سوء أخذت به واملك لسانك من قول تقاد به واملك لسانك من قول تقاد به واصحب من الناس ذا تقوی ومكرممه

ولیس یخشی من المسولی بهسا در کسا لقد وهی رکن من یصلی بهسا در کسا فصدت و علیسه أمسره لَبُکسا ولو رأی مبصرا مسا فاتسه لَبُکسی ولا سماء تسری فیهسا ولا فلکسا وما أتیت به مسن صالح فلکسا

أن اتباع بحــق مــن لــه ملكــا<sup>(٣)</sup> خاله من ســرا دُرُاتــه ملكــا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) "فقد"، في ن .

<sup>(</sup>٢) "والرشد"، في ن .

<sup>(</sup>٣) وله قصائد وأشعار أخرى في مصادر الترجمة، وبخاصة في: ذيل مـــرآة الزمــــان ج١ ص ص٢٥٧ ــــ ٣٣٣، عقود الجمان، فوات الوفيات ج٤ ص ص٢٩٩ ــــ ٣١٨، نكت الهميان ص٣٠٨ ــــ ٣٠٩.

# باب الياء والخاء المعجمة ٢٦٥٣ - [سيف الدين يَخْشِي باي] ( ٢٠٠٠ - ٨٤٢هـ / ٢٠٠٠ - ١٤٣٨م)

يخشى باى (١) بن عبد الله المؤيدي ثم الأشرفي (١)، الأمير سيف الدين، أحسد أمسراء الطبلخانات، وأمير آخور ثان في دولة أستاذه (٣) الملك الأشرف برسباي (٤).

أصله من كتابية الملك المؤيد شيخ، ثم نُقل إلى مِلْك الملك الأشرف برسباي فأعتقب ورقًاه وجعله خاصكيًّا، ثم دوادارا من جملة الدوادارية الصغار، ثم نقله إلى الأمير آخورية الثانية، بعد موت الأمير شيخ الركني من غير إمرة، ثم أنعم عليه بإمرة عشرة، ثم بعد مدة أضاف إليه عدة بلاد حتى صار من جملة الطبلخانات.

واستمر على ذلك إلى أن توفى الملك الأشرف برسباي في سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، وتسلطن من بعده ولده الملك العزيز يوسف، ووقع بين الأمراء الأشرفية وبين الأتابك حقمق ما حكيناه في غير موضع (٥) فكان يخشى باي المذكور في جملة (١) من كان مع الملك العزيز يوسف، وكان هو المشار إليه في باب السلسلة والإسطبل السلطاني، لغياب الأمير الآخور الكبير حانم الأشرفي في التجريدة بالبلاد الشامية، فأغلق باب السلسلة، ووقع منه أمور حقدها الأتابك حقمق عليه، فلما استفحل أمر حقمق على العزيز، ووقع الصلح بينهما على قبض الخاصكية الأربعة ونزول يخشى باي هذا من الإسطبل السلطاني، نزل يخشى باي من الإسطبل إلى بيته، ولزم داره حتى وصلت الأمراء من البلاد الشامية، وفي ظن يخشى باي ألهم يقوموا بنصرة العزيز، فكان منهم خلاف ظنه، واتفقوا على قبض الأمسراء

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٣ رقسم ٢٦٤٣، النجوم الزاهسرة ج١٥ ص١٤٠٠ السلوك ج٤ ص١٠٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٦٩ رقم ١٠٧١، إنباء الغمر ج٤ ص١٢٩ رقسم ٢٢، نزهة النفوس ج٤ ص١٣٣ رقم ٧٩٣، بدائع الزهور ج٢ ص٢١، نيل الأملل ج٥ ص٨٦٠ . قد ١٩٣٣.

<sup>(</sup>٢) "المؤيدي شيخ ثم الأشرفي برسباي"، في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) "أستاذه"ساقط من ن .

<sup>(</sup>٤) "فأعتقه"، في ن، وهي سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) "غير مضع"، في ط، وهو تحريف، والتصحيح من ن .

<sup>(</sup>٦) "مع جملة"، في ن .

الأشرفية، فقبض على يخشى باي هذا من جملتهم، وحمل إلى الإسكندرية مقيدا، فلم يلبث (۱) بالسجن إلا يسيرا، وكان قد فطن يخشى باي بشيء من ذلك، فطلب إلى عنده بعض نواب القضاة وحُكم بحقن دمه، قبل أن يُحبس، فلم يلتفت أحد إلى الحكم السابق وحُكم بضرب عنقه بعد الإعذار بثغر الإسكندرية في يوم الجمعة ثامن ذي الحجة سنة النتين وأربعين وتمانمائة، وسنه نيف على الثلاثين.

وكان شابًا طوالا جميلا، مليح الشكل، يعلوه اصفرار، وكان له مشــــاركة جيــــدة، وذوق، ومعرفة، وكان عارفًا بأنواع الملاعيب والفروسية، وعنده شجاعة وقوة، رحمــــه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "يلبس"، في نسخ المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن تغري بردي في حوادث أواخر ذي القعدة سنة ٨٤٢هـ ما يلي: "وفي هذه الأيام، حكم بقتل الأمير يخشباي الأشرفي الأمير آخور الثاني، وقد تقدم أنه ادعى عليه أن سَبَّ شريفًا، ولعن والديه"، النجوم الزِهرة ج١٥ ص٣٢٢ - ٣٢٥.

وورد: "سب شريفًا من أهل منفلوط، وهو حسام الدين محمد بن حريز قاضيها"، في إنباء الغمر.

## باب الياء والراء المهملة ٢٦٥٤ - [يرشباي] الإينالي

يَرْشُباي(١) بن عبدالله الإينالي المؤيدي، الأمير سيف الدين، أحـــد أمـــراء الطبلخانـــات [ ٨٣٢ أ]، وأمير أخور ثان.

أصله من مماليك المؤيد شيخ، ثم صار خاصكيًّا بعد موته، واستمر على ذلك دهــرًا إلى أن أخلع عليه الملك الظاهر حقمق وجعله أمير آخور رابعا، فدام على ذلك أيضًا مدة ســـنين إلى أن أنعم عليه بإمرة عشرة، ثم صار أمير آخور ثالثا، بعد انتقال الأمير سودون المحمدي [المعروف](٢) بأتمكجي إلى الأمير آخورية الثانية، بعد أن صار الأمير جرباش الكريمي(٢) أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية، كل ذلك في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة، فاستمر يرشباي المــذكور في الأمــير آخورية "الثالثة أشهرًا، ونُقل إلى الأمير آخورية"(\*) الثانية، بعد موت الأمير سـودون المحمــدي المعروف بأتمكحي<sup>(٥)</sup>، وأنعم عليه بإقطاعه، وصار من جملة الأمراء الطبلخانات، وعظم وضــخم، واشترى بيت الأتابك أيتمش (١) قرب باب الوزير، وحدده وسد بابه الذي كان علمي الطريسق، واستمر بباب سره بجوار باب جامع سنقر، وسكن به، ودام على ذلك إلى أن (٧) [إلى أن قبض عليه الملك المنصور عثمان بن حقمق ... وحبس يرشباي هذا بسجن الإسكندرية إلى أن أطلقه الملــك . الأشرف إينال ... ثم سافر إلى مكة رأسا على المماليك السلطانية بما في سنة ثلاثة وستين، فمات بمكة، وهو مجاور بما في رجب سنة ٨٦٤هـ (^).

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٣ رقم ٢٦٤٤، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٢١٦، الضوء اللامع ج ١٠ ص٢٦٩ رقم ٢٠١١، بدائع الزهور ج٢ ص٣٦، نيل الأمل ج٦ ص٨٢ رقم ٢٤٩٩.

<sup>]</sup> إضافة من النجوم الزاهرة، للتوضيح. (٢)

<sup>(</sup>٣) هو: حرباش بن عبدالله بن عبدالكريم الظاهري، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٨٦١هـــ/٤٥٦م، المنسهل ں ہے۔ میں بن جۂ ص۲۵۲ رقم ۸۳۸. (٤) "

<sup>&</sup>quot;، ساقط من ن .

<sup>(</sup>٥) توفى سنة ٨٥٣هــــ/١٤٤٩م، المنهل ج٦ ص١٧٤ رقم ١١٥٨.

<sup>(</sup>٦) "أيتمش الكريمي"، في ن.

وهو: أيتمش بن عبد الله الأسندمري البجاسي الجرجاوي، الأمير سيف الدين، المتسوق سمنة ٨٠٢هــــــ /١٣٩/م، المنهل ج٣ ص١٤٣ رقم ٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) بياض نحو سطر ونصف في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٨) [ ]، إضافة لاستكمال النص من النجوم الزاهرة ج١٦ ص٢١٦.



## باب الياء والزاي ٢٦٥٥ - [يزداد أمير شكار] ( ٠٠ - ٤٢٧٨ / ٠٠٠ - ١٣٦٢م)

يزداد (١) بن عبد الله الخليلي، الأمير سيف الدين، أمير شكار (١).

وأحد مقدمي الألوف بالديار المصرية إلى أن توفى بالقاهرة (٣) سنة أربع وستين وسبعمائة، رحمه الله تعالى، وعفا عنه (٤).

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٨٤ رقم ٢٦٤٥ النجوم الزاهــــرةَ ج١١ ص٢١، وفيــــه "بزدار الخليلي"، السلوك ج٣ ص٨٩، وفيه "يزدار أمير شكار".

<sup>(</sup>٢) أمير شكار: هو الذي يتحدث في شأن الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها، والصيود السلطانية، وأحواش الطيور وغيرها، وهي إمرة عشرة، صبح الأعشى ج٤ ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) "بالقاهرة"، ساقط من ن.

وورد "وكان من أعيان الأمراء، عرف بالشجاعة والإقدام"، النجوم الزاهرة ج١١ ص٢١٠.

<sup>(</sup>٤) "وعفا عنه"، ساقط من ن.



## باب الياء والشين المعجمة ٢٦٥٦ - [يشبك] الشعبان ( ٢٠٠٠ - ٨١٠هـ - ٠٠٠ - ١٤٠٧م)

يشبك (١) بن عبد الله الأتابكي الشعباني الظاهري، الأمير سيف الدين الدوادار الكبير، ثم أتابك العساكر بالديار المصرية.

أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق وأحد خواصه الذين رقاهم إلى الرتب العلية، ترقى يشبك المذكور في أيام أستاذه الملك الظاهر حتى صار أمير مائة ومقدم ألف وخازندارا، واستمر على ذلك إلى أن توفى الملك الظاهر برقوق وتسلطن من بعده ابنه الملك الناصر فرج صار يشبك هذا الآلا له (٢) وأخذ يتألف قلوب الأمراء والمماليك الجلبان السلطانية حتى صار له حلف، وانضم عليه خلائق، فعند ذلك أخذ في ترشيد الملك الناصر فرج حتى تسيد بالأمر دون الأتابك أيتمش وغيره من أعيان الأمراء، فإنه رأى مادام الملك الناصر في الحجر تكون الكلمة لأيتمش وليس يبقى ليشبك المذكور معه كلام، فرشد السلطان، فرفع يد أيتمش ورسم له بالترول من السلسلة إلى داره بالقرب من باب الوزير، كما [كان] المناهية في الأيام الظاهرية (٥)، فسارت الفتنة لذلك، ونزل أيتمش من الأسطبل السلطاني إلى داره ثم ركب من الغد وركب جماعة [٣٨ ب] من أعيان الأمراء، ووقع بسين الفسريقين الوقعة المشهورة، ذكرناها في عدة مواضع (٢)، وانكسر أيتمش من معه وخرج إلى البلاد الشامية، فاستقر بيبرس الدوادار أتابكًا عوضًا عن أيتمش، واستقر يشبك هذا في الدوادارية الكبرى، عوضًا عن بيبرس، ومن ثم ظهر أمر يشبك المذكور وأخذ في التزايد، لاسيما لما ظفر الكبرى، عوضًا عن بيبرس، ومن ثم ظهر أمر يشبك المذكور وأخذ في التزايد، لاسيما لما ظفر الكبرى، عوضًا عن بيبرس، ومن ثم ظهر أمر يشبك المذكور وأخذ في التزايد، لاسيما لما ظفر الكبرى، عوضًا عن بيبرس، ومن ثم ظهر أمر يشبك المذكور وأخذ في التزايد، لاسيما لما ظفر

 <sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٨٤ ورقم ٢٦٤٦، النجــوم الزاهــرة ج١٣ ص١٧٠، السلوك ج٤ ص٥٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٧٨٧ رقم ١٠٩٠، إنباء الغمــر ج٢ ص٣٨٣، نزهــة النفوس ج٢ ص٢٤١، نيل الأمل ج٣ ص١٥٧ رقم ١١٧٦.

<sup>(</sup>٢) "له"ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) "الظاهرة"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٦) انظر: النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٨٤ وما بعدها.

الملك الناصر بالأتابك "أيتمش"(١) والأمير تنم الحسنى نائب الشام وقتلهما فى سنة اثنستين وثمانمائة، وقتل معهما جماعة كبيرة نحو العشرين أميراً، ولم يسلم من الجميع غير الوالد، وكان إذ ذاك أمير سلاح، والأمير أقبغا الأطروش نائب حلب، فحبسا.

واستمر يشبك مدبر المملكة، وإليه جمع أمور (٢) المملكة من الولاية والعرال، إلى أن وثب عليه الأمير حكم من عوض ومعه سودون طاز وغيره، كما ذكرناه فى ترجمة حكم (٣)، وقاتلوا يشبك المذكور وقبضوا عليه وعلى حواشيه، وحبسوهم الجميع بثغر الإسكندرية، وكان حروج يشبك من القاهرة إلى الإسكندرية فى ليلة الاثنين سادس عشر شوال سنة ثلاث وتماناته، وتولى عوضه الدوادارية الأمير حكم، وأخذ وأعطى مدة إلى أن "وثب عليه الأمير سودون طاز أمير آخور، ووقع بينهما حروب كثيرة إلى أن "(١) ظفر سودون طاز بجكم وحبسه بالإسكندرية مكان يشبك المذكور، وأعاده إلى رتبته كما كان أولاً.

ثم وقع ليشبك حوادث يطول شرحها إلى أن خلع الملك الناصر فرج نفسه من الملك واختفى، وتسلطن من بعده أخوه عبد العزيز برقوق وتلقب بالملك المنصور فى سنة ثمان وثمانمائة، فلم تطل مدة عبد العزيز، وظهر الناصر فرج وعاد إلى ملكه وقبض على الأتابك بيبرس وولى الأمير يشبك هذا أتابك العساكر عوضه.

فاستمر يشبك على ذلك مدة، ووقع بينه وبين الملك الناصر وحشة آلت إلى خروج يشبك عاصياً بجماعة من الأمراء إلى البلاد الشامية، وانضم إليه: الأمير شيخ المحمودى نائب الشام – أعنى المؤيد –، والأمير حكم من عوض نائب حلب الذى كان وقع بينه وبين يشبك أولاً وحبسه، واتفق الجميع على قتال الملك الناصر فرج، وخرجوا من الشام نحو الديار المصرية، ومعهم جمع كبير، ومنهم: الأمير قرايوسف بتركمانه وعسكره، ومشوا الجميع على الملك الناصر حتى وصلوا إلى صالحية بليس، خرج إليهم الملك الناصر بعسكره ونزل بالسعيدية بالقرب من بليس، فبيتوا الناصر تلك الليلة وكسروه، فالهزم الناصر إلى قلعة الحبل في أناس قلائل حدًا على النجب، ثم وقع الخلف بين الأمراء الشاميين، وركب يشبك

<sup>(</sup>١) "يشبك" في نسخ المخطوط، وهو تحريف، والتصحيح من النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "الأمور" في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) المنهل ج؛ ص٣١٣ رقم ٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط ف ن.

واختفى بمن معه فى القاهرة، وعاد شيخ وقرايوسف [٨٣٣ ب] وحكم إلى البلاد الشـــامية، وتركوا قتال الملك الناصر.

واستمر الأمير يشبك مختفيًا أيامًا، وظهر بالأمان (١) وأنعم عليه السلطان وأعداده إلى رتبته كما كان أولاً، وسافر مع السلطان الملك الناصر فرج إلى البلاد الشامية، فلما وصل الناصر (٢) إلى دمشق قبض عليه، وعلى الأمير شيخ المحمودى نائب الشام، وحبسهما بقلعة دمشق، في يوم الأحد خامس عشرين صفر سنة عشرة وتمانمائة، ووكل هما الأمير منطوق وولاه نيابة قلعة دمشق.

ولما قبض الملك الناصر عليهما هرب الأمير حاركس القاسمي المصارع، واختفى أمره على الناصر.

ولما حبس يشبك هذا وشيخ بقلعة دمشق أخسذا يتمسيلا منطوق في إطلاقهما، ولا زالا به حتى وافقهما في ليلة الاثنين ثالث شهر ربيع الأول من السنة، فخرجا من قلعة دمشق، وخرج معهما منطوق المذكور، فمضوا إلى حال سبيلهم، وتخلف الأمير شيخ المحمودي واختفى بدمشق، ولما كان مكتوبًا من القدم، وانضم على يشبك ومنطوق الأمير حاركس القاسمي المصارع، وخرجوا الجميع من دمشق، فندب الملك الناصر خلفهم الأمير ينعوت، وقد ولاه نيابة دمشق، فساق حتى أدرك الأمير منطوق (٢)، ثم قبض عليه بعد حرب(١٤)، وحز رأسه وأرسلها إلى الملك الناصر، ونحا يشبك وحاركس واجتمعا مع شيخ على حمص، فبلغ خبرهما الناصر وأغما في نحو ألف فارس، فكتب الملك الناصر إلى الأمير نوروز الحافظي بعدما قدم من بلاد التركمان إلى حلب طائعًا للناصر بيأن يقاتبل نوروز الحافظي بيعد ما قدم من بلاد التركمان إلى حلب طائعًا للناصر بيأن يقاتبل المذكورين(٥) وله نيابة دمشق، فامتثل نوروز أمر السلطان، [وسار السلطان](١) من دمشق يريد الديار المصرية، فعاد يشبك هذا وشيخ وجاركس إلى دمشق، ثم افترق شيخ منهم،

<sup>(</sup>١) "بالآن" في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٢) "إلى الناصر" في نسخ المحطوط، وهو تحريف، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) "و"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "حروب"، في ن

<sup>(</sup>٥) "المذكور"، في ن.

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة لاستكمال النص، انظر النجوم الزاهرة.

وجاءهم الخبر أن بكتمر حلق نزل على بعلبك فى نفر قليل، فسار (١) إليه يشبك وجاركس المصارع فى عسكر، فمضى بكتمر إلى حمص، فوافاهم الأمير نوروز بجمع كبير على بعلبك، فكان بينهم وقعة هائلة قتل فيها: يشبك صاحب الترجمة، وجاركس المصارع، وجماعة أخر، وذلك فى يوم (١) الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة عشرة وثمانمائة، وأرسل الأمير نوروز برأس يشبك ورأس جاركس إلى الملك الناصر، فطيف بحما وعلقا أيامًا.

وتولى الوالد أتابك العساكر بالديار المصرية، عوضًا عن الأمير يشــبك، رحمــه الله [تعالى] (٣).

وكان يشبك أميراً جليلاً وقوراً سيوساً ضخماً، عالى الهمــــة، مـــتجملاً في مركبـــه ومماليكه وحواشيه، رحمه الله [تعالى]<sup>(٤)</sup>.

## ۲۹۵۷ - [یشبك] الأعرج ( ۸۳۱ - ۸۳۱هـ/ ۲۰۰۰ - ۱۶۲۷م)

يشبك<sup>(٥)</sup> بن عبد الله السّاقى الظاهرى الأتابكى، المعروف بالأعرج،<sup>(٦)</sup> الأمير سيف الدين، أتابك العساكر بالديار المصرية.

هو أيضاً من مماليك الظاهر [٨٣٣ ب] برقوق وممن صار خاصكيًّا في أيام أســـتاذه وساقياً.

<sup>(</sup>١) "فصار"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٢) "في ليلة"النجوم الزاهرة ج١٣ ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج ٢ ص٧٨٤ رقم ٢٦٤٧، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٥١، السلوك ج٤ ص٧٨٧، درر العقود ج٣ ص٣٤٥ رقم ١٤٤٠، نزهة النفوس ج٣ ص١٤٠ رقم ٢٦٦ إنباء الغمر ج٣ ص٤١٧ رقم ٢١، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٦ رقم ١٠٨٨، نيل الأمل ج٤ ص٣٣٧ رقم ٢٦٥١.

<sup>(</sup>٦) عن سبب هذه التسمية انظر ما يلي .

حكى الأمر كزل العجمى (۱) الظاهرى، الذى ولى حجوبية الحجاب فى الدولة الناصرية فرج ثم صار من جملة الطبلخانات فى الدولة الأشرفية برسباى، وكان قد بقى يشبك هذا أتابك العساكر بعد موت الأتابك قجق، فأخبرنى الأمير كزل فى تلك الأيام، قال: تنظر الأمير يشبك هذا ؟ قلت: نعم، قال: هو مملوكى وفى رقّى إلى (۲) الآن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أنعم على به الملك الظاهر برقوق، وأنا يومئذ بجمعة أو عنده، قبل وقعة منظاش والناصرى، فلما خُلع أستاذنا الظاهر برقوق، "تشتتنا فى البلاد إلى أن عاد الملك الظاهر برقوق" إلى ملكه، وحضرت أنا إلى القاهرة، رأيت مملوكى يشبك هذا قد صار من جملة المماليك السلطانية، لأنه كان فى الطبقة مع بناتى فاختلط معهم، وأخذ عتاقة الملك الظاهر برقوق، ففرحت بذلك، وقلت فى نفسى: هو مملوكى، وصار ابنى ولا بأس بذلك، وضرب الدهر بضربته إلى ما ترى، وها هو الآن ينكر ذلك (اك) كله بالكلية، انتهى.

قلت: واستمر يشبك هذا ساقيًا إلى أن مات الملك الظاهر برقوق، ووقع تلك الفــتن والشرور، وتداولت بعد ذلك سنين، وكان يشبك (٥) المذكور من رؤوس القوم ومن شرارهم حتى انضم على يشبك الشعباني (٢)، المتقدم ذكره، وصار من حزبه، وحضــر معــه تلــك الحروب والوقائع إلى أن أصابه في بعضها حراحات هائلة كاد يهلك منها، ولــزم الفــراش أشهرًا إلى أن قام أعرج بطال الشقفة اليمني (٧).

فلما عوفى عاد إلى ما كان عليه، وانضم على الأمير نوروز<sup>(^)</sup> الحافظي، وولى له نيابة القلعة بحلب بعد قتل الناصر فرج، ودام من حزب نوروز إلى أن قتل نوروز وقبض الملـــك

<sup>(</sup>١) "الحمى"، في ط، والتصحيح من ن.

وهو: كزل بن عبد الله الظاهري العجمي، الأمير سيف الدين، توفى سنة ٨٤٩هــــ/١٤٤٥م، المنـــهل ج٩ ص١٣٠ رقم ١٩١٦.

<sup>(</sup>٢) "إلى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "ذ" وباقى الكلمة ساقط في ن.

<sup>(</sup>٥) "يشبك الشعبان" في ن، وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) "الشعباني" ساقط من ن انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٧) "بطل منه شقته وصار يعرج منه عرجاً فاحشاً"، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٥١.

<sup>(</sup>٨) "نوروز"، في ط، والتصحيح من ن، ومصادر الترجمة.

المؤيد شيخ على حواشيه قبض يشبك هذا أيضاً وحبسه مدة، ثم أخرجه إلى مكة المشرفة، (١) ثم بدا له أن ينفيه إلى اليمن، وقال: إقامته بمكة غير مصلحة فإنه يُعلَم مماليكي الذين يحجون في الموسم الشرور والفتن، فتكلم مع المؤيد بعض الأمراء في عدم نفيه إلى اليمن، فاستمر بمكة إلى أن حج الأمير طوغان ــ الأمير آخور ــ في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائــة، وعــاد إلى القاهرة يشفع في يشبك هذا، فرسم المؤيد بعوده من مكة وتوجهه إلى القــدس الشــريف بطالاً، فتوجه يشبك المذكور إلى القدس في البحر في غير أيام الموسم، لقحط كان بمكة.

وأقام به إلى أن طلبه الأمير ططر (")، وقد صار مدبر مملكة الملك المظفر أحمد ابن المؤيد شيخ، بعد موته (الله في محرم سنة أربع وعشرين و لمائاتة، [٨٣٤ أ] فحضر إلى القاهرة ولـزم خدمة الأمير ططر، وصار ططر يستشيره فيما يفعله، إلى أن سافر ططر بالملـك المظفـر إلى البلاد الشامية (أ) في السنة المذكورة، أمر يشبك هذا بالإقامة بالقاهرة عند حرمه، فسكن معهم في بيت فتح الله بالقرب من السبع قاعات، وصار يجلس على الباب كالزمام، فاستمر على ذلك مدة، ثم تجهز ولحق بالأمير ططر إلى البلاد الشامية، إلى أن قدم ططر إلى السديار المصرية بعد ما تسلطن بدمشق في مستهل شهر رمضان من السنة، وقد صفا له الوقت، فأنعم على يشبك هذا بأشياء كثيرة، وقربه، واختص به إلى الغاية، كل ذلك والملك الظاهر ططر ضعيف ملازم الفراش حتى مات في ذى الحجة من السنة أيضاً وتسلطن ولده الملك الصـالح معمد بن الملك الظاهر ططر، وصار الأمير برسباى الدقماقي الدوادار الكبير مدبر مملكته معمد بن الملك الظاهر ططر، وصار الأمير برسباى الدقماقي الدوادار الكبير مدبر مملكته بعد القبض على الأتابك جانبك الصوفي \_ فأنعم عليه برسباى بإمرة مائة (قودمة ألف بالديار المصرية دفعة واحدة من الجندية، في يوم ثامن عشرين المخرم (") سنة حمس وعشـرين بالمديرة المصرية دفعة واحدة من الجندية، في يوم ثامن عشرين المخرم (") سنة حمس وعشـرين بالمدير المصرية دفعة واحدة من الجندية، في يوم ثامن عشرين المخرم (") سنة حمس وعشـرين بالمدير المصرية دفعة واحدة من الجندية، في يوم ثامن عشرين المخرم (") سنة حمس وعشـرين المحرية دفعة واحدة من المناهرة مائه (")

<sup>(</sup>١) "ثم نفاه إلى مكة بطالاً سنين عديدة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "إلى أن استقدمه الملك الظاهر ططر إلى القاهرة ومات قبل أن ينعم عليه بإمرة، فأنعم عليـــه الملـــك الأشرف برسباى بإمرة مائة وتقدمه ألف"، في النحوم الزاهرة، وهو تلخيص مخـــل بعـــض الشــــيء . محرى الحوادث.

<sup>(</sup>٣) المقصود موت السلطان الملك المؤيد شيخ.

<sup>(</sup>٤) "البلاد الشامية يستشيره"، في ط، وعلى "يستشيره" شطب.

<sup>(</sup>٥) "ألف" ف نسخ المخطوط وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أى قبل أن يلي برسباى عرش السلطنة ف ٨ ربيع الآخر سنة ٨٢٥ هــ، انظر النجوم الزاهرة ج١٤٠ ص٢٤٢.

وثمانمائة(١)، ورسم له أن يسكن بطبقة الزمام بقلعة الجبل، فسكنها دهراً.

وعظم عند الملك الأشرف برسباى وضخم، ونالته السعادة، وصار له الوجاهة التامة في الدولة والحرمة الوافرة إلى أن خلع عليه الملك الأشرف برسباى باستقراره أتابك العساكر ( $^{(7)}$  بالديار المصرية بعد موت الأمير قحق الشعباني في شهر رمضان  $^{(7)}$  سنة تسع وعشرين وغمانمائة، وأمره أن يتزل من قلعة الجبل ويسكن دار الأمير الكبير العادل، فترل يشبك وسكنها، وعظم عليه نزوله من القلعة، حتى لقد سمعت من بعض الناس أنه قال: لسو علمت أن أنزل من الطبقة ما قبلت الإمرة الكبرى واستمريت ( $^{(3)}$ ) على إمرتى.

ولما نزل من القلعة انحط قدره قليلاً ببعده عن السلطان.

واستمر على ذلك إلى أن توفى بالقاهرة فى يوم السبت ثالث جمادى الآخـــرة ســـنة إحدى وثلاثين وثمانمائة .

وولى الأتابكية من بعده الأمير جارقطلو الظاهري.

وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة المؤمني بالرملة، ودفن بتربته بالصحراء بـــالقرب من جامع طشتمر حمص أخضر.

وكان يشبك المذكور أميرًا عاقلا سيوسًا<sup>(°)</sup>، كثير الدهاء والمكر، عارفًا بأمور المملكة . والتقرب على خواطر الملوك، وكان يكتب المنسوب بالنسبة إلى أبناء جنسه، ويتفقه، ولـــه مشاركة لا بأس بها<sup>(۱)</sup>، مع إظهار التدين والعبادة، والعفة عن المنكرات والفروج، على أنـــه كان مسيكًا شحيحًا حريصًا على جمع المال<sup>(۷)</sup>، وكانت نفسه تحدثه بأمور كنت ألحها منه،

<sup>(</sup>١) "عوضاً عن قرمش الأعور"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "ثم صار أمير سلاح ثم ولي أتابكية العساكر"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "في يوم السبت رابع عشر شهر رمضان"، في درر العقود ج٣ ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا بنسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٥) "وهو الذي حسَّن للملك الأشرف الاستيلاء على بندر حدة والقبض على حسن بن عجلان، ولـــو عاش لحسَّن له أخذ اليمن كله" النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٥٢.

<sup>(</sup>٦) "مع مشاركة حيدة فى الفقه والقراءات، ومعرفة تامة بفنون الفروسية وأنواع الملاعيب، كالرمح والنشاب وغيره، وكان يكتب المنسوب ويحفظ القرآن"، النجوم الزاهرة ج١٥١ ص١٥١ ـــ ١٥٢. (٧) "الأموال" في ن.

وكان يعجبه الثناء على تيمور لنك لكونه كان أعرج وقد ملك ما ملك، وكان يقــول فى بعض أقواله: [٨٣٤ ب] ما يُطلب من الملوك الفروسية، وإنما يُطلب منهم المعرفة والتـــدبير والسياسة، كل ذلك تلويح لما كان به من العرج والعجز عن الحركة، وكان قوى العرج.

ولما كان ساكنًا بالقلعة كانت له حرمة عظيمة وأهمة، منها: أنه لما كان يحضر مع الأمراء في ليالي الجدم بالقصر السلطاني ويبيت به مع جملة الأمراء، ثم يصبح النهار، فيترل كل أمير من الأمراء من القصر الفوقاني إلى القصر التحتاني الكبير الذي فيه الفسقية، ويتهيأ للوضوء والصلاة ويلبس قماش الجدمة، إلا الأمير يشبك هذا فإنه لا يتحرك من القصر الفوقاني الذي يتوصل منه إلى الجرحة حيث السلطان فيه بل يتوضأ مكانه، ويلبس الفوقاني الذي يتوصل منه إلى الخرجة حيث السلطان فيه الذي فيه الشراب قماشه، ويجلس على مدورة في الشباك المطل على القصر الوسطاني الذي فيه الشراب حاناه والسلطان داخل الجرحة، إلى أن يُفتح الباب وتدخل الخاصكية إلى خدمة السلطان، ويخرج إلى خدمته، حتى تتكمل الجدمة، ويترل رأس نوبة الجمدارية يطلب الأمراء مقدمي الألوف من القصر الكبير، فيستمر يشبك على مدورته حتى تمر به الأمراء، فيقوم عند ذلك ويمشى معهم تلك الخطوات اليسيرة حتى يدخل إلى السلطان ويجلس رأس الميسرة.

واستمر على ذلك إلى أن ولى الإمرة الكبرى تغير عن ذلك كله، وصار يطلــع مــع الأمراء ويجلس على الميمنة على عادة الأتابكية، إلى أن توفى، رحمه الله تعالى.

وخلف مالا جمًا، وبنتًا واحدة تزوجها الملك الصالح محمد بن ططر، ومات عنها، "ثم تزوجها من بعده الملك الأشرف برسباى، وطلقها"(١) وزوجها لمملوكه الأمير يخشى باى، الأمير آخور، المتقدم ذكره. (٢) انتهى.

<sup>(</sup>١) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق، ترجمة رقم ۲۹۵۳.

## ۸۵،۲۲ – الأتابكى المشد ( ... ــ ۸٤۹ هـــ / ... ــ ۵٤۶ م )

يشبك<sup>(۱)</sup> بن عبد الله الأتابكي، المعروف بالمشد، الأمير سيف الدين، أتابك العساكر بالديار المصرية.

فى معتقه أقوال كثيرة، المشهور أنه عتيق الأمير سودون الجلب، (٢) وقيل: إنسه كان مملوكًا لإينال السلحدار خازندار "الأمير سودون الجلب، هكذا ادعى أخوه الأمير يشبك الصوفى لما مرض "(٦) الأتابكي يشبك صاحب الترجمة مرض موته، قال: هو مملوك أخي إينال وعتيقه. انتهى.

قلت: وقيل أنه كان مملوكًا ليشبك الأعرج ـــ المتقدم ذكره (<sup>1)</sup> ـــ وأنه خـــرج مـــن ملكه بغير طريق شرعى. انتهى.

قلت: والأصح أنه كان مملوك الأمير سودون الحلب- نائب حلب، ولما مات سودون المذكور بحلب استولى عليه الأمير يشبك الأعرج الساقى المتقدم ذكره، وكان إذ ذاك نائب قلعة حلب، بغير طريق شرعى، ثم باعه بعد مدة طويلة للظاهر ططر \_ قبل سلطنته بسنتين \_ وبلغ الخبر الأمير أيتمش الخضرى ( و كان إذ ذاك متحدثًا على أولاد الملك الناصر فرج بن برقوق \_ فقال: هذا مملوك سودون الجلب، وليس لسودون وارث سوى أولاد الملك الناصر [  $\Lambda$   $\Lambda$  أ فرج، وبيع يشبك الأعرج فيه باطل، فحينئذ باعه الأمير أيتمش ثانيًا للأمير ططر بمائة دينار \_ بطريق التحدث والوصية الشرعية، فأعتقه ططر، وجعله بخدمته، لا وحتص به.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص٧٨٥ رقسم ٢٦٤٨، النحسوم الزاهسرة ج١٥ ص٩٠٥، حوادث الدهور ص١٤٢ ـــ ١٤٣، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٧ رقسم ١٠٨٩، التسبر المسسبوك ص١٣٩، بدائع الزهور ج٢ ص٢٥١، نيل الأمل ج٥ ص٢١٠ رقم ٢٠٧٨.

<sup>(</sup>۲) هو: سودون بن عبد الله الظاهري، المعروف بسودون الجلب، المتوفى سنة ١٥٨هـــ/١٤١٢م، المنهل ج٣ ص١٤٤ رقم ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٥٧.

 <sup>(</sup>٥) وهو: أيتمش بن عبد الله الخضري الظاهري، الأمير سيف الدين، المتوفى ســة ٨٤٦هــــــ/١٤٤٢م،
 المنهل ج٣ ص١٣٩ رقم ٥٨٦.

وجعله ططر شاد الشراب خاناه عنده إلى أن تسلطن أنعم عليه بإمرة طبلخاناه دفعة واحدة، وجعله شاد الشراب خاناة السلطانية.

ودام على ذلك سنين في الدولة الأشرفية برسباى، وبلغ الأشرف ما حكيناه، فاشتراه إذ ذلك من أناس بألف دينار وأعتقه، وهو من جملة أمراء الطبلخاناه، ثم أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، واستمر على ذلك سنين إلى أن أخليع عليه باستقراره في حجوبية الحجاب بالديار المصرية، عوضاً عن الأمير قرقماس الشعباني، بحكه انتقاله إلى نيابة حلب، بعد انتقال الأمير قصروه من تمراز إلى نيابة دمشق، بعد موت الأتابك جارقطلو، في يوم الخميس تاسع وعشرين شهر رجب سنة سبع وثلاثين وثمانمائة.

فاستمر الأمير يشبك هذا فى الحجوبية إلى أن تجرد إلى البلاد الشامية صحبة الأمراء، وعاد معهم، بعد موت الملك الأشرف برسباى وسلطنة الملك العزيز يوسف، خلع عليه باستمراره فى الحجوبية.

ودام على ذلك مدة يسيرة إلى أن خلع عليه الملك الظاهر حقمق بإمرة بحلس، بعد انتقال الأمير آقبغا التمرازى<sup>(۱)</sup> إلى إمرة سلاح، بعد انتقال الأمير قرقماس الشعباني إلى الأتابكية، عوضًا عن الملك الظاهر حقمق، بعد سلطنته، كل ذلك في يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، أعنى صباح يوم تسلطن الملك الظاهر حقمق.

واستمر يشبك في إمرة محلس يويمات (٢) ونقل إلى إمرة سلاح بعد انتقال آقبغا التمرازى إلى الأتابكية، بعد عصيان قرقماس والقبض عليه، فلم تطل مدة يشبك هذا أيضاً في إمرة سلاح غير أشهر، وأخلع ٢) عليه باستقراره في أتابكية العساكر بالديار المصرية، بعد استقرار الأتابك آقبغا التمرازى في نيابة دمشق، بعد خروج إينال الجكمي عن الطاعة، كل ذلك في سنة اثنتين وأربعين و لمانمائة.

<sup>(</sup>١) "التمرزي"، في ط، والتصحيح من ن، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) المقصود: أيام قلائل.

<sup>(</sup>٣) "وخلع" في ن.

واستمر يشبك هذا فى الأتابكية، وعظم فى الدولة، وضخم، ونالته السعادة، واستمرت رتبته فى زيادة عند السلطان إلى أن حاوزت الحد، ورأى يشبك من الملك الظاهر حقمق ما لا رآه غيره من الأمراء، من كثرة الإنعامات عليه، وقبول شفاعاته، وتوقره حسى أثرى وعُد من أكابر الملوك.

وهو مع ذلك لا يزداد إلا بُخلا وخسة والهماكًا فى اللذات، وإسرافًا على نفســـه إلى أن مرض فى سنة سبع وأربعين، وطال مرضه أشهرًا، بل سنين، وتعطلت حركته مدة طويلة، ثم عوفى وركب إلى الخدمة السلطانية مدة، ثم نقض عليه مرضه فلزم الفراش أيامًا.

ومات فى سنة تسع وأربعين [٨٣٥ ب] وثمانمائة (١)، وحضر السلطان الصلاة عليسه بمصلاة المؤمنى، ودفن بتربته التى أنشأها بالصحراء \_ وإلى الآن لم تكمــل \_ وحضــرت الصلاة عليه ودفنه، فلم يثن عليه أحد بخير، فإنه كان شرس الأخلاق على خدمه ومماليكه، كان يضرب الألف عصاة ومما دوفها على أدنى ذنب، غير أنه كان ساكناً عاقلاً مع مكر (٢).

وكان في ابتداء أمره أحسن من آخره في سائر أفعاله، وكان مسرفًا على نفسه مــع تستر، خيفة من الملك الظاهر حقمق، لمعرفته من الإنكار على من يتعاطى ذلك.

وكان معتدل القد، أشقر، بعينيه بعض احمرار خلقة، وكان مهملاً، عاريًا من كل علم وفن، غير أنه كان يجيد الرمى بالنشاب لا غير، و لم يكن له مشاركة البتة، ولا فصاحة فى لغة من اللغات، بل كان فى لسانه تمتمه، وعلى الجملة: كان أمره غلطة من غلطات الزمان، ومات وهو فى الكهولية، عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) "في يوم الخميس ثالث شعبان"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "مكروه" في ن وهو تحريف.

## ۲۲۵۹ – الموس*ناوی* ( ۲۰۰۰ – ۸۱۶هـ/ ۲۰۰۰ – ۱۶۱۱م )

يشبك<sup>(۱)</sup> بن عبد الله الموساوى الظاهرى، الأمير سيف الدين، المعروف بالأفقم، أحد مقدمى الألوف بالديار المصرية فى دولة ابن أستاذه الناصر فرج بن الظاهر برقوق.

كان كثير الشر والفتن، ووقع له أمور وحوادث إلى أن قبض عليه الملك الناصر فرج وقتله في سنة أربع عشرة وثمانمائة، واستريح منه، فإنه كان من الظلمة<sup>(٢)</sup>، عفا الله عنه.

# ۲۳۶۰ – ابن أزدمر ( ۸۰۰۰ – ۱۲۱۵هـ/ ۲۰۰۰ – ۱۶۱۶م )

يشبك (٢) بن أزدمر الظاهري، الأمير سيف الدين.

مولده ببلاد الجاركس، وقدم مع والده أزدمر، فاشتراهما<sup>(٤)</sup> الملك الظاهر برقــوق فى أوائل أمره، ورقى والده أزدمر حتى جعله أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية، كما ذكرناه فى ترجمته فى محله<sup>(٥)</sup>، وجعل يشبك هذا بعده بمدة طويلة خاصكياً، ومات الملك الظاهر وهو من جملة الخاصكية.

فلما كانت وقعة (٢) تيمور بمدينة حلب في سنة ثلاث وثمانمائة حضرها يشبك هــــذا، وأظهر فيها من الشجاعة والإقدام ما هو مشهور عنه إلى يومنا هذا، وقتل والده في المعركة،

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٦ رقم ٢٦٤٩، النجوم الزاهرة ج١٣ ص١٨٥، إنباء الغمر ج٢ ص٤٠٥ رقم ٣٤، نزهة النفوس ج٢ ص٢٩٧ رقم ٤٩٧، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٩ رقم ١٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) "ظلمة" في نسخ المحطوط، والتصحيح يتفق مع السياق، وما ورد في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمةً في: الدليل الشأفي ج ٧٨٦ رقم ٢٦٥٠، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٩، السلوك ج٤ ص٥٩، انفوس ج٢ ص٣٤٥ رقم ٢٥٥، إنباء الغمر ج٣ ص٥١ رقسم ١٨، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٥، رقم ٢٠٧، بدائع الزهور ج٢ ص١٤، نيسل الأمسل ج٣ ص٢٦٧ رقسم ١٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) "حتى اشتراهما"، في ن.

 <sup>(</sup>٥) انظر: ترجمة أزدمر بن عبدالله الظاهري، الأمير عز الدين، المعروف بأخى إينال اليوسفي، والمتوفى سنة
 ٨٠٣هــ/١٤٠١م، المنهل ج٢ ص٣٤٩ ترجمة رقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) "الواقعة"، في ط، والتصحيح من ن.

وحُمل يشبك هذا إلى بين يدى تيمور بعد أن رُمى بين القتلى، وبه(١) نيف وثلاثون حرحًا بين ضربة سيف وطعنة رمح، فأعجب تيمور أمره وأمر بمداواته والنظر فى حاله إلى أن تعافى وفر منه وعاد إلى الملك الناصر فرج، وأنعم عليه بإمرة عشرة، ولا زال يترقى حتى صار أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية، ورأس نوبة النوب، ثم ولى نيابة حماة، ثم حلب فى أيام نوروز الحافظى، فإنه كان معه بعد قتل الناصر فرج.

واستمر مع نوروز حتى ظفر به الملك المؤيد وقتله مع نوروز وغيره فى سنة سبع عشـــرة وثمانمائة.

وكان أميراً جليلاً، جميلاً، شجاعاً، [٨٣٦ أ] كريمًا، مقدامًا، رأسًا في جذب القــوس والرمي به، يُضرب به المثل في ذلك.

وكان قد زوجه الوالد ــ رحمه الله ــ بإحدى أخواتي الصغار، لتحصل له المراعاة بسبب لذلك (٢)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "وفيه" في ن.

 <sup>(</sup>۲) "فإن الوالد كان أخذه عنده بدمشق لما ولى نيايتها، وجعله الملك الناصر أتابكًا بما، وعقد الوالد عقده على
 ابنته، وسنها نحو أربع سنين، لتلا يصل إليه من الملك الناصر سوء"، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٩.

### ۲۳۲۱ - العثمانی (۱۰۰۰ - ۸۱۵ (۱۴۱۲ م)

يشبك (١) بن عبد الله العثماني الظاهري، الأمير سيف الدين.

أصله أيضًا مماليك الملك الظاهر برقوق، ومن أعيان خاصكيته، ثم ترقى في الدولة الناصرية فرج حتى صار أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية، ثم خرج عن طاعة الناصر فرج بقلعة دمشق في سنة خمسة عشر وثمانمائة، أصابه سهم لزم منه الفراش إلى أن مات يوم الجمعة أول صفر من السنة، فصلى عليه الأمير شيخ المحمودي \_ أعنى المؤيد \_ ودفنه خارج دمشق، رحمه الله تعالى.

### ۲۹۹۲ - اليوسفى المؤيدى ( ۲۹۹۰ - ۲۸۸هـ/ ۲۰۰ - ۲۲۱م )

يشبك (٢) بن عبد الله اليوسفي المؤيدي، الأمير سيف، الدين نائب حلب.

هو من مماليك الملك المؤيد شيخ، اشتراه فى أيام إمرته، ورباه وأعتقه، إلى أن تسلطن ولاه شاد الشراب خاناه، ثم أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية، واستمر على ذلك إلى أن ولى نيابة طرابلس، بعد عصيان الأمير سودون من عبد الرحمن فى سنة ثمان عشرة وثمائائة، ثم نقله إلى نيابة حلب بعد الأمير قحقار القردمي فى سنة عشرين وثماغائة، فدام فى نيابة حلب إلى أن توفى أستاذه الملك المؤيد، والعساكر المصرية بتلك البلاد.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٨٦ رقسم ٢٦٥١، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٠، السلوك ج٤ ص١٠٠، السلوك ج٤ ص٢٠٩ رقم ٣٢٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٩ رقم ١٠٩، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٩ رقم ١٠٩٠. بدائع الزهور ج١ ص١٨٩، نيل الأمل ج٣ ص٢٣١ رقم ١٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٨٦ رقــم ٢٦٥٢، النحــوم الزاهــرة ج١٤ ص٢٣٥، السلوك ج٤ ص٩٨، نزهة النفوس ج٢ ص٢٥٠ رقم ٢٠٩، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٩ رقــم السلوك ج٤ ص٨٩، إنباء الغمر ج٣ ص٣٣٩ ــ ٢٤٠، نيل الأمل ج٤ ص٨٢، رقم ١٠٠٩.

وكان المقدم على الأمراء<sup>(۱)</sup> والعسكر المصرى الأمير الطنبغا القرمشى، وكان الجميع بحلب، فلما بلغهم موت السلطان وقع الإتفاق بينهم على عودهم إلى دمشق، فخرجوا من حلب إلى نحو دمشق، وتخلف يشبك هذا بحلب و لم يخرج لوداعهم، ثم بدا له أن يخرج من حلب ويطرقهم بغتة، فركب من وقته \_ قبل أن يأكل السماط \_ وساق خلفهم حتى لحقهم خارج حلب، وقاتلهم، و لم يثبت يشبك هذا والهزم، ثم قتل من وقته وحُملت رأسه بين يدى القرمشى.

وعاد القرمشي إلى حلب، ودخل دار السعادة، فوجد سماط يشبك "قد مُدَ فأكله بمــن معه، فكان حال يشبك "آد مُدَ فأكله بمــن معه، فكان حال يشبك "(٢) كقول أبي الفتح البستي (٢):

#### إلى حتفى سعى قدمى أرى قدمي أراق دمى

وكان قتل يشبك المذكور فى يوم الثلاثاء ثالث وعشرين المحرم سنة أربع وعشرين وتمانمائة.

وكان شابًا طوالا شجاعًا مقدامًا جبارًا ظالمًا<sup>(٤)</sup>، وعنده كرم مع طيش وجنون وخفة، رحمه الله تعالى.

وولى نيابة حلب عوضه الأمير الطنبغا من عبد الواحد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) " المراء " في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) " " ساقط من ن.

ولمزيد من التفاصيل انظر : النجوم الزاهرة ج١٣٣ ص١٧٧-١٧٨.

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن محمد بن الحسن بن محمد، الكاتب الشماعر، أبو الفتح البسمي، المتوفى سمة المحدد، العبر ج٣ ص٥٧، وفيات الأعيان ج٣ ص٣٧٦ رقم ٤٧٠، وفيه "توفى سمة أربعمائة، وقيل سنة إحدى وأربعمائة، ببخارى".

<sup>(°)</sup> هو: الطنبغا بن عبد الله من عبد الواحد الظاهري، الأمير علاء الدين، المعروف بالصغير، توفى ســــنة ٨٢٤هـــ/١٤٢١م، المنهل ج٣ ص٦٦ ترجمة رقم ٥٣٨.

# ۲۳۲۳ - الآنالی الصغیر ( ۲۳۰۰ - ۲۲۲۸ م. ۰۰۰ - ۱۲۲۱م )

يشبك (١) بن عبد الله [ ٨٣٦ ب ] المؤيدي، الأمير سيف الدين، المعروف بيشبك آنالى المعنى باللغة التركية له أم".

وكان قد قدم مع والدته من بلاد الجركس فعرف بأمه، والأجانب عن اللغة التركيـــة يظنون أنه الإينالي نسبته إلى إينال، وليس هو كذلك.

كان من جملة المماليك المؤيدية شيخ، وممن ترقى فى دولته حتى صار أستادارا، ومسات الملك المؤيد وهو على ذلك، ثم نقل فى الدولة المظفرية إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية ورأس نوبة النوب، وتولى الأستادارية من بعده الأمير صلاح الدين محمد بن نصر الله(٢٠).

واستمر يشبك على ذلك إلى أن تجرد الأتابك ططر بالملك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ إلى البلاد الشامية وقبض على الأمراء المؤيدية، قبض على يشبك هذا وحبسه إلى أن توفى بعد ذلك عدة، وكان القبض عليه في آخر شعبان (٢) سنة أربعة وعشرين وتمانمائة (٤).

وكان شابًا مليح الشكل، وعنده كرم وحشمة، وله مروءة وتعصب، رحمه الله .

# ۲۹۶۶ - أخو الأشرف برسباى ( ۲۹۰۰ - ۱۶۲۹ م )

يَشْبك<sup>(٥)</sup> بن عبد الله، الأمير سيف الدين، أحد أمراء الطبلخانات، وأخو السلطان الملك الأشرف برسباي.

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٧ رقم ٢٢٥٣، النحوم الزاهرة ج٤ اصفحات ١٩٦، ٢٤٨، ٢٥٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٥ رقم ١٠٧٨.

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن الحسن بن نصر الله، الأمير القاضي صلاح الدين، المعروف بابن نصر الله، والمتوفى سنة ۸٤۱هــــ/۱٤۳۸، المنهل ج.١ ص ٢٣٣ ترجمة رقم ٢١١٤.

<sup>(</sup>٣) "في ثامن عشرين شعبان"، النجوم الزاهرة ج١٤ ص ص١٩٤ ـــ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) هذا وقد أفرج عنه فترة قصيرة، ثم حبس ثانية بقلعة دمشق، وكان آخر العهد بسه، انظـــر النجـــوم الزاهرة، ج٤١، ص٢٤٨، ص٢٥٠.

<sup>(°)</sup> وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٧ رقسم ٢٦٥٤، النحسوم الزاهسرة ج١٥ ص١٦٥، السلوك ج٤ ص٨٤٧، نزهة النفوس ج٣ ص١٢١ رقم ١٦٩٧، إنباء الغمر ج٣ ص٤٥٣ رقس ٥٩٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٨٠ رقم ١١٠١، بدائع الزهور ج٢ ص١٣١، نيسل الأمسل ج٤ ص٢٧٨، وقم ١٧١٢.

استقدمه أخوه الملك الأشرف من بلاد الجاركس فى سلطنته (١)، وأنعم عليه بسإمرة طبلخاناه (٢)، فدام على ذلك مدة إلى أن (٣) أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية، فأقام بعد ذلك أياماً وتوفى بالطاعون فى رابع شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، وكان هو الأسن.

وكان سليم الباطن، يسير على قاعدة البلاد، وعنده ميل إلى الخير والشفقة، رحمـــه الله تعالى.

# ۲۹۹۵ – ۱جکمی ( ۲۹۰۰ – ۲۹۹۹ م )

يشبك<sup>(؛)</sup> بن عبد الله الجكمي، الأمير سيف الدين<sup>(°)</sup>، الدوادار الثاني، ثم أمير آخور كبير.

أصله من مماليك حكم من عوض، نائب حلب، وتنقل من بعده فى الخدم حتى اتصل بخدمة الملك المؤيد فى أيام إمرته، فلما تسلطن الملك المؤيد قربه وأنعم عليه بإمرة عشرة، ثم جعله دوادارًا ثانيًا، عوضًا عن حقمق الأرغون شادى بحكم انتقاله إلى الدوادارية الكسبير(١)، بعد انتقال الأمير آقباى المؤيدى إلى نيابة حلب.

فباشر المذكور الدوادارية (٧٧) إلى أن استقر في إمرة حاج المحمل في موسم سنة تسع عشرة وثماغائة (١٨)، وسافر الملك المؤيد إلى البلاد الشامية وقبض على الأمير آقباى، نائب الشام، وعاد إلى الديار المصرية، فتخوف يشبك هذا على نفسه، فلما أن قضى مناسكه، ووصل إلى المدينة النبوية، فر منها إلى العراق، ولحق بالأمير قرايوسف، صاحب بغداد وتبريز، وأقام عنده إلى

<sup>(</sup>١) "في حدود سنة ثلاثين وثمانمائة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "دفعة واحدة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "إلى أن توفى الأمير بردبك، الأمير آخور، بالطاعون، فأنعم على يشبك هذا بتقدمته، فمات هو أيضاً بعد أيام"، النجوم الزاهرة، ج١٥، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٤) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٧ رقم ٢٦٥٥، النجوم الزاهرة ج١٤ ص٢٢٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٥ رقم ١٠٨٤.

<sup>(</sup>٥) "الأمير سيف الدين"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسخ المخطوط، والمقصود "الدوادارية الكبرى".

<sup>(</sup>٧) "الدوادارية في الموسم"، في ن، وهو سبق نظر من النسخ.

<sup>(</sup>٨) "سنة عشرة تسع"، في ن، وهو تحريف.

[ أن ] (۱) توفى الملك المؤيد فى سنة أربع وعشرين وثمانمائة، قدم يشبك على الأمير ططر فى دمشق فى السنة المذكورة فرحب به ططر، ووعده بكل خير، فلم يلبث غير [ ١٨٣٧ أ] أيام قلائل وتسلطن ططر وأخلع على يشبك هذا أمير آخور كبيرًا، عوضًا عن تغري بردى الأقبغاوى المدعو أخو قصروه.

وقدم صحبة الملك الظاهر ططر إلى الديار المصرية، وسكن الإسطبل السلطاني علي العادة.

فلم تطل مدته، وتوفى ططر فى السنة، ووقع بين الأتابك جانبك الصوفى وبين الأميرين: برسباى الدقماقي وطرباى حاجب الحجاب، فانضاف يشبك هذا إلى جانبك الصوفى، وتُبض عليه معه، وحُملا إلى الإسكندرية فى ذى الحجة من سنة أربع وعشرين و ثمانمائة (٢).

فأقام في حبس الإسكندرية مدة يسيرة وتسلطن الملك الأشرف برسباى، فوعده بالجميل، ورتب له ما يكفيه، وبينما هو في ذلك فرّ جانبك الصوفى من سحن الإسكندرية وخفى أمره على الملك الأشرف، فعظم عليه ذلك، وصار يتتبع أمر جانبك الصوفى، وقسى قلبه على يشبك هذا، لكونه كان رفيقًا له، فخلده في السحن إلى أن توفى بالطاعون في سنة ثلاث وثلائين و ثما نمائة، وهو في أوائل الكهولية.

وكان شابًا جميلا كريمًا، حسن الخُلْق والخُلُق، عاقلاً، تقضى عمره في الشتات والسجن، رحمه الله [ تعالى ] (٢٠).

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر: النجوم الزاهرة ج١٥ ص ص ٢١٣ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

## ٢٦٦٦ النوروزي نائب طرابلس ( ٠٠٠ \_ ٣٢٨هـ / ٠٠٠ \_ ٥٥٤ (م)

يَشْبِك (١) بن عبد الله النوروزي، الأمير سيف الدين، نائب طرابلس.

أصله من مماليك الأمير نوروز الحافظي، وتقلب في الخدم بعد موت أستاذه، وقاسي خطوب الدهر ألوانًا إلى أن صار من جملة أمراء دمشق<sup>(٢)</sup>، ثم ولى حجوبية طــرابلس<sup>(٣)</sup> بمــال بذله، ثم حجوبية دمشق(٤)، ثم نقل إلى نيابة طرابلس سنة أربع وخمسين وثمانمائة، عوضًا عنن يشبك الصوفى، بحكم القبض عليه.

كل ذلك في الدولة الظاهرية حقمق ببذل الأموال، فإنه غير أهل لذلك، لأنه لم تتقدم له حدمة في بيت السلطان ولا بجامكية، وإنما كان يخدم في بيوت الأمراء إلى أن غلط له الدهر بما غلط، وهو إلى الآن في نيابة طرابلس<sup>(٥)</sup>.

## ۲۲٦٧ - الكركي ( -1 £ £ 7 \_ . . . / \_ A A O . \_ . . . )

يشبك (١) بن عبد الله الكركي، الأمير سيف الدين (٧)، أحد أمراء العشرات ورأس نوبة في الدولة الظاهرية جقمق.

(٥) وذكر ابن تغرى بردى:

<sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة في : الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٨ رقم ٢٦٥٦، النجــوم الزاهـــرة ج١٦ ص١٩٩، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٨٠ رقم ١١٠٠، بدائع الزهور ج٢ ص٣٥، نيل الأمل ج٦ ص٤٨ رقم

<sup>(</sup>٢) "صار في أواخر دولة الأشرف برسباي من صغار أمراء دمشق"، النجوم الزاهرة، ج١٦، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٣) "الحجوبية بطرابلس"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "بذله بحجوبية بدمشق"، في ن.

<sup>&</sup>quot;فدام على نيابة طرابلس إلى أن أمسكه الملك الأشرف إينال في حدود سنة ستين، وحبســـه بقلعـــة بالقدس إلى أن مات ... في يوم الاثنين تاسع المحرم (سنة ٨٦٣هـــ)، وهو في عشر السبعين تخمينًا "، انظر: النجوم الزاهرة ج١٦ ص١٩٩.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٨ رقم ٢٦٥٧، الضوء اللامــع ج١٠ ص٢٧٩ رقــم

<sup>(</sup>٧) "يشبك بن عبد الله النوروزي، الأمير سيف الدين، نائب"، في ن، وهو تكرار من الترجمة السابقة.

أصله من مماليك الأمير قطلو بغا الكركي، وتنقل من بعده في الخدم حتى تأمر<sup>(١)</sup>، فلـــم تطل مدته في الإمرة. ومات في يوم الثلاثاء سابع ذي القعدة سنة خمسين وثمانمائة.

# ۲۶۶۸ – ۲۶۹۸ ) د ۲۶۵۸ میل ۱۶۵۸ م ۱۶۵۸ م ۱

يَشْبُكُ (٤) بن عبد الله من حانبك، المعروف بالصوفي، الأمير سيف الدين.

أصله من مماليك الملك المؤيد شيخ، وممن صار خاصكيًا بعد موت أستاذه إلى أن امتحن في الدولة الأشرفية لما أن هرب الأتابك جانبك الصوفى (٥) [ ٨٣٧ ب] من سيجن الإسكندرية، وشدد الملك الأشرف في طلبه، وعاقب خلائق، الحم يشبك هذا وأخوه إينال السلاح دارية، فإن جانبك كان من بلده، وكلاهما يعرف بالصوفي لهذا المعنى، كأنما قبيلة في الجاركس، فعاقبه الملك الأشرف عقابًا شديدًا حتى أشرف يشبك هذا على الموت، ثم نفاه مدة طويلة، ثم أعاده وجعله خاصكياً على عادته.

فدام على ذلك إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر جَقْمَق بحصة من جبين القصر، وجعله ساقياً، وأنعم عليه بإمرة عشرة، عوضًا عن الأمير آقبغا التركمان (٦) بحكم انتقاله إلى نيابة الكرك، ثم صار من جملة رؤوس النوب(٧)، وتوجه إلى الحجاز مقدماً على المماليك السلطانية،

<sup>(</sup>١) "صار"، في ن، وُهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "يشف"، في ن.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

 <sup>(</sup>٤) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٨ رقم ٢٦٥٨، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٢٠٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٠ رقم ٢٧٠، بدائع الزهور ج٢ ص٣٥١، نيـــل الأمـــل ج٦ ص٥١ رقـــم
 ٢٤٥٧.

<sup>(°)</sup> هو: حانبك بن عبد الله الصوفي الظاهري، الأمير سيف الدين، أتابك العساكر بالــــديار المصـــرية، والمتوفى سنة ٨٤١هـــ/١٣٣٨م، المنهل ج٤ ص٢٢٤ رقم ٧١٩.

<sup>(</sup>٣) هو: آقبغا بن عبد الله من مامش الناصري، آقبغا التركماني، المتوفى سنة ٨٤٤هـــ/١٤٤٠م، المنسهل ج٢ ص٤٨٦ رقم ٤٩٠.

<sup>(</sup>٧) "نُوب" في نسخ المخطوط، والتصحيح من النجوم الزاهرة، ويتفق مع السياق.

[ثم] (١) عاد ودام على إمرته إلى سنة تسع وأربعين وثمانمائة، [ثم نقله الملك الظاهر حقمق إلى إمرة مائة] (٢) وتقدمه ألف بحلب، وأنعم باقطاعه على الأمير تنم (٢) من عبد الرزاق المؤيدى نائب الإسكندرية زيادة على إمرته، وكلاهما إمرة عشرة.

توجه يشبك المذكور إلى حلب وأقام ها مدة، وولى نيابة حماة، بعد عزل الأمير شاد<sup>(٤)</sup> بك الجكمي منها ونفيه إلى القدس، في سنة خمسين وثمانمائة، وحُمل إليه التقليد والتشريف على يد الأمير تمربغا الظاهرى، أحد أمراء العشرات، فاستمر بحماة أشهرًا ونقل إلى نيابة طـرابلس، بعد انتقال (٥) الأمير بَرْسباى الناصرى(١) إلى نيابة "حلب، وتولى نيابة"(١٧ حماة من بعده الأمير تنم من عبدالرزاق المؤيدي بعد عزله عن إسكندرية، فاستمر في نيابة طرابلس مدة.

وحضر إلى القاهرة في أوائل سنة ثلاث وخمسين ونمانمائة، ثم عاد إلى محل ولايته، وأقام هما إلى أن طلبه السلطان في آخر السنة المذكورة إلى القاهرة وقبض عليه، وأخرجه منفياً إلى دمياط، ثم نقله من دمياط إلى الإسكندرية وحُبس هما إلى سنة خمس وخمسين (٨) أطلقه، وأعاده إلى تغر دمياط ثانيًا بطالا، فاستمر بدمياط إلى [ أن نقل إلى القدس، ثم طلب إلى الديار المصرية، فأنعم عليه بأتابكية العساكر بدمشق، بعد القبض على الأتابك خير بك المؤيدي الأجرود.

فدام يشبك هذا على أتابكية دمشق إلى أن حج أمير حاج المحمل الشامي في سمنة اثنستين وستين، وعاد إلى دمشق، ومات بعد أيام... في يوم الثلاثاء سابع وعشرين صفر [<sup>(1)</sup>].

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة من ن، والنجوم الزاهرة، تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة، لتكملة النصّ.

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٨٦٨هـــ/١٤٦٢م، المنهل ج٤ ص١٧٥ رقم ٨٠١.

<sup>(</sup>٥) "بعد مدة بانتقال" ، في ن.

<sup>(</sup>٧) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٨) "خمسين"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٩) [ ]، بياض في نسخ المخطوط نحو سطر ونصف، والإضافة لاســتكمال الــنص، مــن النجــوم الزاهرة، ج١٦ ص٢٠٠- ٢٠١، وانظر أيضًا الدليل الشافي.

[ وكان رجلاً طوالاً، حسن الشكل، حلو اللسان، بعيد الإحسان، عادلا في الظاهر، ظلما في الباطن، متواضعا لمن كانت حاجته إليه، مترفعًا على من احتاج إليه، كيثر الخدع والتملق لأصحاب الشوكة، بألف وجه وألف لسان، مع كثرة أيمان الله والطلاق، وشع وبخل ](١).

### 

يَشْبك (٢) بن عبد الله الحمزاوي، الأمير سيف الدين، نائب صفد.

أصله من مماليك الأمير سودون الحمزاوى الظاهرى، وتنقل بعد أستاذه في الخدم إلى أن ولاّه الملك الظاهر حقمق دوادارية السلطان بمدينة حلب، ودام بما سنين إلى أن نُقل إلى نيابة غزة، ثم أن نقل إلى نيابة صفد، بعد توجه بَيْغُوت أنا الأعرج المؤيدى إلى نيابة حماة، عوضاً عن الأمير تنم من عبدالرزاق بحكم انتقاله إلى نيابة حلب بعد موت الأمير برسباى الناصرى أن في سنة إحدى وخمسين وثمانمائة [ ٨٣٨ أ] فاستمر في نيابة صفد من بعد نائبها الأمير بَيْغُوت الأعرج.

وأنعم بتقدمة بَيْغُوت بدمشق على حاجب حجاها محمد بن المبارك، وأنعم بإقطاع محمد بن المبارك على أقباى السيفي جارقطلو(٢)، وكلاهما تقدمة ألف بدمشق.

وكان يشبك(٧) دينا خيرًا مشكور السيرة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة لاستكمال الترجمة من النجوم الزاهرة، ج١٦، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمةً في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٩، رقم ٢٠٥٩، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٧، حــوادث الدهور ص٧٥٧، التبر المسبوك ص٣٨١، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٧٦ رقم ١٠٨٧، بدائع الزهــور ج٢ ص٢٩٢، نيل الأمل ج٥ ص٣٤٣ رقم ٢٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) "ألى أن"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الضوء اللامع، والتبر المسبوك.

<sup>(</sup>٥) "الدقماقي الناصري"، في ن، وهو تحريف

<sup>(</sup>٦) انظر النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) "يشبك"، ساقط من ن.

وتوفى صاحب الترجمة "فى ليلة السبت تاسع عشرين شهر رمضان سنة ٥٥٨هــــ"، النجوم الزاهـــرة ج١٦ ص٧.

# باب الياء والعين المهملة ٢٦٧٠ [ الحكيم أمين الدين ] ( ٦٣٠ ـــ ٦٨٥هــ/ ٢٣٢ (ـــ ١٢٨٦م)

يعقوب(١) بن إسحاق، الحكيم أمين الدين أبو الفرج بن القُفّ، من نصاري الكرك.

ولد بالكرك في سنة ثلاثين وستمائة، ولازم ابن أبي أصيبعة الطبيب، لأن والده الموفق إسحاق كان صاحبه في أيام الملك الناصر صاحب دمشق، ثم قسراً على : شمس السدين الخسروشاهي، وعلى عز الدين حسن الضرير (٢)، وعلى الموفق يعقوب السامري، وقرأ إقليدس على المؤيد العرضي، وبرع وصنف.

ومن مصنفاته: الشافى فى الطب أربع مجلدات، وشرح الكليات فى ست مجلدات، وشرح الفصول لأبقراط مجلدان، وله جامع العرضى حواش على ثالث (٢) القسانون، وشرح الإشارات والمباحث العربية (٤) مسودة، وله كتاب العمدة فى صناعة الجراح (٥) عشرون مقالسة عشرة علم وعشرة عمل جمع فيه جميع ما يحتاج إليه الجرائحي بحيث إنه لا ينظر معه فى غيره (١) من الكتب.

وتوفى سنة خمس وثمانين وستمائة.

ورثاه الحكيم سيف الدين أبوبكر المنحم بقصيدة أولها :

يا مأتمًا قد أتى بالويل والحرب رميت ركن الحجى والمحد بالعطب(٢٧)

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٨٩ رقم ٢٦٦٠، الوافي ج٢٨ ص٨٦ رقـــم ٧٤، ذيـــل مرآة الزمان، ج٤ ص٣١٦، وفيه: "أبو الفرج بن يعقوب".

<sup>(</sup>٢) "المعروف"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "ثلث"، في ن، و "بالب"، في الوافي.

<sup>(</sup>٤) "المغربية"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) "عمدة الاصلاح في عمل صناعة الجراح"، هدية العارفين ج٢ ص٥٤٥ ـــ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) "غير"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "والعطب"، في الوافي، وهو تحريف.

وانظر باقي هذه الأبيات في ذيل مرآة الزمان ج٤ ص٣١٣.

### ( ۲۹۷۱ – [ تقى الدين الجرائدى ] ( ۲۹۰۰ – ۲۸۸هـ/ ۲۰۰۰ – ۲۸۹۵م )

يعقوب<sup>(۱)</sup> بن بدران<sup>(۲)</sup> بن منصور بن بدران، الإمام المقرئ المجود تقى الدين أبوسيف الظاهري<sup>(۲)</sup>، ثم الدمشقى، الجرائدي، شيخ القراء بالمدرسة الظاهرية<sup>(٤)</sup> وغيرها بالقاهرة.

كان إماماً فى القراءات، أخذها عن السخاوى وابن باسويه، ورحل إلى أبى القاسم ابسن عيسى وقرأ عليه عيمه، وحدث عن ابن الزبيدى وابن اللتى، وانتفع به الطلبة، وقرأ عليه ابنه العماد [محمد] (٥)، والشيخ نور الدين الشطنوف، وغير واحد.

وعمل قصيدة في القراءات حل فيها رموز الشاطبية وصرح بمم، وأثبت الأبيات عوضًا من كل بيت فيه رمز، وأقر سائر القصيدة على حاله (٢).

وتوفى سنة ثمان وثمانين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ۲۲۷۲ – [ شرف الدين ] التَبَّاني ( ۲۲۷۰ – ۲۲۷هـ/ ۲۰۰ – ۲۶۲۶م )

يعقوب<sup>(٧)</sup> بن رسولا بن أحمد بن يوسف، الشيخ الإمام العالم<sup>(٨)</sup> العلامة شرف الدين بن

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص٧٩٠ رقم ٢٦٦١، النجوم الزاهرة ج٧ ص٣٨٢، الـــوافى ج٨٨ ص٣٠١ رقم ٨٤، غاية النهاية ج٢ ص٣٨٩ رقم ٣٨٩٣، شذرات الذهب ج٥ ص٤٠٧. (٢) "أبدران"، فى ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "القاهرى"، في الواف، وهو تحريف، انظر ما يلمي.

<sup>(</sup>٤) "بمدرسة الظاهر"، في ن.

 <sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من الواق، للتوضيح.

وهو: محمد بن يعقوب بن بدران، عماد الدين، توفى سنة ٧٢٠هـــ/١٣٢٠م، الـــوافي ج٥ ص٢٢٥ ترجمة رقم ٢٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) "كشف الرموز في شرح حرز الأماني للشاطبي"، هدية العارفين ح٢ ص٤٦٥.

<sup>(</sup>۷) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٠ رقــم ٢٦٦٢، النجــوم الزاهــرة ج١٥ ص١٢١، السلوك ج٤ ص٢٧٦، نزهة النفوس ج٣ ص٧٥ رقم ٢٣٠، بدائع الزهــور ج٢ ص٩١، الضــوء اللامع ج١٠ ص٢٨٢ رقم ١١٠١، إنباء الغمر ج٣ ص٣٤٠ رقم ٢١، نيل الأمل ج٤ ص١٤٧ رقم ١٥٦٥، شذرات الذهب ج٧ ص١٨٣٠.

وورد اسمه: "يعقوب بن الجلال بن رسولا"، في نيل الأمل.

<sup>(</sup>٨) "العالم"، ساقط من ن.

العلامة شرف الدين بن العلامة جلال الدين، العجمى الأصل، المصرى المولد والدار والوفاة، الحنفي، المعروف بالتباني لسكنه بالتبانة خارج القاهرة.

ونشأ بالقاهرة، وتفقه بوالده وغيره، وبرع فى الفقه والأصلين، والعربية والمعانى والبيان، وأفتى ودَرَّس سنين، وولى وكالة(١) [ ٨٣٨ ب] بيت المال ونظر الكسوة، ثم ولى مشيخة خانقاه شيخون.

وكان له همة عالية، ومكارم، وصدقة وبر وإيثار، وحرمة في الدولة، وكلمة مسموعة، ووصلة بالأمراء والأكابر، واختص بالملك المؤيد شيخ اختصاصًا كبيرًا، وعظم وضخم، وتردد الناس إلى بابه لقضاء حوائجهم، وهو مع ذلك ملازم للاشتغال والأشغال مع الديانة والصيانة.

و لم يزل على ذلك حتى توفى بالقاهرة فى يوم الأربعاء سادس عشر صفر سمنة سمبع وعشرين وثمانمائة، واستقر عوضه فى مشيخة الخانقاه الشيخونية العلامة سراج الدين عمر قارئ الهداية، رحمه الله تعالى.

## ۲۹۷۳ [ سید آل مرین ] ( ۲۰۷-۹۸۵هـ / ۱۲۱۰ - ۱۲۸۸م )

يعقوب<sup>(٢)</sup> بن عبد الحق، أبو يوسف<sup>(٣)</sup> المريني، سلطان الغرب وسيد آل مرين.

كان ملكًا شجاعًا مقدامًا مهابًا، خرج على الواثق أبي دبوس والتقاه بظاهر مراكش فقتل وتملك المذكور، وذلك في أول سنة ثمان وستين وستمائة، ودخل الأندلس وملك الجزيرة الخضراء، واتسعت ممالكه، وخافته الملوك إلى أن توفى سلطانًا في المحرم سنة خمسس وثمسانين وستمائة، رحمه الله [ تعالى ] (٤).

<sup>(</sup>١) "وولى مكانه" في ن.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة ف: الدليل الشافى ج٢ ص ٧٩٠ رقم ٢٦٦٣، الأنيس المطرب ص٢٩٧ وما بعدها،
 الاستقصا ج٣ ص ٢٠٠، روضة النسرين ص ١٧، البداية والنهاية ج١٣ ص ٣٠٩، السلوك ج١ ص ٧٣٠، تذكرة النبيه ج١ ص ١٠٤، عقد الجمان ج٢ ص ٣٤٦.

وانظر ما يلي ترجمة رقم ٢٦٧٧، حيث أورد ابن تغري بردي ترجمة ثانية باسم "يعقوب بن يوسف المريني"، وفي الواقع هما ترجمتان لشخص واحد هو "يعقوب بن عبد الحق، أبو يوسف المريني".

<sup>(</sup>٣) "بن يوسف" في نسخ المخطوط والدليل الشافي، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من ن.

### ٢٦٧٤ [ زين الدين الأسدى الزُّبيري ] ( 21779 \_ 119 · /\_277 \_ 017 )

يعقوب<sup>(١)</sup> بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك، الصاحب زين الدين الأسدى الزبيري، هو من ولد عبد الله بن الزبير (٢).

ولد سنة بضع وثمانين<sup>٣)</sup> وخمسمائة، وكان إمامًا فاضلا ممدوحًا، كثير الرئاســـة، وزر للملك المظفر قطز، قيل إنه لما ولى السلطنة قالوا له: ينبغي أن يكون وزيــرك يعــرف اللغـــة التركية (٤) ليفهم عنك مرادك، فولى المذكور، ثم ولى الوزر للملك الظاهر بيبرس البندقداري في أوائل دولته حتى عزل بابن حنا، فلزم المذكور بيته.

وسبب عزله أنه قيل للملك الظاهر ما ينبغي (٥) للوزير أن يكون يعرف بالتركي، لأنـــه يفهم ما تخاطب به مماليكك وخواصك، فعزله بسبب ذلك. قلت : فحينئذ كانت اللغة التركية سببًا لو لا يته أو لا ثم كانت سببًا لعزله أيضًا.

وكان له همه وكرم، كتب إليه أخوه القاضي فخر الدين إسماعيل ـــــ يلومـــه علـــي الإسراف \_ أبياتًا وهي:

أرى المال محبوبًا إلى الناس كالهم وما كان محبوبًا فكيف تفارقه

هو الصاحب المرجو في كـــل أزمـــة إذا ما الفتى اشتدت عليه ضوائقه

وفي القصد رفق للفتي ليو أراده ولكنها تأبي عليه خلائقه

فأجاب الصاحب زين الدين هذا بديها:

ألا إنما المال المحبب للوري كزورة ضيف عاد والطرف طارقه

<sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩١ رقم ٢٦٦٤، السلوك ج١ ص٥٨٩، ذيـــل مـــرآة الزمان ج٢ ص٤٤١، البداية والنهاية ج١٣ ص٢٥٧، عقد الجمان ج٢ ص٢٥، عقــود الجمـــان،

يغني عن هذه الإشارة.

<sup>(</sup>٣) "ست وممانين"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٤) "التركية" ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "ما ينبغى"، مكررة في ن.

فما أظلمت يوما بما أنت منفق مغاربه إلا أضاءت مشارقه توفى (١) سنة ثمان وستين وستمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲٦٧٥ - ناظر جيش حلب ( ۲۰۰ - ۷۲۸هـ/ ۲۰۰ - ۱۳۲۷م )

يعقوب(٢) بن عبد الكريم(٣)، الصاحب شرف الدين، ناظر جيش حلب.

وليها مدة إلى أن عزل [ ٨٣٩ أ] عنها في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، ثم عاد إليها بعد مدة إلى أن عزل عنها ثانيًا في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، وتوجه إلى نظر جيش طرابلس فأقا [ م] (٤) كما دون السنة ومرض، فنقل وتوجه إلى حماة، وأقام كما للتداوى مدة، وتوفي كما في إحدى الجمادين سنة ثمان (٥) وعشرين وسبعمائة.

وكان من الرؤساء والنبلاء، وكان ممدحًا مقصدًا للناس، وكان يتحمــل في ملبســه ومأكله (٢) ومركبه، ويحب الصلحاء والفقراء.

وفيه يقول الشيخ جمال الدين محمد بن نباته المصرى :

قالت العلياء لمن حاولها سبق الصاحب واحتل ذُراها

فـــدعوا كتـــب المعـــالي إنهـــا ﴿ حاجة في نفس يعقوب قضاها ﴾ ٢٠٠

<sup>(</sup>١) "في الرابع عشر من ربيع الآخر"، عقد الجمان، عقود الجمان، ذيل مرآة الزمان.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشاف ج٢ ص٧٩١ رقم ٢٦٦٥، أعيان العصر، السلوك ج٠٠ ص٣١٦، البداية والنهاية ج١٤ ص١٤٦، الدرر ج٥ ص٢٠٩ رقم ٨٠٦٨.

<sup>(</sup>٣) "بن عبد الله" في البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من ن لتكملة الكلمة.

<sup>(</sup>٥) "تسع"، في أعيان العصر، والبداية والنهاية، والدرر.

<sup>(</sup>٦) "ومأكله"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) تضمين قرآني، جزء من الآية ٦٨ من سورة يوسف رقم ١٢.

#### ۲۲۷٦ – [ شرف الدين بن مزهر ] ( ۲۲۸ – ۲۲۷هـ/ ۱۲۳۰ – ۱۳۱۶م )

يعقوب<sup>(١)</sup> بن مظفر<sup>(٢)</sup> بن أحمد بن مزهر، القاضى شرف الدين بن مجد الدين ابن شرف الدين.

مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة (٢٠)، كان من بيت رئاسة وفضل، وولى نظر حلب، ثم ولى بدمشق عدة وظائف، ولم تبق مملكة بالبلاد الشامية إلا باشرها" ثم عاد إلى حلب"(٤)، وولى نظرها ثانيًا إلى أن توفى(٥) سنة أربع عشرة وسبعمائة.

وكان فيه مروءه وإحسان، رحمه الله [ تعالى ](٢).

#### ۱۲۷۷ - صاحب الأندلس ( ۱۰۷ - ۱۲۱۰ - ۱۲۸۹م )

يعقوب (٢) بن [عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة، أبــو] (١) يوســف المــريني، السلطان، صاحب الأندلس وغيرها من بلاد المغرب.

كان من رجال الدهر حزمًا وعزمًا، طال ملكه، واستولى على عدة حصون، ثم خرج من الأندلس على حصن بالجزيرة بأطراف الأندلس فمرض، ومات وهو نازل على الحصن<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٩١ رقم ٢٦٦٦، النجوم الزاهرة ج٩ ص٢٢٧، أعيـــان العصر، السلوك ج٢ ص١٤١ الدرر ج٥ ص٢١١ رقم ٥٠٧٤، نحالي كتاب وفيات الأعيان ص١٧٧ رقم ٢٩٧، درة الأسلاك ص١٩٩، تذكرة النبيه ج٢ ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) "بن مظفر" ساقط من ن.(٣) "بنابلس"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٤) "ثم عاد إلى حلب" مكتوبة قبل الجملة السابقة، في نسخ المخطوط، والتصحيح حتى يتفق السياق مع المعنى المقصود، انظر : النجوم الزاهرة، ج٩، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) "في شعبان ثامن عشره" في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.

 <sup>(</sup>٧) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج ٢ ص٧٩١ رقم ٢٦٦٧، الأنيس المطرب ص٢٩٧ وما بعدها،
 الاستقصا ج٣ ص٥٦.

وانظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٧٣، والمصادر التي تمت الإشارة إليها.

<sup>(</sup>٨) [ ]، إضافة لتصحيح الاسم واستكماله من الأنيس المطرب ص٢٩٧ ـــ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) "الحصون" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

المذكور في المحرم سنة خمس<sup>(۱)</sup> وثمانين وستمائة، وكان صحبته ولده أجليد، فحمله إلى سلا ودفن.

وكان له من الأولاد: يوسف، وأبو سالم، وعلى، ومحمد أجليد المذكور، ومنديل.

وجلس ابنه يوسف مكانه، وكان مقيمًا بفاس، فركب وصار إلى الأندلس في البحسر لأحل حيش أبيه وخزانته، فتلقاه أصحابه وأقاربه وبايعوه، وحضر إليه محمد بن الأحمر معزيًا له في أبيه، فتلقاه بالإكرام وأعاد إليه أكثر البلاد التي استولى عليها أبوه في سلطنته.

وعاد يوسف بن يعقوب المذكور إلى بلاده وأغلظ على أخوته، وكان شديد الــوطء عليهم، وقتل منهم جماعة، من جملتهم : محمد أجليد، ومنديل، أخواه  $^{(Y)}$ ، وأظهر الشدة والحزم والعزم $^{(T)}$ . انتهى.

#### ۲۲۷۸ – [ سيف الدين الحاجب ] ( ... – ۷۷۸هـ/ ... – ۱۳۷۲م )

يعقوب(٢) شاه بن عبد الله، الحاحب [ الثاني ](٥) الأمير سيف الدين.

أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية في الدولة الأشرفية شعبان بن حسين، وممن توجه مع الملك الأشرف المذكور إلى الحجاز (٦).

ولما عاد الأشرف من العقبة نحو الديار المصرية قبض (٢) عليه وعلى جماعة أخرى، وقُتل الجميع في الحال في (٨) سنة ثمان وسبعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "أربع"، في نسخ المخطوط، والتصحيح مما سبق ترجمة رقم ٢٦٧٣، ومن مــن الأنــيس المطــرب، والاستقصاح ٣ ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) "أخوه"، في ن.

<sup>(</sup>٣) توفى السلطان يوسف بن يعقوب المريني سابع ذي القعدة سنة ٧٠٦هـــ/١٣٠٦م، انظر ما يلي ترجمة رقم ١٣٧٦ وما بعدها، والاستقصاح ٣٣ ص ص ٢٠٢٦ وما بعدها، والاستقصاح ٣٠ ص ص ٢٠٢٦.

<sup>(</sup>٤) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج ٢ ص٧٩٢ رقم ٢٦٦٨، النجوم الزاهرة ج١١ ص١٤٥. السلوك ج٣ ص٢٠١، الذيل على العبر ق٢ ص٥٦ ع ل ٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة للتوضيح من النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) لم يرد اسم "يعقوب شاه" ضمن أسماء أمراء الألوف أو أمراء الطبلخاناه الذين صحبوا السلطان الأشرِف شعبان بن حسين إلى الحجاز، انظر: النجوم الزاهرة، ج١١، ص٧٠ ــــ ٧١.

<sup>(</sup>٧) "إلى أن قبض"، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٨) "في يوم الاثنين سابع عشر شهر رحب"، في السلوك ج٣ ص٣٠١.

### ۲۹۷۹ [ الكمشبُغاوى ] ( ... ـــ ۸۰۲هـــ/ ... ـــ ۱۳۹۹م )

يعقوب<sup>(۱)</sup> شاه بن عبد [ ۸۳۹ ب ] الله الكمشبغاوى الظاهرى، الأمير سيف الدين، أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية، وحاجب ثان.

هو من مماليك الملك الظاهر برقوق ومن خواصه، رقاه إلى أن جعله فى الرتبة، واستمر على ذلك إلى أن توفى الظاهر برقوق، ولما<sup>(۲)</sup> كانت واقعة الأتابك أيتمش البحاسسى كسان يعقوب شاه هذا ممن انضاف إلى أيتمش وخرج معه إلى البلاد الشامية، ودام معه إلى أن تُبض على أيتمش وتنم نائب الشام وغيرهما<sup>(۳)</sup> وقبض على يعقوب شاه هذا، وقُتل مع من قُتسل<sup>(٤)</sup> بقلعة دمشق فى منتصف شعبان<sup>(٥)</sup> سنة اثنتين وتُماغائة.

وكان تركى الجنس، شحاعًا مقدامًا، جميل الصورة، أبيض اللون، حسن القامة، رضى الخلق، صاحب فهم وذكاء ومعرفة، وكان فصيحًا وله مشاركة جيدة، وكان مولعًا بجمع الكتب النفيسة وغرائب الأشياء، وقتل وسنه نيف على ثلاثين سنة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٢ رقم ٢٦٦٩، النجوم الزاهرة ج١٣ ص١٥، نزهــة النفوس ج٢ ص٦٤ رقم ٣١٥، الضوء اللامــع ج١٠ ص٢٨١ رقــم ١١٠٥، إنبــاء الغمـــر ج٢ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) "و" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) عن واقعة الأتابك أيتمش، انظر : النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٨٤وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "ليلة الأحد رابع عشر شعبان"، النجوم الزاهرة ج١٢ ص٢١١.

### باب الياء واللام ٢٦٨٠ – [ يلباى الإينالي ] ( ... ـــ ٨٧٣هـــ/ ... ـــ ١٤٦٨م )

يلباى (١) بن عبد الله الإينالي المؤيدي، الأمير سيف الدين، أحد أمراء العشرينات ورأس نوبة (٢).

أصله من مماليك الملك المؤيد شيخ، وممن صار خاصكيًا بعد موته، وطالبت أيامه في الخاصكية إلى أن جعله الملك الظاهر حقمق ساقياً، ثم أنعم عليه بإمرة عشرة وجعله رأس نوبة في سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، فلم تكن إلا مدة يسيرة وهرب الملك العزيز يوسف واختفى حتى قبض عليه يلباى هذا وأحضره إلى السلطان فأنعم عليه بإمرة عشرة أيضًا زيادة على ما ييده (٣) فاستمر على ذلك إلى أن (١)

 <sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة ف: الدليل الشافي في ج٢ ص٧٩٢ رقم ٢٦٧٠، النجوم الزاهورة ج١٦ ص٣٧١،
نظم العقيان ص١٧٨ رقم ١٩٧١، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٨٧ رقم ١١٣١، بدائع الزهور ج٣
ص١٢، نيل الأمل ج٦ ص٣٤٦ رقم ٢٧٥٠.

وتوفى صاحب الترجمة فى "مستهل ربيع الأول ٨٧٣هـــ"، النجوم الزاهرة، الضوء اللامع. وبمقارنة هذه الترجمة بما ذكره ابن تغرى بردى عن صاحبها فى النجوم الزاهـــرة، تؤكـــد أن المنـــهل الصافى قد تم وضعه قبل النجوم الزاهرة بنحو ثلاثين سنة.

<sup>(</sup>٢) يوجد بنسخ المخطوط بياض نحو سطر.

<sup>(</sup>٣) "فأنعم عليه الملك الظاهر حقمق بقرية سرياقوس زيادة على ما بيده، وصار أمير طبلخاناة "، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) بياض في نسخ المخطوط نحو سطرين.

<sup>....</sup> تدرج يلباى الإينالى المؤيدى في الوظائف، فقد أنعم عليه الملك الأشرف إينال بإمرة مائسة وتقدمة ألف، ثم نقله الملك الظاهر خشقدم إلى حجوبية الحجاب بالديار المصرية ، ثم نقله إلى الأمير آخورية الكبرى في ١٧ محرم ٨٦٦هه، ثم نقل إلى أتابكية العساكر بالديار المصرية في ١٨ صفر ١٨٨هه، ثم احتاره الأمراء لتولى السلطنة في ١٠ ربيع الأول سنة ٨٧٨هه، ثم خلع من السلطنة في ٤ جمادى الأولى سنة ٨٧٨هه، فاستمر في السلطنة أقل من شهرين، وتلقب بالملك الظاهر. انظر: النجوم الزاهرة ج١٦ ص ص ٣٥٦- ٣٧١.

# ۲۹۸۱ - اليحياوى ) ۲۹۸۱ - اليحياوى ) ( ۲۰۰ ـ ۲۹۵۷هـ / ۲۰۰۰ ـ ۲۳٤۷م )

يلبغا(١) بن عبد الله اليحياوي(٢) الناصري، الأمير سيف الدين (٣).

كان خصيصاً عند أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الغاية، وتولى نيابة حمـــاة وحلب والشام (٤).

قال ابن أيبك: وهو شكل حسن الوجه، مليح النغر، أبيض اللون، طويل القامة، من أحسن الأشكال، قُلَّ أن ترى العيون مثله. كان ساقياً، وكانت الإنعامات التي تصل إليه من السلطان لم يَفْرح بها أحد قبله، يطلق له الخيل بسروجها وعُددها وآلاتها الزركش والذهب المصوغ، خمسة عشر فرسًا خمسة عشر فرسًا، والأكاديش "مائتي رأس مائتي رأس "(°) يُنعم بها عليه حشارات (٢)، ويجهز إليه الخلع وغير ذلك من التشاريف التي يُرسم له بها حارجة عن الخد.

وبني الإسطبل الذي في سوق الخيل تحت القلعة.

[ ٨٤٠ ] قلت: والدار المذكورة هي الآن مدرسة السلطان حسن، انتهي  $(^{\prime\prime})$ .

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج ۲ ص۷۹۳ رقم ۲۶۲۱، النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ۱۸۰، أعيان العصر، السلوك ج۲ ص ۷۰۰، الدرر ج٥ ص ۲۱۲ رقم ۷۰۸، البداية والنهايسة ج١٤ ص ٢٢٢، درة الأسلاك ص ٣٥٠، تذكرة النبية ج٣ ص ١٠٠، نيل الأمل ج١ ص ١٤٧ رقم ٢٦، الوافى ج٢٩ ص ١٤ رقم ۲۲، الوافى ج٢٩ ص ١٤ رقم ٢٦، إعلام الورى ص ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٢) "الحيوى"، في الوافي.

<sup>(</sup>٣) وهو أحد أبناء الأمير طابطا بن عبدالله الناصري، المتـــوف ســـنة ٧٤٨هــــــ/١٣٤٧م، المنـــهل ج٦ ص٣٥٨ رقم ٢٢٢٦.

 <sup>(</sup>٤) "ومات وسنة نيف على عشرين سنة"، النجوم الزاهرة ج.١ ص١٨٥، وورد فى الدرر " ولد قبيل سنة عشرين بقليل، وخنق فى آخر جمادى الأولى سنة ٧٤٨هــــ"، ج٥ ص٢١٢ ترجمة رقم ٧٨٨٥.
 (٥) " "، ساقط م. الوافى.

<sup>(</sup>٦) الجشار: الخيل والأبقار التي تساق مع الجيش، انظر Dozy, Smpplément I, P. 195

 <sup>(</sup>٧) "قلت: والإسطبل المذكور كان مكان مدرسة السلطان حسن الآن، اشتراه السلطان حسن وهدمـــه وبنى مكانه مدرسته المعروفة به"، النجوم الزاهرة ج١٠ ص١٦٣، وانظر أيضًا ما جـــاء في النجـــوم الزاهرة ج١٠ ص١٨٥.

وعن قصر يلبغا اليحياوى وإسطبله انظر: المواعظ والاعتبار، تحقيق لىمن فؤاد سيد، المجلــــد الثالــــث ص٣٣٣ ــــ ٢٣٤.

قال: وكان هو والأمير مُلكُّتُمر الحجازي قد توليا(١) تمريض السلطان لما مات.

ثم إنه سأل له في أيام الصالحية (٢) أن يكون في حماة نائبًا، فأحيب إلى ذلك، وجاء إليها عوضاً عن الأمير الطنبغا المارديني<sup>(٣)</sup>، وتوجه المارديني إلى نيابة حلب، وجاء الأمير طُقُزُدَمــــر<sup>(٤)</sup> من حلب إلى الشام نائبًا في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.

ولما مات الأمير علاء الدين الطنبغا المارديني في حلب(٥) رسم للأمير سيف الدين "يلبغا بنيابة حلب عوضاً عنه.

ولما ملك الملك الكامل شعبان طلب الأمير سيف الدين "(١) طقزدم إلى مصر ورسم للأمير سيف الدين يلبغا بنيابة الشام، فدخل إليها في يوم السبت ثاني عشر جمادي الأولى سمنة ست وأربعين وسبعمائة، وتوجه الأمير سيف الدين أرقطاي إلى حلب نائبًا.

فأقام الأمير يلبغا بدمشق على حاله، وأرجف الناس كثيرًا بأن الملك الكامـــل يريــــد إمساكه بعد الأمير سيف الدين آل ملك(٢) والأمير سيف الدين قماري، فاستوحش من ذلك، وبرز إلى الجسورة(^) بدمشق في خامس عشر جمادي الأولى سنة سبع وأربعين وسبعمائة، وأقام هناك أيامًا، وحضر إليه الأمير حسام الدين طرنطاى البجمقدار (٩) نائب حمص، والأمير سيف الدين أراق نائب صفد، والأمير أسندمر نائب حماة، والأمير سيف الدين بيدمر نائب طرابلس، واجتمع الكُلِّ عنده بظاهر دمشق وعسكر دمشق بأجمعهم، وكاتبوا الكامل وخلعوه، وظاهروه (١٠٠) بالخروج عليه وعدم الطاعة، فكان ما كان من أمر الكامل وخلعه وقتله

<sup>(</sup>١) "قد تولى" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق، ومع ما ورد في الوافي.

<sup>(</sup>٢) "أيام الصالح إسماعيل"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٣) "المارداني" في الواف.

<sup>(</sup>٤) "قطرتمر" في الوافي.

<sup>(</sup>٥) "في حلب"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) " "، ساقط من الوافي، مما أدى إلى اضطراب النص هناك، واختلاف المعني عما ورد هنا بالمنهل. (٧) "الملك"، في الوافي.

<sup>(</sup>٨) "الجسور"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي. و" الجسورة بظاهر دمشق "، في أعيان العصر. (٩) "البشمقدار"، في الوافي. وقد وردت في المصادر بالرسمين المذكورين.

والبشمقدار : لفظ مركب تركي فارسي، بمعني : الشخص الذي يحمل نعل السلطان أو الأمير، صبح الأعشى ج٥ ص٥٥.

<sup>(</sup>١٠) "وظاهره" في المخطوط، والتصحيح من الوافي، ويتفق مع السياق.

على ما تقدم<sup>(١)</sup>.

وعَمَّر هو قبة النصر (٢) عند مسجد القدم، مكانًا كان به مبرزًا، وكان قد عمر قبل ذلك القيسارية (٢) التي هي بَرَّا باب الفرج (٨)، وعمر الحمامين اللذين (١) بحكر العنابة بَرَّا باب الجابية بدمشق، وشرع في عمارة الجامع الذي بسوق الخيل على هر بردى في أول سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.

وفى ثامن عشرين شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ورد إليه الأمير شمــس الدين آق سنقر المظفري أمير جاندار (۱۱) وعلى يده كتاب السلطان الملك المظفــر بإمســاك الأمراء الستة الذين ذكروا في ترجمة آق سنقر الناصري (۱۱)، وفيه إعلامه بالواقعة وإطابة خاطره وتسكينه، فكتب الجواب بالدعاء للسلطان، وجهز (۱۲) استاداره سيف الدين أشقتمر معه.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة شعبان بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك الكامل، المتوفى سنة ٧٤٧هــــــ/ ١٣٤٦م، المنهل ج٢ ص٢٥٠ ترجمة رقم ١١٨٨.

<sup>(</sup>۲) هو: حاجى بن محمد بن قلاوون، الملك المظفر، المتوفى سنة ٧٤٨هـــ/ ١٣٤٧م ، المنهل جه ص.٥ ترجمة رقم ٨٧٩.

<sup>(</sup>٣) "طبغا" في نسخ المحطوط، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يِلبغا البحياوي، ناصر الدين، المتوفى ٨٠١هـــ/١٣٩٨م، إنباء الغمر ج٢ ص٨٧ رقـــم ٩٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٨٨ رقم ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من الوآفي للتوضيح.

<sup>(</sup>٦) "التي تعرف الآن بقبة يلبغا"، في النجوم الزاهرة ، ج. ١، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٧) "القليساري"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٨) أي خارج باب الفرج.

<sup>(</sup>٩) " لذين " في ط، و " الذي " في ن، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>١٠) "أمير خازندار"، في الوافي.

حاندار : هو الأمير الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية، ويدخل أمامهم إلى الديوان، صبح الأعشى ج٤ ص.٠٠.

<sup>(</sup>١١) انظر المنهل ج٢ ص٤٩٦ ترجمة رقم ٥٠١

<sup>(</sup>١٢) "وجمير" في ط، والتصحيح من الوافي.

واستوحش كثيرًا من الواقعة بالأمراء، فاستدعى أمراء دمشق بعد ذلك بيومين، وهو فى الله المعادة (١)، وعرَّفهم بما جرى، وكتب (٢) إلى نواب الممالك بالحال. وجهز الأمير سيف الدين ملك آص إلى حمص وحماة وحلب، وجهز الأمير علاء الدين طُيبُغا (٢) القاسمي إلى طرابلس.

وجاءه ليلة الجمعة من زاده وحشة، فلم يصبح له بدار السعادة أثر غير نسائه، وانتقل يوم الجمعة بكرة إلى القصر [الأبلق] (أ) ونزل به، ونَزَّل والدته(٥) وإخوته وألزامه ومن معه ومماليكه(١) بالميدان، وكان يركب ويتزل إلى يوم الأربعاء، فجاء الأمير سيف الدين أراى أمير آخور بكتاب السلطان الملك المظفر يطلبه إلى مصر ليكون رأس أمراء المشورة، وأن نيابة الشام أنعم بها على الأمير أرغون شاه نائب حلب.

وقال سيف الدين أراى: ذلك نعمة لأمراء دمشق، فتحللت عنه العزائم، وتجهز وطلع إلى الجسورة (٢) ظاهر دمشق، على العادة التي فعلها في السنة الماضية، وكان ذلك بعد العصر خامس عشر جمادى الأولى، وأقام إلى بعد صلاة الجمعة سادس عشر جمادى الأولى، وكانت الملطفات قد حاءت من السلطان على أمراء دمشق بإمساكه في عشية الخميس، [فأنزلوا الصنحق السلطاني من القلعة، واجتمعوا] (٨) بعسكر دمشق تحته وقصدوه، فلما علم بدلك ركب في سلاحه، فلما عاين أوائلهم هُرَّب مماليكه وأهله، وهرب معه الأمير سيف الدين قلاوون (١) والأمير ناصر الدين محمد بن حُمَق ومعه الأمير علاء الدين طُغَريل بن الإيغاني

<sup>(</sup>۱) دار السعادة: المقصود مقر الحكم في دمشق حيث يقيم الوالى أو الحاكم لإدارة شئون البلاد، انظــر: هامش (۲) النجوم الزاهرة ج٩ ص٨٢، وهامش (۱) ج٠١ ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) "وكتبوا"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من النجوم الزاهرة ج.١ ص.١٦٠.

<sup>(</sup>٣) "طنبغا" في الوافي.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من أعيان العصر للتوضيح.

<sup>(</sup>٥) "والده" في الوافي، وأعيان العصر.

<sup>(</sup>٦) "ومماليكه" ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) "إلى الكسوة" في النجوم الزاهرة ج.١، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٨) [ ] ساقط من نسخ المخطوط، والإضافة من الوافي ج٢٩ ص٤٦.

الحاجب الكبير، والأمير شهاب الدين [ ابن ](١) صبح وغيرهما من أمراء دمشق، فعادوا بعدما أوصلوه إلى خلف ضُمَيْر (٢).

وقتل من العسكر جماعة، ثم إن الأمير فخر الدين إياز السلحدار نائب صفد وصل بعسكر مشق بعسكر دمشق بعسكر دمشق أيضًا وصفد، وتوجه بهم إلى حمص.

وكان العرب قد أنكوه (<sup>٤)</sup> ومنعوا (<sup>٥)</sup> منه الماء، واختطفوا (<sup>١)</sup> بعض ثقله، وحدَّ في طلبه سلار بن تتر البدوى وأخوه يزيد (<sup>٧)</sup> ومنعوه القرار والنوم، وكلَّ هو ومن معه ومَلَّ من حمـــل السلاح ليلاً وهارًا، [وحمى الحديد عليهم] (<sup>٨)</sup>، وعاينوا الهلاك، واختلف ممالكيه عليه حتى تمنى الموت، وقال لهم: بالله وسطوني أو اضربوا عنقى.

فلما سمعت [ ذلك ]<sup>(١)</sup> قلت :

تفرق شملُ السّعد عن يلبغا وقد بغا وغدا في عكسه متورطًا وقال وقال المنافية الذي وسطه وقد بالغ الأعراب في الجور والسطا الله المنافية وسلط وإن رُمْتَ أغني (١٦) العيش فابغ توسّطًا

فقال له مماليكه: أنت قلت لنا إن نائب حماة معك، توجه بنا إليه، فلم ير إلا المطاوعة، فعبر على ظاهر حمص، وتوجه إلى حماه.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>٢) ضمير: بالتصغير: قرية وحصن آخر حدود دمشق مما يلي السماوة، معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) "ثانى" فى نسخ المحطوط، وهو تحريف، والتصحيح من الواق، ويتفق مع سياق الحوادث.

<sup>(</sup>٤) نكى العدو: هزمه وغلبه، لسان العرب.

<sup>(</sup>٥) "وضعوا" في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) "واقتطعوا" في الوافي.

<sup>(</sup>٧) " بُرَيد" في الوافي، وأعيان العصر.

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من الواق للتوضيح.

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>١٠) "فقال" في الوافي.

<sup>(</sup>١١) "شدّ" في الوافي، وأعيان العصر.

<sup>(</sup>١٢) "أهنا" في الوافي وأعيان العصر.

فخرج إليه الأمير سيف الدين قُطُلحا<sup>(۱)</sup> الحموى النائب بحماة، وتلقاه ودخل به إلى حماة، ثم إنه [ ٨٤١ أ ] أمسكه وأمسك والده وأخويه قراكز وأسندمر والسدوادار قطقاى وسيف الدين جوبان والأمير قلاوون والأمير محمد بك بن جُمق، وقيدهم وجهز سيوفهم إلى السلطان، ثم بعد ذلك جهز الأمير يلبغا ووالده مقيدين إلى السلطان، فلما وصل إلى قاقون، كان قد وصل الأمير سيف الدين منجك، فاطلعوه إلى القلعة ومعه والده، وحبسوهما في بيتين مفردين، ثم أنزلوا والده من قلعة قاقون [وجهز] (٢) على البريد إلى السلطان آخر النهار (٣).

ثم ساق ابن أيبك كيفية قتله<sup>(١)</sup> إلى أن قال: ودفن بقاقون وذلك فى العشر الأواخر<sup>(٥)</sup> من جمادى الأولى سنة ثمانى وأربعين وسبعمائة.

ثم قال: (1) وحلَّف الأمير يلبغا اثني عشر ولدا، أكبرهم أمير محمد وعمره تقدير سبع سنين.

وكانت إمرته طبلخانه، وكان له زوجتان: أخت صمغار (٧) وبزلار، وكان يحبـــها(^) كثيرًا، وأم محمد وهي [أخت] (١) الست أرد [و](١) والدة الملك الأشرف كُجُك.

وكان يتلو القرآن جيدًا، ويلازم تلاوته في المصحف، ويحسب "أهسل القسرآن"(١١) ويجالسهم، ويحب الفقراء، ولم يكن فيه شر ولا انتقام.

<sup>(</sup>١) "قطيلجا نائب حماة"، في النجوم الزاهرة ج١٠ ص١٦٢، وهو تحريف، انظر ما سبق بالنجوم الزاهرة ج١٠ ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من الوافى لا تساق النص.

<sup>(</sup>٣) "إلى آخر النهار" في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٤) انظر الواق ج٢٩ ص٤٨.

<sup>(</sup>٥) "وقتله بما في يوم الجمعة عشرين جمادي الأولى"، النجوم الزاهرة ج.١ ص١٦٢–١٦٣.

<sup>(</sup>٦) "ثم قال"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>V) "صغار" في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٨) "يُمبهما" في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٩) [ ]، إضافة من الوافي لتصحيح السياق.

والمقصود: طولو أخت أردو، أم الأشرف كحك التترية، وقد أعطاها الناصر ليلبغا اليحياوي، انظـــر ترجمة أردو أم الأشرف كحك، الدرر، ج١، ص٣٠، ترجمة رقم ٨٦٢.

<sup>(</sup>١٠) []، إضافة من الوافي الاستكمال الاسم.

<sup>(</sup>١١) " "، مكرر في نسخة ط.

وقبل خروجه من دمشق بأربعة أيام أحضر قاضى القضاة تقى الدين السبكى الشافعى إلى القصر ووقف أملاكه، وخص الحامع الذي أنشأه بدمشق بمبلغ ستين ألف درهم في كل سنة من صلب ماله.

قال : ومن جملة ما رآه (۱) من العز أنه كان قد توعك وحصول (۲) له سوء مزاج، وكان عند أستاذه الملك الناصر في المرقد، وهو حالس ورجلاه في ركبتيه يُكبِّسهما ويرش الماء ورد على وجهه، ويتولى تمريضه وخدمته وطبه بنفسه، وكان ولده إبراهيم، [و] (۱) هو أكبر من السلطان أبي بكر، قد مرض بالجدرى فمات ودفن و لم يره ولا عاده شغلاً بتمريض يلبغا، فهذا ألميذ في العز.

ومن جملة الذل الذي رآه أن يتولى خنقه مشاعليّان من قاقون، ودفن في أرض قـــاقون حسدًا بلا رأس. وقلت أيضًا فيه :

عبرةً أصبحت (٤) على الدهر تُتْلى فسي دمشق بسذل قاقسون أصسلا

إن فـــى يلبغـــا لكـــلِّ لبيب ما يساوى العزُّ الذى قد رآه

انتهى كلام ابن أيبك باختصار .

رحمه الله تعالى<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) "ما رأى" في الوافي ج٢٩ ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) "وحصل" في الوافي.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من الوافي .

<sup>(</sup>٤) "صبحت" في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٥) يوجد في هامش نسخة ط التعليق التالى :

<sup>&</sup>quot;وقلت: وعند يلبغا هذا كان حدنا الأعلى إسماعيل بن إبراهيم بن الفرفق ناظر ديوان النيابة، كمـــا أبان كان نائب السلطنة الشريفة بالشام المحروس، كما كان من قبله فى ديوان الأمير ســـيف الـــدين طقزدمر، ثم فى ديوان الأمير علاء الدين بن الطنبغا، وهو عند هؤلاء الآن ناظر ديوان النيابة ومباشـــر توقيع الدست، رحمهم الله تعالى أجمعين، وكتب المصطفى محبى الدين، عفا الله تعالى عنه، آمين.

#### ۲۶۸۲ ـــ المُعْمَرى ( ۲۰۰۰ ــ ۷۶۸هــ/ ۲۰۰۰ ــ ۱۳۶۲م )

يلبغا(۱) بن عبد الله العمرى الناصرى، الأتابكى الخاصكى، الأمير سيف الدين، أستاذ الملك الظاهر برقوق، وصاحب الكبش (۲).

اشتراه الملك الناصر حسن وأعتقه، وجعله من خواصه، ثم أمَّره عشرة، ثم طبلخاناه إلى أن مات الأمير<sup>(٣)</sup> شيخون وأمسك صرغتمش وصفا الوقت للسلطان حسن قدَّ [م]<sup>(٤)</sup> مملوكه يلبغا هذا، ومملوكه طيبغا الطويل، وجعلهما من كبار [ ٨٤١ ب] الأمراء، يريد بـــذلك أن يأمن عاقبة الشرور وثبات ملكه.

فلما تمكن في الدولة طمع يلبغا هذا في الملك، ووافقه طيبغا الطويل حجداشه، وتوجه الناصر حسن إلى كوم برا من بر الجزيرة إلى الربيع على عادة الملوك، فلما كان هناك في بعض الأيام أراد أن يركب ويكبس على يلبغا لأمر بلغه عنه في أناس قلائل، فبلغ يلبغا مسا أضمره السلطان، فركب هو في جمع كبير متهيئًا إلى القتال، والتقى مع أستاذه الملك الناصر حسن، فلم يثبت الناصر وهرب بمن معه وعدى البحر وطلع إلى القلعة حسبما "ذكرناه في ترجمة الناصر حسن"(٥) وأنه ظفر به يلبغا وقتله وسلطن الملك المنصور محمد(١) بن المظفر حاجي، وصار

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٣ رقسم ٢٦٧٢، النحسوم الزاهسرة ج١١ ص٤٠ ص٩٠، السلوك ج ٣ ص١٣٧، تذكرة النبيسه السلوك ج ٣ ص١٣٧، الدرر ج٥ ص٢١٣ رقم ٢١٩، البداية والنهاية ج٤١ ص٢١٦، شدرات الذهب ج٦ ح٣٠، نيل الأمل ج١ ص٣٩٢ رقم ٣١٧، الذيل على العبر ق١ ص٢١٦، شدرات الذهب ج٢ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٢) الكبش: هو حبل بجوار حبل يشكر، كان قليمًا مشرفا على النيل من غربه، ثم لما اختط المسلمون مدينة الفسطاط، صار الكبش من جملة خطة الحمراء القصوى وسمى الكبش، المــواعظ والاعتبـــار، تحقيق أيمن فؤاد سيد، المجلد الأول ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) "الأمير" سقط من ن.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من ن لتكملة الكلمة .

<sup>(</sup>٥) " مكرر في ط.

وانظر: المنهل ج٥ ص١٢٥ ترجمة ٩٢٧، وانظر أيضًا ما ورد بكتاب المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمـــن فؤاد سيد، المحلد الرابع ق١ ص٢٨٤–٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن حاحى بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك المنصور، المتوفى سنة ۸۰۱هــــ/ ۱۳۹۸، المنهل الصافح ۱۰ ص۱۳ ترجمة رقم ۲۱۰۷.

"يلبغا هو المشار إليه المدبر لمملكة المنصور وغيره، وصار طيبغا الطويل"(١) يشاركه في الأمر.

ثم بعد مدة خلع المنصور محمد وسلطن الملك الأشرف شعبان بن حسين، وكلاهما ليس له فى السلطنة إلا الإسم، والحل والعقد والولاية والعزل ليلبغا هذا، ويشاركه طيبغا الطويل، فأراد يلبغا إحراجه من الديار المصرية.

فلما كانت سنة سبع [وستين] (٢) وسبعمائة، وخرج طيبغا إلى العباسة يتصيد، أرسل إليه يلبغا هذا على لسان السلطان بجماعة من مقدمي الألوف بالديار المصرية وهمم: أرغون الإسعردي الدوادار، وآروس المحمودي الأستادار، وأرغون الأزقى، وطيبغا (٢) العلائي [حاجب الحجاب] (٤) ومعهم تشريف له بنيابة دمشق، فلما سمع طيبغا ذلك أبي عن القبول وخمامر، وخامر معه أرغون الإسعردي وآروس المحمودي.

وساق طيبغا من العباسة حتى وصل إلى قبة النصر خارج القاهرة، فترل الأمير يلبغا هذا ومعه الملك الأشرف شعبان [ف] (\*) صبيحة يوم السبت، فتلاقوا (١٠)، وانكسر طيبغا الطويل، وأمسك، وأمسكه مع من كان معه من الأمراء، وكانوا جماعة كبيرة (١٧) فحبسوا الجميع بتغسر الإسكندرية.

وصفا الوقت ليلبغا<sup>(٨)</sup> هذا، وأخذ وأعطى في المملكة من غير معاند، واستمر على ذلك إلى سنة ثمان وستين وسبعمائة، وأمره كل يوم في زيادة إلى أن زاد ظلمه في مماليكه، وعمر عدة مراكب بسبب الغزاة، وبينا هو في ذلك أضمروا<sup>(١)</sup> مماليكه له الغدر، (١٠) فصبروا حستى نـزل الملك الأشرف شعبان في ليلة الأربعاء سادس شهر ربيع الآخــر مــن الســنة المــذكورة إلى

<sup>(</sup>١) " " ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة لاستكمال النص، تتفق وسير الأحداث، انظر : النجوم الزاهرة ج١١ ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) "ويلبغا"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من النجوم الزاهرة ج١١ ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة.

 <sup>(°) [ ]،</sup> إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) "فتلاقوه" في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>V) انظر: النجوم الزاهرة ج١١ ص٣١.

<sup>(</sup>٨) "لليلبغا" في نسخ المخطُّوط.

<sup>(</sup>٩) هكذا في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>۱۰) "غدر" في ن.

طرانة (۱) يتصيد، وفي خدمته الأمراء والخاصكية وغيرهم، ومن جملتهم الأتابك يلبغا هذا، وأقام بالطرانة، اتفق أكابر مماليك يلبغا - الذين أمَّرهم - عليه، ووافقهم أيضًا جمع كبير من صغار مماليكه، وهم الأمير آقبغا [ ١٨٤٢ أ]. الأحمدى الجلب رأس نوبة، واستدمر (۱۱)، وقحماس الطازى، وتغرى بَرِّمش العلائي، وآقبغا - كس أمير سلاح، وقرابغا الصرغتمشي، ومن حالفهم، فلبسوا السلاح، وركبوا، وكبسوا على أستاذهم يلبغا المذكور بمخيمه وأرادوا قتله، فأحس بحم، [قبل وصولهم إليه] (۱۱)، فركب فرس النوبة وهرب تحت الليل وعدى النيل، ومنعا سائر المراكب أن يعدوا بأحد من عسكر السلطان، واجتمع عنده من الأ [مراء] (۱۱): طيبغا المقيمين بالقاهرة.

فلما علمت مماليكه بهروبه اجتمعوا كلهم، ومن انضاف إليهم، وبقية الأمراء عند الملك الأشرف شعبان، وحرضوه على قتال يلبغا، ورحلوا الجميع في خدمته طالبين القاهرة إلى أن وصلوا إلى ساحل النيل بين بولاق (٢) التكروري ومنبابة (٢)، فأقام الأشرف ببولاق (٨) التكروري عن معه يوم الأربعاء والخميس والجمعة فلم يجدوا مراكب (١) يعدون فيها.

وأما يلبغا فإنه [ لما علم أن الملك الأشرف طاوع مماليكه وقرهم، أنــزل ] (١٠٠ أخـــا الأشرف سيدى أنوك بن حســين مــن قلعــة الجبــل وســلطنه بجزيــرة أروى، أعـــنى

<sup>(</sup>١) الطرانة: بلدة مصرية قديمة، وهي الآن إحدى قرى مركز كوم حمادة، بمحافظة السبحيرة، القساموس الجغدافي.

<sup>(</sup>٢) "وأسندمر" مكررة في نسخ المحطوط.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة للتوضيح، ج١١ ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من ن للتوضيح.

<sup>(</sup>٦) "إلى ساحل نيل بولاق" في ن.

وعن بولاق التكرورى، أو بولاق الدكرور، انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد ســــيد، الجحلــــد الربع ق1 ص٣٢٤.

 <sup>(</sup>٧) هي: إمبابة الحالية، التابعة لمحافظة الجيزة.

<sup>(</sup>٨) "بين" في نسخ المخطوط، وهو تكرار مما سبق، والتصحيح من النحوم الزاهرة ج١١ ص٣٧.

<sup>(</sup>٩) "مركب"، في ن.

<sup>(</sup>١٠) "في يوم نزل بأخي" في نسخ المخطوط، والتصحيح والإضافة من النجوم الزاهرة.

الوسطانية (١)، ولقبه بالملك المنصور، وأراد بذلك أن يحل العسكر عن الملك الأشرف، فلـــم يتم له ذلك مع فراغ أجله.

[ثم] (۲) فى يوم الجمعة حضر إلى يلبغا طُغيتمر النظامى، وأرغون تتر (۲) فإلهما [كانا يتصيدان] (٤) بالعباسة، وانضافوا (٥) إليه، وجاء إليه ممن مكان عند السلطان من الأمراء: قرابغا البدرى، ويعقوب شاه، ويلبغا (٢) العلائى الدوادار، وخليل بن قوصون، وجماعة من مماليكه الذين أمرهم، وهم: أقبغا الجوهرى، وكمشبغاى الجموى، ويلبغا شقير، كل ذلك وأمره فى إدبار.

وأقام هو والملك المنصور آنوك بمن معهما من الأمراء بالجزيرة الوسطى، والملك الأشرف بمن معه فى البر الغربى، ببولاق التكرورى، وهو ممنوع من التعدية من عدم المراكب، إلى أن حضر إلى الأشرف شخص يُعرف بمحمد بن بنت لبطة الرئيس ( فجهز له من الأغربة المعمرة قبل تاريخه للغزاة مقدار ثلاثين غرابًا برجالها وكسر بروقها وجعلها مثل الفلاة لأجل التعدية، فترل فيها جماعة من الأمراء ومماليك يلبغا ليعدوا إلى نحو بر بولاق، فرمى عليهم يلبغا بمكاحل النفط، وصار هؤلاء يرمون على يلبغا ومن معه بالسهام فيردونهم على عليهم يلبغا بمكاحل النشاب، فإن النفط صار لا يؤثر، هذا وبينهما السب واللعن.

فلما أصبح نمار السبت وقت العصر عَدَّى السلطان الملك الأشرف إلا نفر يسير حدًا من الأمراء، فلما رأى يلبغا أمره فى إدبار توجه إلى سوق الخيل من تحت القلعة، ووقف ساعة، ثم نزل عن فرسه وصلى ركعتين وحل سيفه وأعطاه لطيبغا الحاجب [ ٨٤٢ ب]، ثم ركب وقصد بيته بالكبش فرجمته العوام.

<sup>(</sup>١) جزيرة أروى: وتعرف بالجزيرة الوسطى، لأنها فيما بين الروضة وبولاق، وفيما بين بر القاهرة وبسر الجيزة، وهي الجزيرة الكبرى التي تقع في واجهة ساحل بولاق، ولذا عرفت بجزيرة بولاق، وهي التي تضم في طرفها الشمالي حاليًا حي الزمالك، المواعظ والاعتبار، تحقيق لكن فــؤاد ســـيد، المجلـــد ٣ صـ ٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة، لاستكمال النص.

<sup>(</sup>٣) "ططر" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة، للتوضيح.

<sup>(</sup>٥) هكذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٦) "بيبغا" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٧) "رئيس شوابي السلطان" في النجوم الزاهرة ج١١ ص٣٨.

وعند عود يلبغا إلى بيته طلع الأشرف إلى قلعة الجبل في أمرائه وعسكره، ثم أرسل أحضر يلبغا من بيته، فطلعوا به ومعه طيبغا الحاجب بعد المغرب فسجنوهما بالقلعة إلى بعد العشاء، فجاءت مماليك يلبغا فأخذوه (١) من الحبس وأنزلوه، فلما خرجوا من باب القلعة أحضروا له فرسًا ليركبها، فلما أراد الركوب ضربه مملوك [له] (٢) يُسمى قراتمر، فرمسى رأسه عن بدنه، ثم نزلوا عليه بالسيوف فهبروه تمبيرا، وأخذوا رأسه فجعلوها في مشعل النار إلى أن انقطع الدم، فأنكر بعضهم ألها رأس يلبغا، ممن كان غائبًا عن الواقعة، فرفعوه من المشعل ومسحوه فعرفوه بسلعة كانت تحت أذنه قديمًا، ثم أخذوا جثته فغيبوها عند بين العروستين (٣)، ثم [جاء] (١) طشتمر (٥) الدوادار (١) فأخذ الرأس منهم في الليل واستقصى على العروستين (٣)، ثم [جاء] (١) طشتمر (٥) الدوادار (١) فأخذ الرأس منهم في الليل واستقصى على حثته حتى وجدها مخيطة (٣)، ودفنه بتربته التي أنشأها بالروضة بقرب تربة خوند [طُغاى] (١) أم أنوك خارج باب البرقية.

قلت: وعلى الباغى تدور الدوائر، وكما تدين تُدان، والجزاء من جنس العمل، فكما فعل يلبغا بأستاذه السلطان الملك الناصر حسن سلط الله عليه مماليكه حتى فعلوا به(٩) كما فعله هو مع أستاذه، لا جرم أن الله عامله من جنس عمله، فسبحان المنتقم لعباده.

وكان يلبغا ملكًا جليلا كريمًا شجاعًا مقدامًا، ذا سطوة وجبروت، وحرمة وافرة ومهابة من (١٠٠) النفوس، مع معرفة وعقل ودهاء وسياسة ومكر، وكان له مشاركة يسيرة وفهم على قدر حاله، وكان يتعصب لمذهبه تعصبًا عظيمًا، كان إذا حضر القضاة عنده

<sup>(</sup>١) "فأخرجوه" في ن.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من ن للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) اسم موضع بجوار قلعة الجبل، انظر تعليق محمد رمزى على هذا الموضع في هامش رقم ١، ص٧ مــن الجزء التاسع من كتاب النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة ج١١ ص٤٠، لاستكمال النص.

<sup>(°)</sup> هو: طشتمر بن عبدالله العلائي، الدوادار، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٨٦هــــ/١٣٨٤م، المنهل ج٦ ص ٩٦٥ رقم ١٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) "الدوار"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) "وخط الرأس على الجئة" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة، للتوضيح.

<sup>(</sup>٩) "معه" ، في ن.

<sup>(</sup>۱۰) "في"، في ن.

يجلس الحنفى عن يمينه والشافعى عن (١) يساره، وأراد أن يفعل ذلك فى مجلس السلطان أيضًا فتساهل فى ذلك، ولو فعل لكان له (٢) ذلك، وكان يميل إلى دين ومعروف، وله عدة مــــآثر وخيرات من ذلك: [ما] (٣) فعله يمكة المشرفة وغيرها، وجعل بالحرم (١) المكى درسًا للسادة الحنفية ورتب له فى كل سنة مبلغًا له جرم، ووقف لذلك أوقافًا هائلة، وله بالقاهرة أيضًـــا أوقاف كثيرة (٥).

وكانت قَتْلة يلبغا في ليلة الأحد عاشر شهر ربيع الآخر<sup>(۱)</sup> سنة ثمان وستين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۹۸۳ – الناصري رفيق منطاش ( ... – ۷۹۳هـ/ ... – ۱۳۹۰م )

يَلْبغا(٧) بن عبد الله الناصري الأتابكي اليلبغاوي، الأمير سيف الدين.

هو مملوك الأتابكي يلبغا العمرى السابق ذكره (^)، ونسبته بالناصرى إلى حالبه خواجــــا ناصر الدين، وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق، ورفيق (^) منطاش.

<sup>(</sup>١) "على"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "ما له"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة تتفق مع سياق الكلام.

<sup>(</sup>٤) "الحرم"، في ن.

<sup>(</sup>٥) عن وثانق وقف يلبغا الناصري الأتابك، انظر فهرست وثائق القاهرة مسلسل رقم ٣١٩، ٣٢١، وانظر وثيقة وقف يلبغا التي نشرها المحقق في ملاحق الفهرست المذكور، وهي الوثيقة رقمم ٧٣٢ ج أوقاف، ص ص ٤٢٣ ـــ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) "قتله مماليكه يوم الأربعاء في ثاني عشر ربيع الآخر"، في الذيل على العبر ق1 ص٢١٦.

<sup>(</sup>۷) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٩٣ وقسم ٢٦٧٣، النجسوم الزاهسرة ج١٢ ص١٢٦، السلوك ج٣ ص٧٥٣، الدرر ج٥ ص٢١٥ رقم ٢٠٨٠، نيل الأمل ج٢ ص٣١١ وقم ٧٨٦، إنبساء الغمر ج١ ص٤١ وما بعدها، ص٤٣٦ وقم ٤٣٦.

<sup>(</sup>٨) انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٨٢.

<sup>(</sup>٩) "ورفيق" ساقط من ن.

كان من كبار مماليك يلبغا، ثم (١) صار بعد قتل يلبغا من جملة أمراء الألوف بالقاهرة، كل ذلك والظاهر برقوق من جملة الأجناد، فكانا إذا [ ١٨٤٣] اجتمعا في مجلس يكون يلبغا الناصرى في الصدر وبرقوق من جملة الوقوف إلى أن ضرب الدهر بضرباته (٢) وتسلطن الملك الظاهر برقوق أرسل إلى الأمير يلبغا هذا باستمراره في نيابة حلب، فلبس الناصرى خلعته وقبل له الأرض، وحلف على طاعته، كما فعل غيره من النواب.

ثم طلب الناصرى الحضور إلى الديار المصرية فرسم له بذلك، وكتب بحضوره، فوصل إلى القاهرة، في يوم السبت أول المحرم سنة خمس وثمانين وسبعمائة، بعد أن خرج الأمير سودون الشيخوني (٢) نائب السلطنة - إلى لقائه بتجمل زائد، وطلع به إلى بين يدى السلطان الملك الظاهر برقوق، وقبل الأرض، فبالغ الملك الظاهر في إكرامه وأنزله بدار أعدها له، وأجرى عليه الرواتب الهائلة، ثم أخلع عليه في يوم سادسه خلعة الاستمرار بنيابة حلب على عادته، ونزل من القلعة عن يمينه الأمير أيتمش وعن يساره الطنبغا الجوباني، ومن ورائه سبعة جنائب من الخيول السلطانية (١) بسروج ذهب وكنابيش زركش، أخرجت له من الإصطبل السلطاني، ثم حُمِل السلطانية من الأمراء وأرباب الدولة من أنواع التقادم ما يطول شرحه، واستمر " إلى يوم عاشره أخلع عليه خلعة السفر، وتوجه من وقته إلى محل كفالته "(٥).

واستمر فى ولايته هذه إلى أن حضر إلى الديار المصرية مرة ثانية فى حـــادى عشـــر ذى القعدة سنة ست وثمانين وسبعمائة، ثم عاد إلى نيابته أيضاً.

واستمر بحلب إلى أن طُلب ثالث مرة، وحضر إلى مدينة بلبيس فى يوم عشرين شهر رحب سنة سبع وثمانين وسبعمائة، وقُيد وحُمل إلى الإسكندرية فسُحن بما، وولى مكانه الأمير سودون المظفرى المتقدم ذكره (٢٠)، نقل إليها من نيابة حماة، وحمل إليه تقليده وتشريفه الأمير كمشبغا الخاصكي الأشرفي على البريد.

<sup>(</sup>١) " ثم " ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "ضرباته" في ن.

<sup>(</sup>٣) "الشيخونية"، في ط، والتصحيح، من ن.

<sup>(</sup>٤) "ثم حمل إليه"، في ن، وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

واستمر يلبغا الناصرى هذا فى الحبس مدة، ثم نقل إلى ثغر دمياط بطالاً.

ودام بالثغر إلى أن توجه الملك برقوق إلى سرحة سرياقوس فى عاشر شوال سنة تسع وثمانين، استدعى الناصرى هذا من ثغر دمياط، فوصل (۱) إلى سرياقوس فى ثالث عشر شوال، فأكرمه السلطان وأنعم عليه بخيول وجمال (۲)، وعاد السلطان من سرياقوس فى أول ذى القعدة، وأخلع عليه فى خامسه بنيابة حلب "عوضًا عن سودون المظفرى، واستقر سودون المظفرى أتابك "(۲) حلب، ثم أخلع عليه خلعة السفر، وسار إلى محل ولايته فى تاسع ذى القعدة فوصل إلى حلب وأقام كما [مدة] (٤).

وبعد خروج الناصرى من القاهرة قدم البريد على السلطان من حلب بأن تمربغا الأفضلى، المدعو منطاش، نائب ملطية خامر، ووافقه: القاضى ( $^{\circ}$ ) [  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ] برهان الدين [ أحمد ]  $^{\circ}$  صاحب سيواس، وقرا محمد التركمانى، ونائب البيرة، ويلبغا المنجكى، وعدة مسن المماليك الأشرفية [ خشداشية منطاش ]  $^{\circ}$ .

فلما وصل الناصرى إلى حلب أخذ فى مناصحة السلطان وقتال منطاش، وأبذل جهده (^) فى هذا المعنى، كل ذلك والملك الظاهر يتخوف من الناصرى ويدبر على القبض عليه، وأظهر الندم على إخراجه من الديار المصرية، كل ذلك والناصرى لا يحول عن السلطنة ولا يسبرح فى الحط (^) على منطاش وقتاله، وخرج بالعساكر الحلبية لقتال منطاش، وقاتله على مدينة سيواس وهزمه وحصره كما وأبدع فى قتاله وقتال القاضى برهان الدين صاحب سيواس (^ ( ) .

<sup>(</sup>١) "وصل" في ن.٠

<sup>(</sup>٢) "وأنعم عليه بمائة فرس ومائة جمل، وسلاح كثير ومال وثياب وأشياء غير ذلك، قيمـــة ذلـــك كلـــه خمسمائة ألف درهم فضة"، النحوم الزاهرة ج١١ ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٥) "للقاضي"، في ن.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة للتوضيح من النجوم الزاهرة ج١١ ص٢٥١.

<sup>(</sup>٧) ]، إضافة للتوضيح، من النجوم الزاهرة ج١١ ص٢٥١.

<sup>(</sup>A) "المجهود"، في ن.

<sup>(</sup>٩) "الحيط"، في ن.

<sup>(</sup>١٠) عن تفاصيل ما قام به الناصري في حصار سيواس، انظر : النجوم الزاهرة ج١١ ص٢٥٢.

وتكرر ذلك منه (١) حتى بدا من الظاهر أشياء استوحش الناصر من فعلها، منها: قبضه على الأمير كمشبغا الحموى نائب طرابلس، ثم نفيه كشبغا الخاصكى الأشرفي إلى طرابلس، وقبضه (٢) أيضاً على الأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح، وعلى الأمير قردم الحسنى رأس نوبة ثانى، ثم كتب بالقبض على الأمراء البطالين بالبلاد الشامية، وأشبع بأن الأمير الطنبغا الجوباني نائب الشام خرج عن الطاعة، وبلغ ذلك الجوباني فاستأذن "وحضر إلى نحو القاهرة، فلما وصل إلى خانقاه سرياقوس بعث إليه "(٣) السلطان مَنْ أمسكه وقيده وحمله إلى الإسكندرية.

فترادفت على الناصرى المكاره، ونفر قلبه، وتخوف على نفسه لئلا يكون من جملة المسوكين، فإن غالب من قبض عليه حبس بغير ذنب، ومع هذا لم يظهر في الناصرى المعصيان بل أخذ حذره، فلم يكن غير أيام يسيرة وطلبه الملك الظاهر إلى الديار المصرية، فاعتذر عن الحضور بأنه يخشى على البلاد الحلبية من منطاش، وذكر أن المصلحة في إقامته بحلب في هذه الأيام، فتحقق برقوق ما ظنه، ولم يُمكنه إلا التجاوز والسكوت، وأخذ يدبر على الناصرى في الباطن، وبنما هو في ذلك، إذ ورد عليه الخبر بأن الناصرى وقع بينه وبين سودون المظفرى في الباطن، علب وحشة، وأرسل كل منهما يشكو من الآخر، فندب الملك الظاهر السيفى ملكتمر المحمودى الدوادار إلى حلب ومعه مثالان ليلبغا الناصرى هذا ولسودون المظفرى يأمرهما بالصلح، وأغما يصطلحان بحضرة القضاة والأمراء، وأرسل الظاهر في الباطن عدة مطالعات لسودون المظفرى وغيره من الأمراء بالقبض على الناصرى.

وكان مملوك الناصرى قد تأخر بالقاهرة ليفرق كتبًا من أستاذه على الأمراء يدعوهم إلى موافقته، وأخر السلطان أيضاً جواب الناصرى وعَوَّق مملوكه هذا حسى يسسبقه [ ٨٤٤ أ ] ملكتمر المذكور، وبلغ مملوك الناصرى ما على يد ملكتمر من المطالعات، ثم أخذ الجواب وجدً في السير حتى دخل حلب قبل ملكتمر وأعلم أستاذه الناصرى بالحال.

<sup>(</sup>١) "مني"، في ن.

ر ٢) "لم قبضه"، في ن.

٣) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "في" ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "المظفر"، في ط، والتصحيح من ن.

177

فتأهب الناصري واحترز لنفسه، وخرج من حلب حتى لقى ملكتمر على عادة النواب، وأحذ منه مثاله وقبَّل الأرض، وحضر به إلى دار السعادة، وقد اجتمع القضاة وغيرهم لسماع [ المثال ](١) السلطاني(٢) وتأخر سودون المظفري عن الحضور، وترددت إليه الرسل حسني حضر، وهو لابس آله الحرب من تحت ثيابه، فعندما دخل الدهليز جُسَّ قازان اليرقشي أمير آخور الناصري كتفه فوجده (٣) لابسًا السلاح، فقال يا أمير الذي يريد الصلح يلبس السلاح؟ فسبه المظفري، فسل قازان عليه السيف وضربه، ثم أخذته السيوف من الذين رتبهم الناصري من مماليكه، وحرد مماليك المظفري سيوفهم وقاتلوا الناصري ساعة، وقتل بينهم أربعة، ثم الهزموا، وثارت الفتنة وفشت.

وقبض الناصري على جماعة من أمراء حلب، واستدعى منطاش والتركماني، وجمسع الجموع، وتوجه نحو دمشق بعساكره.

وجهز الملك الظاهر لقتاله خمسمائة مملوك من المماليك السلطانية، وعليهم من الأمسراء المقدمين خمسة، وهم: الأمير الكبير أيتمش البحاسي، والأمير أحمد بن يلبغا العمري أمير محلس، والأمير حاركس الخليلي أمير آخور، والأمير أيدكار الحاجب، والأمسير يسونس النسوروزي الدوادار، وعدة من الأمراء الطبلخاناه والعشرات، وتوجه(٤) الجميع إلى دمشق، "وأقاموا كـــا قبل وصول الناصري، وعاثوا وفسدوا على عادة المماليك السلطانية، حتى قدم الناصـــري إلى ظاهر دمشق"(°)، والتقى الفريقان خارج دمشق، وقع بينهم وقعة عظيمة انكسر فيها عساكر السلطان بمخامرة : أحمد بن يلبغا أمير محلس، وأيدكار (٢) حاجب الحجاب عليي السلطان، وقتل حاركس الخليلي في الوقعة، وأمسك أيتمش وحُبس بقلعة دمشق، ثم قُتل يونس الدوادار بالحربة في عوده منهزمًا، إلى نحو (٧) القاهرة، قتله الأمير عنقاء بن شطى البدوي، لما كـان في نفسه منه.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) "السلطان"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "فوجه لاب "، في ط، و "فوجد لابس"، في ن، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) "وتوجهوا"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٥) " "، ساقط من نَ.

<sup>(</sup>٦) "ويدكار"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "نو"، في نسخ المخطوط.

وقوى أمر الناصري، وأخذ أمر برقوق في إدبار.

وسار الناصرى ومعه منطاش بعساكره إلى نحو الديار المصرية حتى نزل على قبة النصر خارج القاهرة من غير قتال، واضمحل أمر (١) برقوق حتى أرسل (١) إلى الناصرى يطلب منه الأمان، كما ذكرناه فى ترجمة برقوق (١)، فأمره الناصرى بالاختفاء حتى ينظر فى أمره، وملك الناصرى الديار المصرية، وطلع إلى القلعة، وطلبوه إلى السلطنة فامتنع، وأشار بعود الملك الصالح حاجى إلى السلطنة (٤) فأعيد وغير لقبه بالمنصور، وصار الناصرى [ 488 ب ] نظام مملكته (٥) وإليه أمر الحل والعقد، وقبض على برقوق وجهزه إلى حبس الكرك، وسكن الحراقة من باب السلسلة، وأخذ وأعطى.

وكان اختفاء برقوق وصعود الناصرى إلى قلعة الجبل في بكرة يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة [سنة] (1) إحدى وتسعين وسبعمائة، واستمر الناصرى في أمره ولهيه إلى شعبان من السنة، وقع بينه وبين الأمير تمربغا الأفضلي (2) المدعو منطاش، وحشة بسبب أن الأمر كله صار إلى الناصرى وصار منطاش من جملة الأمراء البرانيين، عظم عليه ذلك، وخاطر بنفسه، وأظهر أن به ضعفًا، فترلت جماعة الناصرى ليعودوه فقبض عليهم، وهم أعيان الأمراء، وأظهر مخالفة الناصرى، فلم يلتفت الناصرى إليه ولا تحرك من مكانه، بل ندب إليه عسكرًا فالحزم، ثم عسكرًا آخر فالهزم.

ولا زال أمر منطاش يزداد حتى ركب إليه الناصرى هذا وقاتله، وانكسر وقبض عليه وعلى حواشيه من كبار الأمراء، وحُبسوا الجميع بالإسكندرية، واستبد منطاش بالأمر وسكن (^) السلسلة، كما كان الناصرى، وصار هو مدبر مملكة (^) الملك المنصور، وأخلف

<sup>(</sup>١) "حال"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "إلى أرسل"، في ن.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة برقوق في : المنهل ج٣ ص٢٨٥ رقم ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) "إلى أن سلطنه"، في ن.

<sup>(</sup>٥) "نظام الملك"، ف ن.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٧) "الأفضل"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>A) "وأسكن"، ف ن.

<sup>(</sup>٩) "ملكه"، في ط، والتصحيح من ن.

وأعطى، وقرب وأبعد، ثم بدا لمنطاش قتل برقوق، فأرسل الشهاب البريدى() [لل ]() الأمير حسام الدين حسن الكحكني الناب الكرك بقتل برقوق، فلم يلتفست الكحكني إلى مرسومه وأطلق برقوق، وكان من أمره مع منطاش ما ذكرناه في ترجمته (أ) إلى أن عاد الملك الظاهر برقوق إلى ملكه وأرسل بإطلاق الأمير يلبغا() الناصرى هذا، ورفقته من حبس الإسكندرية، وهم سبعة عشر أميرًا: يلبغا الناصرى هذا غريم الظاهر () برقوق، والطنبغا الجوباني نائب دمشق، والطنبغا المعلم أمير سلاح، والأتابكي قرا دمرداش الأحمدي، وأحمد بن يبغا العمرى أمير مجلس، وقردم الحسني، وسودون باق، وسودون الطرنطاي، وآقبغا المارديني، وأقبغا الموروزي، ومأمور القلمطاوي، والطنبغا العثماني، والأبغا العثماني ().

كل هؤلاء كانوا مع الناصرى هذا على الظاهر برقوق فأمسكهم جميعاً منطاش (^) وحبسهم، وفي نفسه أنه يقتل برقوق ثم يقتلهم، فجاء المقدور بخلاف ذلك، وضرب الدهر ضرباته حتى أطلقهم غريمهم الملك الظاهر، فانظر إلى تقلبات هذا الدهر واعتبر، فقبل الناصري الأرض بين يدى الظاهر برقوق، ثم قبَّل الأمراء بأجمعهم الأرض، ثم أخذ الظاهر برقوق يتلطف هم، [وأكرمهم] (^)، وأكرم الناصرى غاية الإكرام، ولم يؤاخذه بما فعله من خلعه من ملكه وحبسه بالكرك.

ونزل الناصري إلى داره، وأنعم عليه الظاهر برقوق بإمرة سلاح.

<sup>(</sup>۱) هو: شهاب الدين البريدي الكركي، المتوفى سنة ۷۹۱هـــ/۱۳۸۸م، النجوم الزاهرة ج۱۱ ص. ۳۵، السلوك ج٣ ض٠.٦٠.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن علي بن أحمد، الأمير حسام السدين، الكجكسني، نائسب الكسرك، المتسوق سسنة ١٩٨٨هـ/١٣٩٨م، المنهل ج٥ ص١٠٧ رقم ٩١٨، وانظر ما ورد عنه في : النجوم الزاهـــرة ج١١ ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة تمريغا الأفضلي، المدعو منطاش، في المنهل ج٤ ص٩٤ رقم ٧٨٢.

<sup>(</sup>٥) "الأمير يلبغا"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "الظاهر"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) انظر: النجوم الزاهرة ج١٢ ص٥-٦.

<sup>(</sup>٨) "جميع المنطاش"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من ن.

[ ٨٤٥] واستمر على ذلك إلى شهر ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين وسبعمائة، ولَّى الملك الظاهر الطنبغا الجوباني نيابة دمشق، وأخلع على جماعة كثيرة من نواب البلاد الشامية، ثم أخلع على الأتابك يلبغا الناصرى هذا وجعله مقدم العساكر، وندبه لقتال منطاش، وأضاف إليه عسكرًا هائلا، وقال له: هذا غريمك منطاش الذي قبض عليك وحبسك احسرج لقتاله، وأنعم عليه بأشياء كثيرة إلى الغاية، فقال له الناصري: السمع والطاعة.

وتجهزت العساكر المصرية، ونواب البلاد الشامية، وخرج الجميع من القاهرة في خدمة الناصرى، وغالب من ولاه برقوق في هذه النوبة هو ممن قبض عليه منطاش وحبسه مسع الناصرى، فلذلك تحقق برقوق العداوة بينهم فندهم لقتاله.

وسار الجيش مع الناصرى، والتقوا مع منطاش خارج دمشق، وقسع بينهم حسروب وخطوب قتل فيها خلائق، قد تقدم ذكرهم في محلهم، وقتل الجوباني نائب دمشق أيضًا في المعركة، وآخر الأمر الهزم منطاش، بعد أمور، إلى (١) عند نعير أمير العرب.

وأرسل الظاهر بولاية الناصرى لنيابة دمشق، عوضًا عن الأمير الطنبغا الجوبان، وعشرين ألف دينار، فلبس تشريفة، واستمر في محاربة منطاش، "وطال الأمر بينهم إلى أن أشيع أن الناصرى حابا منطاش "(٢) ورعاه في الباطن، فتغير برقوق لذلك، وقال في نفسه: هم حامروا على أولاً وخلعوني من الملك وحبسوني، ثم إن منطاش حامر عليهم وقبض عليهم وحبسهم حتى أطلقتهم أنا ولم أؤاخذهم بفعلهم معى وندبتهم لقتاله لعلمي أن العداوة قد زالت من بيننا وتأكدت "كبينهم وبين منطاش، وقد شرعوا الآن في الاتفاق على، ثم سكت، وأسسرها في نفسه.

قلت: وقد سألت أنا عن حقيقة ذلك من جماعة من خواص الناصرى، فقالوا الجميع: إن قتال الناصرى لمنطاش كان حقيقة و لم يكن بينهما محاباة البتة، والله أعلم.

ثم إن الملك الظاهر برقوق تحرد إلى البلاد الشامية في شعبان سينة تـــلاث وتســعين وسبعمائة ووصل إلى دمشق، ثم حرج منها إلى حلب، والناصري نائب الشـــام في حدمتـــه،

<sup>(</sup>١) "آل" ، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "فتأكدت"، في ن.

فوصل إلى حلب، وجهز الناصرى وغيره لقتال منطاش، فأبدع الناصرى في منطاش وأصحابه وأنكى (١) إلى الغاية، والأمر يُنقل إلى [ الملك ] (١) الظاهر برقوق بالعكس، لفراغ الأجل، ففهم برقوق عن الناصرى بأنه يريد مطاولة منطاش حتى يشتغل برقوق به عن الناصرى، فلما عاد الناصرى من قتال [ ٨٤٥ ب ] منطاش إلى حلب قبض عليه (١) الظاهر برقوق وعلى كُشللى أمير آخور الناصرى، وعلى أحمد (١) بن المهمندار نائب حماة، وعلى الشيخ حسن رأس نوبة الناصرى، وقتلهم الجميع في قلعة حلب في ليلة قبضه عليهم، وذلك في ذي الحجة أو آخر ذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة.

وكان الناصرى ملكًا شجاعًا مقدامًا، عاقلا سيوسًا، محباً للرعية، سليم الباطن، غير سفاك للدماء، ولولا ذلك لما نفى مثل الملك الظاهر برقوق لما خلعه وقبض عليه وأرسل به إلى حبس الكرك، لكنه كان قليل السعادة في حركاته.

قال قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى، رحمه الله: وكان ابتداء إنشائه من أيام الملك الناصر حسن، فكان من ذلك الوقت إلى آخر عمره على فتنة وسوء رأى وتدبير وشؤم حيى قيل: إنه ما كان مع قوم فى أمر من الأمور إلا وحصل لهم العكس، وشوهد $^{(\circ)}$  ذلك منه : كان مع أستاذه يلبغا الخاصكى فانكسر، ثم مع اسندمر الناصرى فغلب وانقهر، ثم مع الأشرف شعبان بن حسين فقتل، ثم مع الأمير بركة فخذل، انتهى كلام العينى.

قلت: وفيما قاله العيني في حقه من الشؤم نظر، فإنه كان في وقعة يلبغا الناصرى مسن أصاغر الأمراء إذ ذاك، ووقعة أسندمر بعد يلبغا بأيام قلائل، وكم كان معهما إذ ذاك مثل يلبغا الناصرى، وفي وقعة الأشرف كان أيضًا ممن لا يؤبه إليه، وإن كان إذ ذاك من مقدمي الألوف، فكم كان مع الأشرف مثل يلبغا الناصرى، وفي وقعة بركة (٢) مذبذبًا بين الفريقين فإنه كسان أكبر من برقوق وبركة وقد انصاع لهما غصبًا، ونصرته على الملك الظاهر برقوق وخلعه إيساه

<sup>(</sup>١) نكى العدو: هزمه وغلبه، وإذا قتل فيهم وأكثر الجراح، لسان العرب، أساس البلاغة.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة م ن .

<sup>(</sup>٣) "عليه"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "محمد"، في النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٢٧.

<sup>(</sup>٥) "وشود"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٦) "بن بركة" في نسخ المخطوط، والتصحيح مما سبق.

من الملك وحبسه بالكرك بكل ما ذكره العيني (١)، فإنه "من يوم عصى على برقوق بحلب "(٢) إلى يوم ملك الديار المصرية أشهراً لم يزل في قتال، فصار كلما حارب قومًا غلبهم، وهلم جرا إلى أن ملك الديار المصرية، ولكنه كان كما قلنا قليل السعادة، لا يحب سفك الدماء ولا قطع الرزق، فإنه لما ملك القاهرة صارت حواشيه الذين قدموا معه يطلبون أرزاق الظاهرية فكتب لهم على القصص يفتح الله، وكلموه في ذلك فقال: ما يحل لى أن آخذ رزق الناس وأعطيه حاشيتي، فأبغضوه لذلك ومالوا إلى منطاش، فهذا هو السبب لقبض منطاش عليه وحبسه بالإسكندرية، والله سبحانه وتعالى أعلم، رحمه الله تعالى.

## ۲٦٨٤ - الناصري [الظاهري] الأتابكي ( ... - ١٤١٤م )

يلبغا<sup>(٢)</sup> بن عبد الله الناصرى الظاهري الأتابكي، الأمير سيف الدين [ ٨٤٦ أ ] أتابك العساكر بالديار المصرية.

كان من مماليك الملك الظاهر برقوق ومن أعيان خاصكيته، ونسبته بالناصرى إلى جالبه خواجا ناصر الدين، ولما توفى الملك الظاهر برقوق فى سنسة إحسدى وممائة وتسلطن مسن بعده ولده الملك الناصر فرج ترقى المذكور فى دولته حتى صار أمير مائة ومقدم ألف بالسديار المصرية، ثم ولى حجوبية الحجاب ها، واستمر على ذلك إلى أن تجرد الملك الناصر فسرج إلى البلاد الشامية فى سنة أربع عشرة وثمانمائة جعله نائب الغيبة بالقاهرة، وسافر الناصر (أ) إلى الشام وقتل فى سفرته، فلما قدم الأمير الكبير شيخ المحمودى إلى القاهرة، وهو مدبر مملكة المستعين

<sup>(</sup>١) "عيني"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>٢) "من عصى على برقوق يوم حلب"، في نسخ المخطوط، وهو اضطراب في العبارة، والتصحيح يتفق مم السياق.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٤ رقسم ٢٦٧٤، النجسوم الزاهسرة ج١٤ ص١٣٠٠ السلوك ج٤ ص٥١٥ رقسم ٢٩٠ السلوك ج٤ ص٥١٥ نزهة النفوس ج٢ ص٣٤ رقم ٥٢٨، إنباء الغمسر ج٣ ص٥١ رقسم ٢٩١ الضوء اللامع ج١٠ ص٢٩٠ رقم ٢٧١، بدائع الزهور ج٢ ص١٥، نيل الأمل ج٣ ص٢٧١ رقم ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) "الناصري"، في ن، وهو تحريف.

بالله العباس أخلع على يلبغا الناصرى هذا بإمرة بحلس، واستقر عوضه في الحجوبية الأمير إينال (۱) الصصلاني وذلك في شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وثمانمائة، واستمر على ذلك حتى تسلطن الملك المؤيد شيخ في يوم الاثنين مستهل شعبان من السنة، فلما كان سادس الشهر المذكور أخلع على الأمير يلبغا الناصرى باستقراره أتابك العساكر المنصورة (۲) بالديار المصرية، عوضاً عنه.

فاستمر الناصرى فى الأتابكية مدة، وسافر مع السلطان الملك المؤيد إلى البلاد الشامية لقتال الأمير نوروز الحافظي، وعاد إلى القاهرة وهو مريض ملازم للفراش (٢) إلى أن توفى فى ليلة الجمعة ثانى شهر رمضان المعظم سنة سبع عشرة وثمانمائة، قضى من الغد.

وهو ثالث يلبغا يعرف بالناصري، وكل<sup>(١)</sup> من الثلاثة ولي أتابكية العسماكر بلمديار المصرية<sup>(٥)</sup>، كما وقع في يشبك أيضًا، انتهى.

وكان أميرًا كبيرًا حليلًا، معظمًا في الدول(٢)، قورًا دينًا خيرًا متواضعًا.

كنت أنا وإخوتي إذا دخلنا إليه في المواسم للسلام عليه يثب على قدميه عندما يقــع نظره علينا إلى أن نجلس عنده، ويجلس على ركبتيه حتى نقوم من عند ونعود.

وكان يميل إلى فعل الخير والمعروف، ويكره الشرور والفتن، وهو كان أحــــد أوصــــياء الوالد رحمه الله [ تعالى ] ( ).

وولى الأتابكية من بعده الأمير الطنبغا العثماني المتقدم ذكره^^)، رحمه الله [ تعالى]^^).

<sup>(</sup>١) "يلبغا إينال"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "المنصور" في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٣) "الفراش"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "وكل ذلك"، في ن ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) فالأول منهم يلبغا العمري الناصري صاحب الكبش، وأستاذ برقوق، والثاني الأتابك يلبغا الناصــري اليلبغاوي ... مملوك يلبغا السابق ... والثالث يلبغا الناصري هـــذا ... "، النجـــوم الزاهـــرة ج١٤ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٦) "الدولة"، في ن.

<sup>(</sup>V) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٨) توفى سنة ٨٢١هـــ/١٤١٨م، انظر ما سبق بالمنهل ج٣ ص٥١ ترجمة رقم ٥٣٣.

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من ن.

#### ۲۹۸۵ – ۱۳۷۵ – الناصريّ ( ۲۰۰۰ – ۷۷۲۹ – ۱۳۷۶ م )

يلبغا(١) بن عبد الله الناصرى، الأمير سيف الدين.

أحد الأمراء مقدمي الألوف بالديار المصرية، وحاجب الحجاب في الدولـــة الأشـــرفية شعبان بن حسين، ونسبته بالناصر لأستاذه السلطان الملك الناصر حسن.

قلت: وهذا رابع يلبغا يعرف بالناصرى، إلا أنه لم يل الأتابكية.

توفي بالقاهرة في سنة ست وسبعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۹۸۹ - السودون ( ۲۰۰۰ ــ ۸۰۵هــ/ ۲۰۰۰ ــ ۱٤۰۲م )

[ ٨٤٦ ب ] يلبغا<sup>(٢)</sup> بن عبد الله السودوي، الأمير سيف الدين، حاجب حجاب دمشق.

كان من أعيان أمراء دمشق، مات في جمادي الآخرة سنة خمس وثمانمائة بدمشق.

وتولى حجوبية دمشق من بعده الأمير جاركس المعروف بوالد تنم الحسني نائب الشام، نقل إليها من حجوبية طرابلس.

<sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٧٩٤ رقــم ٢٦٧٥، النجـــوم الزاهـــرة ج١١ ص١٣٤، السلوك ج٣ ص٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٤ رقم ٢٦٧٦، النجوم الزاهرة ج١٣ ص٣١، السلوك ج٣، ص١١٠، نزهة النفوس ج٢ ص١٧٤ رقم ٣٩٤، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٩، رقم ٢٩٥٠.

## ۲۹۸۷ – النظامی ( ۰۰۰ ـ ۷۷۷۹ م )

يلبغا(١) بن عبد الله النظامي، الأمير سيف الدين.

أحد مقدمى الألوف بالديار المصرية فى الدولة الأشرفية شعبان بن حسين،  $^{(7)}$  ثم نقل بعد قتل الأشرف إلى نيابة حلب $^{(7)}$ ، فمات بعد مدة يسيرة فى سنة تسع و سبعين و سبعمائة، رحمه الله تعالى.

## ۲۶۸۸ – السالمی ) ... ب ۲۶۸۸ – السالمی ) ... ب ۲۸۸۱ – ۱۴۰۸ )

يلبغا<sup>(٤)</sup> بن عبد الله السالمي الظاهري، الأمير سيف الدين أبو المعالى، الفقيه الصوف الحنفي، الوزير الأستادار المشير.

أصله من أتراك أهل سمرقند، وكان اسمه يوسف ببلاده فسبى فى واقعة "سمرقند و جلبه الخواجا سالم إلى الديار المصرية، فاشتراه الملك"(٥) الظاهر برقوق وأعتقه ورقاه وجعله خاصكياً، ثم ولاه نظر الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء فى ثامن عشر جمادى الآخرة(٢) سنة سبع وتسعين وسبعمائة، فحرص على أهل الخانقاة، وأخرج كتاب وقفها، وقصد أن يعمل بشرط الوقف، وأخرج جماعة من صوفيتها، فجرت له ولهم خطوب.

<sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة في: النجوم الزاهرة ج١١ ص١٩١.

ولم يرد في الدليل الشافي المطبوع.

<sup>(</sup>٢) "وكان أولاً من خاصكية الملك الناصر حسن"، النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "وبما مات فيما أظن"، النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٤ رقسم ٢٦٧٧، النجسوم الزاهسرة ج١٣ ص١٧١، السلوك ج٤ ص٨٨ ودرر العقود ج٣ ص٥٤٣ رقم ١٤٤٦، إنباء الغمر ج٢ ص٤١٧ رقسم ٣٨، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٨٩ رقم ١١٣٤، شذرات الذهب ج٧ ص٩٥.

<sup>(</sup>٥) " ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "جمادي الأولى"، في الضوء اللامع.

ثم أنعم عليه في سابع "صفر (١) سنة ثمانمائة بإمرة عشرة، عوضًا عن الأمير بهادر فُطَ يُس المنتقل إلى إمرة طبلخاناه، ثم ولى نظر خانقاه شيخو في تاسع (٢) شعبان من السنة (٣) وسلك معهم كما وقع له مع أهل سعيد السعداء، وكان مقصده فيهما جميلاً إلا أن الحق مر لا يصبر عليه كل أحد فنفرت القلوب منه.

ولما مرض الملك الظاهر برقوق مرض موته جعله من جملة أوصيائه، فقام بعد موتم بتحليف الأمراء والمماليك السلطانية للملك الناصر فرج والنفقة فيهم، وأظهر الحزم، فسأخلع عليه بالأستدارية، عوضاً عن الوزير تاج الدين عبدالرزاق بن أبى الفرج فى يوم الاثنين ثالث عشر (٤) ذى القعدة سنة إحدى و ثمانمائة، فسار فى الأستادارية أجمل سيرة، وأبطل عدة مكوس ومظا لم كثيرة، منها: تعريف منية بنى خصيب، وضمان العرضة، وأخصاص الغسالين، وأبطل وفر الشون السلطانية، وكسر الويبة التى كان يُكال ها وعمل ويبة صحيحة (٥)، وأبطل ما كان مقررًا على برددار الديوان المفرد (١)، وأبطل المقرر على شاد المستخرج (٧).

وركب في صفر من سنة ثلاث وثمانمائة [ ١٨٤٧ ] إلى ناحية منيسة الأمسراء وناحيسة شبرا (١٨٤٠ ) وكانتا من بلاد الديوان المفرد"، وأهلها (١٠) معروفون بعصر العنب خمرًا وبيعه على جاه الديوان المفرد "(١٠)، فكسر لهم زيادة على أربعين ألف جرة خمر، وقيل سبعين ألف جسرة،

<sup>(</sup>١) "في سابع عشري صفر"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٢) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "سنة إحدى وثمانمائة "، فى درر العقود ج٣ ص٤٤، وورد: "ثم ولي إمرة عشرة في تاســع شــعبان سنة إحدى وثمانمائة ونظر خانقاه شيخون"، في إنباء الغمر ج٢ ص٤١٨.

<sup>(</sup>٤) "ثالث عشري" في درر العقود.

<sup>(</sup>٥) "وذلك أنهم كانوا يقبضون الغلال بويبة ويصرفونها بويبة ناقصة، ثم بعد ذلك يُطالب مباشرو الشون بوفر الغلال، وتبلغ في السنة آلاف أرادب"، درر العقود ج٣ ص٤٤٥ ـــ ٥٤٥.

الويبة: مكيال للحبوب يعادل سدس أردب، فالأردب ٩٦ قدحًا، والويبة ١٦ قسدحًا، ويسذكر القلقشندي أن الأرادب متفاوتة في حهات مصر، وقد يبلغ الأردب في بعضها ١١ ويبة أو أكثر، وهذا التفاوت الكبير لحساب الدواوين المختلفة، وعلى حساب الفلاحين، انظر صبع الأعشى ج٣ ص١٤١.

<sup>(</sup>٦) "وهو سبعة آلاف درهم في كل شهر"، درر العقود ج٣ ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٧) "وهو ثلاثة آلاف درهم في كل شهر"، درر العقود ج٣ ص٥٤٥.

<sup>(</sup>A) "شبرا الخيمة"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٩) "وهلها"، في ط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>١٠) " " ساقط من ن. وورد "من غير أن يستطيع أحد الإنكار عليهم" في درر العقود.

وهدم كنيسة النصارى<sup>(۱)</sup>، ومن حينئذ قلّت الخمور بالناحية المسذكورة، وقصد أن يحمل النصارى واليهود على حكم الذل والصغار ويجريهم على ما كان فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وقام فى ذلك وشدد<sup>(۲)</sup> على أهل الذمة، فلم تمكنه الأمراء الجهال من ذلك عناية لمباشريهم الأقباط فإلهم ما بين نصرانى أو متستر بدين الإسلام، ولو عاش لكان أفنى الأقباط وأبادهم، فوا أسفًا<sup>(۲)</sup> على واحد آخر مثل هذا يكون فى زماننا، الملوك<sup>(١)</sup> بأيدى الأقباط.

ثم أمر السالمي بضرب الدينار زنة مثقال واحد<sup>(٥)</sup>، وأراد بذلك أن تبطل المعاملة بالدينار الإفرنج الذي عليه شعار النصاري.

ثم تصدى (٢) للنظر فى الأحكام الشرعية، وسمع الدعوى بين الزوجين والمتداينين، فثقـــل على أرباب الدولة وقاموا عليه حتى منعوه من ذلك (٢)، وأحذ هو أيضًا فى مخاشنة أعيان الدولة ومعارضتهم، وكان السلطان إذ ذاك صغيراً والأمراء هم المتصرفون فى عامة الأمور.

ولما عاد السلطان منهزمًا من تيمور لنك هو وأمراؤه (^) على أسوأ حال، أخذ في تجديد ما تلف لهم من الأموال والأسلحة والخيول والجمال ونحو ذلك، وكان قد غلب على ظن كل أحد أن تيمور يطرق الديار المصرية، فعزم يلبغا على محاربته، وأظهر من القوة ما يشبه أنه كان يفى بذلك، وأخذ في جمع الأموال من البلاد، وعرض أجناد الحلقة، و لم يراع في ذلك صفيرًا ولا كبيرًا، وأمعن وزاد، فنفرت القلوب، وانطلقت الألسنة كافة بدمه، ومقتوه جميمًا.

<sup>(</sup>١) "واليهود" في ط، ومضروب عليها بالشطب.

<sup>(</sup>٢) "وأشدد"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) "فواسفا" في ط، والتصحيح من ن.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في ط، ووردت "المملوك"، في ن.
 والمقصود تحكم الأقباط في الملوك والأمراء.

<sup>(</sup>٥) "وعرف بالدينار السالمي"، درر العقود ج٣ ص٥٤٥، السلوك ج٣ ص١٠٤١.

<sup>(</sup>٦) "وتمدى"، ف درر العقود ج٣ ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٧) "وأن لا يحكم إلا فيما يتعلَّق بالديوان فقط"، درر العقود ج٣ ص٤٦، السلوك ج٣ ص١٠٤٣.

<sup>(</sup>٨) "والخيول والجمال"، في ن، وهو سبق نظر من الناسخ.

وعلَّم عليه أرباب الدولة حتى قُبض عليه في يوم الاثنين رابع عشر شهر رجب سنة ثلاث وثمانمائة، فتسلمه سعد الدين [إبراهيم] (۱) بن غراب ناظر الخاص ــ بعد مــا ولى عوضــه الأستدارية - فعصره وعاقبه وأهانه، ثم أُفرج عنه يوم عيد الفطر، ثم قُبض عليه عقيب ذلك مرة تانية بسعى الأقباط عليه - وكبيرهم إبراهيم بن غراب - بعد أن أغرى الأمراء بــه ووعــدهم بالأموال وخوفهم منه، فعاقبه في هذه الثانية أشد عقوبة حتى أشفى على الموت، فلما أيس من حياته أفرج عنه، وأخرج إلى دمياط منفياً، وهو على الموت (٢)، في نصف ذى القعدة.

فدام بدمياط إلى أن طُلب إلى [ ٨٤٧ ب ] القاهرة في سنة خمس وتماتمائة، واستقر به في الوزارة، وعمل مشير (٢) الدولة، فأبطل فيها عدة مظالم ومكوس، وسار كعادته في العسف على الناس، يروم بذلك إظهار الحق الخشن، فعُزل أيضاً وعُوقب، ثم أُفررج عنه، واستقر مشيرًا.

وكان جمال الدين يوسف البيرى قد ولى الأستدارية، فسار السالمى على عادته في الإعجاب برأيه والاستبداد بتدبيره، فقبض عليه في ذى الحجة سنة سبع وثمانمائة، وتسلمه جمال الدين الاستادار، وكان قليل الدين كثير الظلم، فأجرى عليه أنواع العقوبة يريد بذلك إتلافه، فإنه كان حريصًا على سفك الدماء، وعنده قسوة وظلم وجبروت، فلم يمكن من قتله، وأخرج إلى ثغر الإسكندرية فسبحن بها، فشرع جمال الدين لا ينام عنه، وأخذ في السعى في قتله، واستمال جماعة من الأمراء لذلك ببذل المال لهم، ووعد السلطان بمال له جرم حتى برز المرسوم بقتله، فقتل (أ) وهو صائم عصر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثمانمائة، وسنه نيف على ثلاثين سنة، رحمه الله تعالى.

قال المقريزى: وكان من أكثر عباد الله عبادة من قيام الليل وصلاة الضحى والمواظبة مع ذلك على السنن والرواتب والتنفل ما بين المغرب والعشاء، وكلما أحدث توضا، وإذا توضأ صلى ركعتين، ولا يصلى فريضة إلا بوضوء جديد، ويصوم يومًا ويفطر يومًا، ويصوم

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة مما يلي ومن درر العقود، للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) "أموت"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>&</sup>quot;وهو يُرْجف بموته"، في درر العقود، ج٣، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) "سفير"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٤) "فقتله في محبسه خنقاً"، في درر العقود.

الأيام البيض، ويوم الاثنين والخميس، وشهر رجب وشعبان ورمضان، وستًا من شوال، وعشر [ من ] (۱) ذى الحجة، ويومى تاسوعاء وعاشوراء، وكان " له أوراد يديم ذكرها، وحزب من القرآن لا يتركه، فيختم كل ثلاثة أيام ختمة، وكان " (۲) لا يخل بشيء من ذلك سفرًا ولا حضرًا، ولا يشغله عن ما هو فيه من الأشغال السلطانية، مع العفة حيى قبول الهدية، والمروءة الزائدة، والقيام مع من يقصده، والكرم، وبذل (۱) اليد بالصدقات التي تخرج عن الحد (۱) وسمع كثيرًا من الحديث، وقرأ بنفسه و حصل، وكتب الخط المليح، وعرف الفقه، وبرع في عدة فنون، وتسلك وتصوف، ونظر في النجوم، واتقن الحساب، وقرأ آخر عمره القراءات السبع، إلا أنه كان مشهوراً في أخذ الأموال وإنفاقها مع العسف [ واللجاج عمره القراءات السبع، إلا أنه كان مشهوراً في أخذ الأموال وإنفاقها مع العسف [ واللجاج أو والوقوف مع ما يراه [ لا يزحزحه عنه شيء ولا ينقاد إلى أحد ] (۱)، وكان يستبد برأيه فيغلط غلطات [ لا تحتمل ] (۱)، ويستخف عن سواه، ويعجب بنفسه، ويريد أن يجعل غايات أما يرومه ] (۱) مبادئ فتنعكس الأمور عليه، صحبته سفرًا وحضرًا، وكان لي مُجلًا ومعظماً، وقلً ما رأيت مثله، لولا ما ذكرته [ لكمل ] (۱). انتهى كالام المقريزي (۱).

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من درر العقود.

<sup>(</sup>٢) "، ساقط من درر العقود.

<sup>(</sup>٣) "وبذل"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "التي يخرج فيها عن الحد"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من درر العقود، لاستكمال النص.

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من درر العقود، لاستكمال النص.

<sup>(</sup>Y) [ ] إضافة من درر العقود.

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من درر العقود.

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من درر العقود.

<sup>(</sup>١٠) انظر: درر العقود ج٣ ص٥٤٨- ٥٤٩، "وقد عظمه المقريزي حدا في عقوده وغيرهــــا"، الضـــوء اللامع ج١١ ص٢٩٠.

#### ۲٦۸۹ – المجنون [ الكزلى ] ( ۸۶۰–۸٤۰هــ/ ۲۰۰ –۶۳۹ م )

" يلبغا(١) بن عبد الله "(٢) [ الكرلي، الأمير سيف الدين ، أحد أمراء العشرينات.

كان عارفًا بفن الرمح، مات في حدود سنة أربعين وثمانمائة ](٣).

#### ۲۹۹۰ – الجاركسى ( ... ـــ ۸۵۸هـــ/ ... ـــ ۱۵۶۲م )

[ ٨٤٨ أ] يلبغا<sup>(٤)</sup> بن عبد الله الجاركسي، الأمير سيف الدين، أحد أمراء العشرات، ورأس نوبة في الدولة الظاهرية حقمق.

أصله من مماليك الأمير حاركس القاسمي المصارع، وتنقل في الخدم بعد أستاذه المذكور، وطال خموله إلى أن تسلطن أخو أستاذه الملك الظاهر حقمق، أنعم عليه بإمرة عشرة وجعله من جملة رؤوس النوب، ثم جعله رأس نوبة لولده المقام الناصري محمد (٥)، ثم عزل بعد مددة (١)، وولى نيابة دمياط سنين، ثم عزل في سنة خمس و خمسين و ثمانمائة.

واستمر على إمرته بالقاهرة $(^{\circ})$ ، قلت : وهو من المهملين المسرفين، وممن لا يؤبه بــه في الدولة $(^{\wedge})$ .

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٥ بدون رقم، الضــوء اللامــع ج١٠ ص٢٩٠ رقــم ١١٣٦.

<sup>(</sup>٢) " " ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) [ ] بياض في ط، والإضافة من الدليل الشاق، وقد فرق السخاوي بين يلبغا الكزلي ويلبغا المجنون، انظر: الضوء اللامع ج ١٠ ص ٢٩٠ ترجمة رقم ١١٣٦، وترجمة رقسم ١١٣٨، حيث حعلهما السخاوي شخصين مختلفين.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٥ رقم ٢٦٧٨، النحوم الزاهرة ج ١٦ ص١٧٠، نيـــل الأمل ج٥ ص٤١٦ رقم ٢٣٤٩، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٨٨ رقم ١١٣٣.

<sup>(°)</sup> هو: محمد بن حقمق، الأمير ناصر الدين، المتوفّى سنة ١٤٤٧هـــ/١٤٤٤م، المنهل ج١٠ ص٨ ترجمــة ٢١٠٤.

<sup>(</sup>٦) "نفسه"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) "فاستمر بطالاً إلى أن مات ... وكان من مساوئ الدهر"، النجوم الزهرة ج١٦ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٨) توفى صاحب الترجمة فى "رابع شهر ربيع الآخر سنة ٨٥٨هـــ "، النجوم الزاهـــرة ج١٦ ص١٦٠، ونيل الأمل.

### ۲۹۹۱ - نائب غزة - ۲۹۹۱ - نائب غزة ( ۲۹۰۰ - ۲۹۹۸ )

يَلْخُجا(١) بن عبد الله من مامش، الناصري الساقي، الأمير سيف الدين، نائب غزة.

أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، واشتراه مع والديه، وأنعم بحسم على ولده عبد العزيز، فربى معه، وجعل والده من جملة مماليك الأطباق، فاستمر يلخجا عند سيدى عبد العزيز حتى تسلطن وتلقب بالملك المنصور، بعد أن خلع أخوه فرج نفسه واختفى، فلمساظهر فرج وعاد إلى ملكه خلع أخاه عبدالعزيز المذكور وحبسه (٢) وأخذ يلخجا وغيره منه، وجعله خاصكيًا ثم ساقيًا، وقربه واختص به إلى الغاية.

ونال عند الملك الناصر فرج ما لم ينله غيره في طبقته، حتى أنه كان من جملة اقطاعة حصة في جبين القصر، وصار له من يومئذ ثروة وحشم ومماليك وبرك هائل، كل ذلك وسنه دون العشرين سنة، واستمر على ذلك إلى أن قتل أستاذه الملك الناصر فرج في سنة خمس عشرة ولمائاتة، ثم آل الأمر بعد مدة إلى سلطنة الأمير شيخ المحمودي عزله عن السقاية، واستمر به من جملة الخاصكية، فصار يسير على عادته أولاً كما كان في أيام أستاذه من الحشم والخدم، وحظى أيضًا عند الملك المؤيد شيخ (٢)، ونال الوجاهة في دولته أيضًا، لحبة أعيان الدولة له.

وكان محبًا للناس، وقورًا عندهم، يتردد أعيان الأمراء إلى عنده فى الغالب، فإن غالب من تأمر فى الدولة المؤيدية كان فى الدولة الناصرية على بابه فصاروا يعظمونه لذلك.

واستمر على ذلك إلى أن توفى الملك المؤيد شيخ وتسلطن ولده الملك المظفر أحمد، وصار ططر مدبر مملكته، وهرب الأمير مقبل الدوادار (<sup>١٤)</sup> من القاهرة إلى جهة الشام، انضم إليه يلخجا هذا وهربا من البرية، ووقع لهما من العرب، أرباب الإدراك، [ ٨٤٨ ب] ما حكيناه

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في : الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٥ رقم ٢٦٧٩، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٥٥، التبر المسبوك ص١٦٨، بدائع الزهور ج٢ ص٢٥٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٩١ رقـــم ١١٤٠، نيـــل الأمل ج٥ ص٢٢٢ رقم ٢٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) "وحبسه"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "وِسافر أمير الركب الأول إلى الحجاز في الدولة المؤيدية"، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٨٥.

<sup>(</sup>٤) "الدوار"، في ط، والتصحيح في ن.

فى ترجمة مقبل<sup>(۱)</sup>، ووصلا إلى دمشق، وانضما إلى نائبها الأمير حقمـــق الأرغـــون شـــادى الدوادار، نائب الشام، حتى انكسر والتجأ إلى قلعة الصبيبة، اختفى يلخجا هذا مدة بدمشق، ثم ظهر وعاد صحبة الملك الظاهر ططر إلى الديار المصرية.

و لم يتأمر مع من تأمر من أنداده، لما وقع له من انضمامه على مقبل الدوادار وغيره، فاستمر خاصكيًا، لكنه كان معظمًا في الدولة غاية التعظيم، وبيده عدة إقطاعيات، ودام على ذلك سنين إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف برسباى بإمرة عشرة، وجعله من جملة رؤوس النوب.

وسافر فى سنة أربع وثلاثين أمير حاج الركب الأول، ثم عاد، واستمر على حاله إلى أن توجه إلى الحجاز مشدًّا على بندر جدة ( $^{(7)}$  فى سنة سبع وثلاثين ورفيقه الصاحب كريم السدين عبدالكريم ( $^{(7)}$  بن كاتب المناخ، وعاد بعد قضاء الحج إلى القاهرة، واستمر إلى " أن أنعم عليه فى الدولة العزيزية يوسف بإمرة طبلخاناة، ثم سار فى الدولة الظاهرية حقمق رأس نوبة النوب ( $^{(2)}$ ) الأمير طوخ الأبوبكرى المؤيدى نائب غزة بيد أبى طير الخسار غدام على ذلك" إلى أن قُتل ( $^{(9)}$ ) الأمير طوخ الأبوبكرى المؤيدى نائب غزة بيد أبى طير الخسار عن الطاعة ، تولى نيابة غزة عوضه فى سنة تسع وأربعين وثما نمائة، فخرج إليها بتحمل زائسد، وباشر نيابتها إلى سنة خمسين وثما نمائة تعلل ( $^{(1)}$ )، ولزم الفراش مدة طويلة، واستعفى، وطلسب العود إلى القاهرة، فأعفى و كتب بتوجهه إلى القدس الشريف، فمات قبل أن يصل إليه الخسير بغزة فى السنة المذكورة ( $^{(N)}$ )، وهو فى عشر الستين.

<sup>(</sup>٢) "جدا" في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الله، الصاحب كريم الدين، الشهير بابن كاتب المناخ، المتوفى سنة ٨٥هــــ/١٤٤٨م، المنهل ج٧ ص٣٤٠ رقم ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) "الثناني رأس نوبة النوب" في نسخ المخطوط، وورد "رأس نوبة ثانياً في دولة الملك الظاهر حقمق"، في النحوم الزاهرة ج١٥ / ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) "قتله" ،في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) "فخرج"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "في أوآئل جمادي الآخرة سنة خمسين"، الضوء اللامع ج. ١ ص٢٩١.

" وكان أميرًا جليلا شجاعًا مقدامًا كربمًا، حسن الهيئة، مليح الوجه، كان في شيبته يضرب بحسنه المثل، وكان تركى الجنس ((۱) خفيف اللحية كاملها، أخضر اللون، للقصر أقرب، يحب التجمل، يقتني من كل شيء أحسنه، رأساً في سوق المحمل ((۲) ساقه نحوا من ثلاثين سنة، وسقت أنا في صفه سنين ((۱) وكان بيني وبينه صحبة أكيدة "وأخوة ومحبة زائدة سنين طويلة ((ا) وكان يحب اللهو والطرب، منهمكًا في اللذات التي تمواها النفوس، سامحه الله تعالى.

وكان يحب عشرة الفقهاء والظرفاء والكتبة، وله اليد الطولى على أقرانه، وغيرهم، من الأمراء، وكان متواضعًا منطرح النفس، كثير التودد لأصحابه، حلو المعاشرة، سليم الباطن، هيئًا لينًا على أصحابه وعشرائه (٥) إلى الغاية، بادره الشيب في مقدم لحيته فلم يزدد لذلك إلا حسنًا.

انتهت إليه رئاسة المماليك الناصرية في أيامه، وإن كان فيهم من هو الآن أكبر منه مترلة، فإنه كان ربيبهم قديمًا، وأطولهم يدًا حديثًا.

حدثني من لفظه، قال: أول ما أخرَج إلىَّ الملك الناصر خيلاً [ ٨٤٩ أ ] وأعتقني، أنعم على في<sup>(١)</sup> [ اليوم ]<sup>(٧)</sup> المذكور بسرج ذهب، وجعلني خاصكيًا، انتهى.

وكان صاحبنا تغرى برمش، الفقيه، نائب قلعة الجبل، لما يراه يقول: هذا ابن نعمة، رُبي كأولاد الملوك في السعادة.

وكان مع هذه المحاسن قليل الحظ من ملوك الجراكسة لكونه كان تركيًا، وإلا فكسان أحق بأن يكون أتابك العساكر بالديار المصرية، لأنه كان أعظم وأكبر من الأمير الكبير إينسال العلائي الأجرود الناصري في أيام أستاذهما الملك الناصر فرج بلا مدافعه.

<sup>(</sup>١) " "، مكرر في ن، فيما بعد، انظر هامش رقم٨.

<sup>(</sup>٢) "المحمل"، في هامش ط، ومنبه على موضعها بالمتن.

<sup>(</sup>٣) يوجد بعد ذلك تكرار مما سبق في ن، انظر هامش رقم٦.

<sup>(</sup>٤) "محبة زائدة وأخوة مدة سنين طويلة"، في ن.

<sup>(</sup>٥) "عشرائه وأصحابه"، في ن.

<sup>(</sup>٦) "فى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة تتفق مع السياق.

وكان رحمه الله \_ لين العريكة (١)، كثير الحياء، قل أن يرد من قصده في شيء من الأشياء، لا سيما في حال غيبوبته، فإنه كان يفوق حاتمًا إذ ذاك.

وثما وقع له في حال حضوره، وهو أبي كنت عنده في بعض الأيام، و(") قد دخل عليه صاحبنا الأمير تمراز البكتمرى المؤيدى المصارع، وقد ندبه الملك الظاهر حقمق لسفر الحجاز لشد (") بندر حدة، فجلس تمراز المذكور، ثم أسر" لى بأنه يريد أقمشة حرير للهجن للتحمل، بسبب العارية، من غير أن يركب فيهم، ثم يردهم إليه عند عوده، فالتفت إلى الأمير يلخجا هذا فأعلمته بذلك، فأحاب من وقته، ونادى خازنداره، وقاله له: اخرج سلم إلى حواشى تمراز من القماش الحرير مهما طلب، فخرج وسلم مماليكه ما رسم به، فقال تمراز: لا بد من كتابة عدد القماش حتى إذا عدنا هم نسلمها كما أخذناهم، فقال يلخجا: أنا ما أعطيتك إياهم عارية إنما هي هبة لك، وله من ذلك أشياء يطول شرحها(أ)، رحمه الله تعالى، وعفا عنه.

<sup>(</sup>١) "المعركة"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٢) " و " ، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "أشد"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) يرى السخاوي أن ابن تغري بردي " بالغ في الثناء عليه "، الضوء اللامع ج. ١ ص٢٩١.



#### باب الياء والميم ٢٦٩٢ [ زين الدين الطواشى الحبشى ] ( ٠٠٠ ــ ٥٧٥هــ/ ٠٠٠ ــ ١٢٧٦م )

يُمن (١) بن عبد الله، الخادم الطواشي الحبشي، زين الدين.

شیخ الخدام بالحرم النبوی صلی الله علیه وسلم. کان المذکور مشکور السیرة، وعنده مشارکة ودین.

توفى بالمدينة فى $^{(7)}$  سنة خمس وسبعين وستمائة $^{(7)}$ ، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٦ رقم ٦٨٠، البداية والنهاية ج١٣ ص٢٧٢، عقـــد الحمان ج٢ ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) "في تاسع عشر ربيع الآخر"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) "وكان في عشر السبعين"، في عقد الجمان، وذيل مرآة الزمان.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### باب الياء والنون ٢٦٩٣ - [سيف الدين المحمدى] ( ... ــ ٢٠٨هــ/ ... ــ ١٣٩٩م )

يَنْتَمُر (١) بن عبد الله المحمدي، الحاجب، الأمير سيف الدين.

كان من جملة أمراء الألوف في دولة الملك الظاهر برقوق، واستمر على ذلك إلى أن قتل في واقعة أيتمش في سنة اثنتين وثمانمائة، في شهر ربيع الأول.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الليل الشافي ج٢ ص٧٩٦ رقم ٢٦٨١، السلوك ج٣ ص١٠٢٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٩١ رقم ١١٤١.

<sup>(</sup>٢) "أول" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

|  |   | • |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | * |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

### باب الياء آخر الحروف والواو ٢٦٩٤ – جمال الدين الأستادار ( ٧٥٧ – ٨١٢هـ / ١٣٥١ – ١٤٠٩م )

يوسف<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن قاسم، الأمير جمال الدين [٩٤٩ ب] أبو المحاسن البيرى الحلبي البجاسي، المعروف بأستادار بجاس.

كان أبوه تزيا بزى الفقهاء وكان يخطب بالبيرة، وتزوج بأخت شمس الدين عبدالله ابن جملول  $(^{(7)})$ ، المعروف بوزير حلب، فولدت له يوسف هذا بيا وغيره في البيرة، ونشأ يوسف هذا بها، ثم قدم البلاد الشامية على فاقة عظيمة، وتزيًّا بزى الجند، وحدم بلاصيا عند الشيخ على كاشف بر دمشق، ثم عند غيره، وطال حموله، وخابط الفقر ألوانًا إلى أن اتصل بحدمة الأمير بجاس، بعد أمور يطول شرحها $(^{(3)})$ ، وترقى عنده حتى جعله بجاس استاداره، وطالت أيامه عنده وأثرى  $(^{(5)})$ ، وعرفه الناس، وعد من أعيان الأستادارية، وسكن بالقصر بين القصرين، والهم أنه وحد به من  $(^{(7)})$  خبايا الفاطميين خبيئة، ثم عمر بالقرب منه بيتًا يسكنه.

ولما مات الملك الظاهر برقوق في سنة إحدى وثمانمائة، وتعطل بحاس، وأنعم بإقطاعــه على الأمير شيخ المحمودي ــ أعنى المؤيد ــ حاسب (٢) جمال الدين هذا في حساب المستحق لبحاس.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٦ رقم ٢٦٨٢، النحسوم الزاهسرة ج١٣ ص١٧٥، السلوك ج٥ ص١٢٩، درر العقود ج٣ ص٥٦٢، رقم ١٤٥٩، نزهة النفسوس ج٢ ص٢٦٠ رقم ٤٧٢، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٩١، نيل الأمل ج٣ ص١٨١ رقم ١٢١٥، شلرات الذهب ج٧ ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخ المخطوط، وورد"سهلول، وقيل سحلول"، في النجوم الزاهرة ج١٣ ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) "ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بالبيرة"، الضوء اللامع ج. ١ ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) "قدم القاهرة في سنة سبعين، فخدم أستادارا عند الأمير بجاس فطالت مدته عنده بحيث تزوج ابنتـــه، وعرف به"، الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٥) "وأثرى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "به من"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>V) "حاشد"، في ط، والتصحيح من ن.

ثم حدم جمال الدين بعد ذلك عند والدى، رحمه الله، وغيره من أعيان الأمراء، وعُرف بكثرة المال، وصحب سعد الدين إبراهيم بن غراب، فنوه سعد الدين بذكره إلى أن فر الأمير يشبك الشعباني إلى البلاد الشامية وصحبته سعد الدين بن غراب في جمادى الأولى سنة سبع وتماناتة طُلب جمال الدين يوسف هذا وألزم بالوزر، فامتنع من قبوله وسأل في الأستادارية، فخلع عليه بالأستادارية، عوضًا عن سعد الدين بن غراب في رابع شهر رجب سنة سبع وتمانات، وتولى تاج الدين بن البقرى الوزر، وأخلع على الأمير يلبغا السالمي مشيرًا.

وصار جمال الدين هذا وابن البقرى فى كل عظيم من توجههما فى كل يوم إلى خدمــة السالمى، ويفعلا ما يأمرهما به، فعز ذلك على جمال الدين وأراد (٢) أن يستبد بالأمر، فعمل على السالمى حتى قُبض عليه وعاقبه، ولا زال به حتى الله عنه كما ذكرنا فى ترجمة السالمى قدم سعد الدين بن غراب فلم تطل أيامه ومات.

فخلا الجو لجمال الدين، وأظهر عند ذلك قبائح فعله، وتفنن في المظالم، وتنسوع في العسف، واقتحم الدماء، فلله در القائل: الظلم كمين في النفس العجز يخفيه والقوة تظهره (°).

ثم أضيف إليه نظر الخاص والوزر في نصف شعبان سنة تسع وثمانمائة، عوضاً عن فخرر الدين ماجد بن غراب، وتسلم فحر الدين المذكور وعاقبه ولا زال ينوع عليه العذاب حتى قتله بعد مدة، ثم أضيف إليه كشف الوجه البحرى.

ودام على ذلك حتى خرج الأمير يشبك الشعباني ثانيًا إلى دمشق، وكان آخر العهد به (٢) في سنة عشرة وثمانمائة، وصار [٥٥٠ أ] جمال الدين المذكور من بعده هو صاحب العقد والحل في الدولة، وعظم وضخم وزاد جبروته، ومد للظلم يدا لا ترد إلا بمال أو بروح، فما عَفَّ ولا

<sup>(</sup>١) "سعد الدين بن غراب الذي"، في نسخ المخطوط، التصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) "وأراد"، مكررة في ط.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٨٨.

<sup>(</sup>٥) يستشهد ابن تغري بردي بهذا القول في الحالات المشابحة، انظر ترجمة تغري بسردي بسن عبد الله البكلمشي، المعروف بالمؤذى، والمتوفى سنة ٨٤٦هـ/١٤٤٢م، المنسهل ج٤ ص٣٥٥ رقم ٧٦٥، النحوم الزاهرة ج١٥ ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) "ف ثالث شهر ربيع الأول"، ف درر العقود.

كُفَّ، وأحذ في سفك الدماء، وأفحش وأمعن، بحيث إنه كان إذا سمع بشخص له رئاسة وثروة أو معرفة لا يزال به حتى يقبض [عليه أ](١) ويقتله.

وفعل ذلك بجماعة كثيرة، منهم: الأمير عماد الدين إسماعيل أستادار الوالد، فإنه كان له ثروة وعز بأستاذه \_ أعنى الوالد رحمه الله \_ فتلطف جمال الدين بالوالد وقال: أتسلمه حيى أؤدبه ويعرف نفسه، ثم أخلع عليه وأرسله إلى خدمتك، فسكت الوالد (٢) فخرج (٣) جمال الدين من وقته فصدف عماد الدين المذكور عند مدرسة (٤) سودون من زاده، فرده معه إلى أن نزل إلى داره، عاقبه في اليوم المذكور حتى أخذ منه نحو أربعين ألف مثقال ذهب، ثم قتله ذبحًا من ليلته، فعظم ذلك على الوالد، ووقعت العداوة بينهما هذا المقتضى (٥).

وفعل جمال الدين هذا الفعل<sup>(٢)</sup> بخلائق لا تدخل تحت حصر، ومن يوم قتله عماد الدين المذكور بدا عكسه، وصار الوالد\_رحمه الله \_ يمعن في الحط عليه عند الملك الناصر فرج.

ثم بدا منه أمور لتتمة عكسه منها: أنه ( $^{(\gamma)}$  لما توجه الملك الناصر إلى البلاد الشامية ونزل على بيسان، وفر الأمراء منه إلى الأميرين شيخ [المحمودى] ( $^{(\gamma)}$ )، ونوروز كان ذلك من أعظم الأسباب في هلاكه، وهوأن أقبغا – دوادار يشبك – كان استقر بعد موت أستاذه من جملة ( $^{(r)}$ ) دوادارية السلطان، ففطن بفرار جماعة من الأمراء، وهم: الأمير تمراز، وسودون بُقحة، وعلان ( $^{(r)}$ )، وإينال المنقار، فأسر آقبغا ذلك إلى فتح الله كاتب السر، فأخذ فتح الله آقبغا وعاد به إلى السلطان حتى أخيره بالخبر، فاستدعى السلطان ( $^{(r)}$ ) في الحال جمال الدين هذا وأعلمه به إلى السلطان حتى أخيره بالخبر، فاستدعى السلطان  $^{(r)}$ ) في الحال جمال الدين هذا وأعلمه

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٢) "فأذن له الوالد في ذلك"، في النجوم الزاهرة ج١٣ ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) "فخرج الوالد فخرج"، في ط، ومشطوب على "فخرج الوالد".

<sup>(</sup>٤) "مدرسته"، في ط، والتصحيح من ن، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) "المعنى"، في ن.

وانظر تفصيل ذلك في النحوم الزاهرة ج١٣ ص٩١ – ٩٢.

<sup>(</sup>٦) "لفعله"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>V) "أنا"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٩) "جمالة"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من درر العقود ج٣ ص٦٧٥.

<sup>(</sup>١٠) "الأمير حَلاَّن" في درر العقود ج٣ ص٥٦٧، وهو تحريف، انظر النجوم الزاهرة ج١٣ ص٩٣.

<sup>(</sup>١١) "حتى أخِيره بالخبر"، في ط، وهو تكرار مما سبق، والتصحيح من ن.

بالخبر [لثقته به]<sup>(۱)</sup>، وتقرر الحال بينهم على القبض على الأمراء المذكورين بعد عصر يومـــه، وتفرق كل واحد إلى مخيمه.

فلما [استقر جمال الدين بمخيمه] (٢) استدعى في الحال صيرفيه عبدالرحمن وأمّره، فصــرّ للأمير شيخ بخمسة آلاف دينار، ولتمراز بثلاثة آلاف دينار، ولكل من علان ورفيقيه بــألفي دينار، وبعث بالمبلغ إليهم وأعلمهم بما اتفق.

فركب الأمراء الأربعة، ورأسهم تمراز النائب، بمن وافقهم بعد"( $^{(7)}$  غروب الشمس، ومضوا إلى جهة شيخ ونوروز، فعظم ذلك على السلطان، واجتمع عنده الأمراء $^{(4)}$ ، وطلب فتح الله وجمال الدين، ولا علم له بما فعله جمال الدين، واستشار الأمراء وجمال الدين $^{(9)}$  وفتح الله"في توجهه إلى دمشق في إثرهم، فأشار الأمراء وفتح الله" $^{(7)}$  بالمسير، وخالفهم جمال الدين وحَسَّن للسلطان العود إلى الديار المصرية، ليتم له ما دبره، فلم يلتفت السلطان لكلامه وتوجه إلى دمشق حتى وصلها. انتهى.

ومنها: أن السلطان [٥٠ ب] لم يكن معه في هذه السفرة من الذهب إلا اليسير، فسأل جمال الدين في مبلغ، فقال لم يكن معي إلا مبلغًا هينا، فندب السلطان في عبدالرزاق بسن للفحص عن ذلك، فقال له: قد رافق جمال الدين في هذه السفرة تاج الدين عبدالرزاق بسن الهيصم كاتب المماليك، وأخوه عبدالغني مستوفى الديوان المفرد، فاطلبهما وتلطف بهما تعلم ما معه من الذهب، فطلبهما السلطان، وفعل ذلك، فأعلماه بليلة بيسان وما فعله جمال الدين من إرسال الذهب وإعلامه الأمراء حتى فروا إلى شيخ (٢٠)، فقال السلطان: من أين لكما هذا الخبر ؟ فقالا: صيرفيه عبد الرحمن يترل عندنا وعند تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر ناظر ديوان المفرد، وهو الحاكي.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة للتوضيح من درر العقود.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة للتوضيح من درر العقود.

<sup>(</sup>٣) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "الأربعة، ورأسهم تمراز النائب بمن وافقهم بعد غروب الشمس، ومضوا إلى جهة شــيخ ونـــوروز، وعظم ذلك على السلطان، واحتمع عنده الأمراء". في ن، وهي محاولة من الناسخ استدراك الســـقط السابق.

<sup>(</sup>٥) "ولا علم له بما فعله جمال الدين واستشار"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٦) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>V) "الشيخ"، في نسخ المحطوط

فصدق السلطان مقالتهما وأسرها في نفسه، واستشار الوالــد ـــ رحمــه الله ـــ في القبض على جمال الدين، وكان الوالد إذ ذاك أتابك العساكر، فأشار عليه بعدم القبض عليه هناك، وقال: المصلحة في القبض عليه في العود بالقرب من القاهرة عند ملاقات أهله وأقاربه له حتى لا يفوت السلطان منهم أحد، وتكون الحوطة على الجميع معًا، فأعجب (١) السلطان ذلك و سكت.

ثم إن ابن الهيصم لازال حتى وصل عبد الرحمن الصيرفي إلى السلطان وحكى له الواقعة من لفظه في بحلس شرابه.

ومنها: أن القاضي محيي الدين أحمد المدني (٢) كاتب سر دمشق لقى ابن هيازع عند باب الفراديس (٣)، فأعلمه أن أصحابه وجدوا عند مدينة زُرْع ساعيًا معه كتب، فقبضوا عليه وأخذوا الكتب (٤) منه، وجاءوا بما إليه، وكان محيي الدين معزولاً من كتابة سر دمشق من مدة، فأخذ الكتب (٥) و لم يدر ما فيها، وسلَّمها لفتح الله(٢)، فأخذ فتح الله الكتب (٣) ومحي الدين وجاء بمما إلى السلطان، وفتحت الكتب وقُرئت إذا هي من جمال الدين إلى الأمير شيخ (٨)، فازداد السلطان غضبًا على غضبه.

وخفي هذا كله عن جمال الدين لأمر يريده الله تعالى، وأخذ السلطان يغالطه والتغيير يظهر منه لشيبته (١)، فتقهقر جمال الدين قليلا، وأخذ يغالط السطان ويسأله أن يسلمه ابن (١٠) الهيصم وابن أبي شاكر وألح في ذلك، والسلطان لا يوافقه ويعده ويمنيه، إلى أن نزل السلطان

<sup>(</sup>١) "فأعلى عجب" في ن.

<sup>(</sup>٢) "بن المدني"، في نسخ المخطوط والتصحيح من النجوم الزاهرة ج١٣ ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) باب الفراديس: أحد أبواب الجامع الأموي بدمشق، وينسب إلى محلة كانــت تســمى الفــراديس، والفراديس جمع فردوس، وتعني البساتين، انظر هامش ٢ ص٤٥ النجوم الزاهرة ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) "من الكتب"، في ن.

<sup>(°) &</sup>quot;، ساقط من ن.

 <sup>(</sup>٦) "وكان محيي الدين هذا قد عُزل من كتابة السر بدمشق منذ سنوات، واستكتبه فتح الله في المهمات السلطانية عنده بديوان الإنشاء لثقته به"، درر العقود ج٣ ص٥٦٨-٥٦٥.

<sup>(</sup>٧) "قرئت"، في ن ، وهني سبق نظر مما يلي.

<sup>(</sup>٨) "وهي تشتمل على مالا يحتمله الملوك"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٩) "وشدة حقده عليه"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>١٠) "ابني"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من درر العقود، ويتفق مع السياق.

بغزة أظهر لجمال الدين الجفاء، وأراد القبض عليه فلم يمكنه الوالد، وقال له: بقى القليل ويكون ذلك، فسكت السلطان وسافر حتى وصل إلى بلبيس (١)، فكلم الوالد في ذلك فقال له: نعم، ثم ركب (٢) الوالد من وقته مخففًا في خواصه حتى وصل إلى وطاق جمال الدين، وقد حضر عند جمال الدين جميع أقاربه لتلقيه.

فلما رأى جمال الدين حركة الناس قال: إيش هذا ؟ قــالوا لــه: الأمــير الكــبير، وما هو أنا حتى المعين الأمير الكبير في مثل هذا الوقت، ثم نهض مسرعًا حافيًا حتى خرج إلى ظــاهر مخيمــه بالهرولة حتى وصل إلى الوالد، وقبل ركابه، فرسم الوالد لمماليكه فقبضوا عليــه، وعلــى حواشيه الجميع (٢)، فدخل جمال الدين تحت ذيل الوالد واستجار به، فقال له الوالــد: أمــا مساعدتك فما تحل لمسلم، وأما أذاك فمثلي ما يتقاوى على مثلك، ثم رســم بوضـعه في القيود، وبجميع أقاربه وحواشيه وأتباعه كذلك (١)، وساروا الجميع مشاة بين يديه إلى مخيمه، أخذهم ومضى إلى نحو القاهرة (٥).

وكان يوم القبض على جمال الدين يوم الخميس تاسع جمادي الأولى سنة اثنتي عشرة وثما أن يصل إلى القاهرة كتب بطاقة بالحوطة على دار جمال الدين "وأتباعه" (٢)، ثم قدم بحم إلى القاهرة وسلمهم إلى نائب قلعة الجبل، فحبسوا بالبرج من القلعة حيى قدم السلطان في ثاني عشره.

وكان قصد السلطان أن تكون مصادرة جمال الدين عند الوالد ويتولى عقوبته، فقال الوالد: يا خوند، جمال الدين كلب نحس يتولاه كلب مثله، فخرج الصاحب تاج الدين بن

<sup>(</sup>١) "حتى نزل قرية غيتا خارج مدينة بلبيس في يوم الخميس تاسع جمادي الأولى"، في النجوم الزاهوة، جماء، ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) "فركب الوالد بقماش حلوسه من مخيمه من غير أن يجتمع بالسلطان، لاتفاق كــان بينــهما مــن دمشق"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "وهم بضعة وعشرون رحلاً"، في درر العقود ج٣ ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) "كل ذلك والسلطان لا يعلم بما وقع إلا بعد سير الوالد إلى حهة القاهرة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) "وأقاربهم"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من درر العقود ج٣ ص٥٧٠.

الهيصم (۱) وقال: أنا يا مولانا السلطان ذاك الكلب الذي يتولى عقوب  $(^{(1)}$  جمال الدين، فضحك الناس، وتسلمه، واستقر مكانه في الأستادارية، وخلع على أحيه عبد الغني ( $^{(2)}$ ) بنظر الخاص، وعلى سعد الدين [إبراهيم] (۱) البشيري بالوزر (۱) كل ذلك في يوم الثلاثاء رابع عشر جمادي الأولى من السنة.

وأمر بجمال الدين فعُصر ثم ضُرب على أكتافه عربانًا بين يدي السلطان، ثم تسلمه تاج الدين بن الهيصم وأجرى عليه أنواع العذاب، ثم تسلمه أكبر أعدائه حسام السدين حسين (۱) شاد الدواوين ووالي القاهرة، وكان جمال الدين قبض على حسام الدين هذا قديمًا وبالغ في أذاه حتى جعله في عمارته مع جملة الفعلة يحمل بالقفة وهو في قيوده، فلما تسلمه حسام الدين نوع له العذاب أنواعًا، وتفنن في عقوبته وعقوبة أقاربه وأولاده حسى حساوز الحد، وحازاه من حنس (۱) ما كان يفعله مع الناس ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ ﴾ (١).

ولازال في العقوبة حتى خُنق وحُز رأسه في يوم<sup>(٩)</sup> الثلاثاء حادي عشر جمادي الآخرة سنة اثنتي عشرة وثمانمائة، بعد ما أخذ منه نيف على ألف ألف دينار على نقدات متفرقة، حصرها غير واحد ولا حاجة في الإطالة، ودفن بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة.

<sup>(</sup>٢) "عقوبته"، في ط، والتصحيح من ن.

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الغني بن الهيصم، مجد الدين، ناظر الخسواص، الشسهير بابن الهيصم، المتسوق سنة
 ١٢هـ/١٤٤٠م، لمنهل ج٧ ص٣١٣ رقم ١٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة لتوضيح من درر العقود.

<sup>(°) &</sup>quot;وعلى تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر، واستقر أستادار الذخيرة والأملاك، عوضًا عــن ابــن أخت جمال الدين"، درر العقود ج٣ ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) هو: حسين الأحول، حسام الدين، انظر: النحوم الزاهرة ج١٣ ص٩٦.

<sup>(</sup>٧) "العمل و" في ن.

<sup>(</sup>٨) حزء من الآية رقم ٤٦ من سورة فصلت رقم ٤١.

<sup>(</sup>٩) "في ليلة"، في النجوم الزاهرة، ج١٣، ص٩٥.

وأخرج الملك الناصر غالب أوقافه حتى مدرسته التي أنشأها بخط رحبة باب العيــــد أحذها الملك الناصر فرج وسُميت الناصرية<sup>(١)</sup> [٨٥١ ب]، ولذلك أبقى لها ما بقــــى مـــن وقفها<sup>(٢)</sup>.

وكان جمال الدين شيخًا قصيرًا جدًا، أعورًا ذميما قبيح الشكل، سيفًاكا للدماء، بطاشًا، محبًا لجمع المال وأخذه من غير استحقاق، وصرفه فيمن لا يستحقه، ويرى أن ذلك كرم منه (أ)، والعجب أن بعض الجهال ينسبونه إلى كرم، فهذا أعجب وأغرب من كونه قد استولى على جميع أموال الناس، فمنهم من أخذ أموالهم، ومنهم من هو نُصب عينه وإذا احتاج إلى شيء أخذ منهم، وليس له من يدفعه عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، فكان حقه أن ينعم في كل يوم بالاف مؤلفة من الذهب، لأن ينفق من حواصل الناس ولا يخشى الفقر، فإنه متى يكون فراغ أموال الناس "على يديه إلا بعد سنين، فأخذه الله وأراح المسلمين منه.

قال المقريزي"( $^{\circ}$ ) بعد ما ذكر من أحواله نبذة كبيرة: وصار لا يملك أحد مع وجوده من ماله إلا ما فضل عنه، من أمير وقاضٍ وشريف ووضيع، وحيث  $^{(1)}$  ما وضع يده على شيء صار له ذلك من غير معاند، ومتى ما تكلم ذهبت نفسه، انتهى كلم المقريري باختصار  $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) عن مدرسة الأمير حمال الدين الاستادار انظر: المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فـــؤاد، المجلــــد الرابـــع ص٦٣٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) انظر وثيقة وقف جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأستادار رقم ١٠٦ بدار الوثائق القومية بالقاهرة،
 فهرست وثائق القاهرة ص٢٣ مسلسل ١١١١، وانظر تفاصيل ما حدث لأوقاف هذه المدرسة في:
 الأوقاف والحياة الاجتماعية ص٣٤٨ وما بعدها.

وانظر أيضًا الوثيقة رقم ٣٣١ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة، وبما استبدال من أوقاف صاحب الترجمة بتاريخ ٢٨ ذو الحجة سنة ٩١٣هـــ، على يد حفيده، فهرست وثائق القاهرة ص٢٨١ رقـــم ٧٤١.

<sup>(</sup>٣) "في فيمن"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) "منه"، في هامش ط، وساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) " ، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "وحديث"، في ن.

<sup>(</sup>٧) انظر درر العقود ج٣ ص ص٥٦٢ ـــ ٥٧٥.

#### ۲٦٩٥ — ابن فزاره ( ۲۰۰۰ — ۲۲۷هـــ / ۲۰۰۰ — ۱۳۶٤م )

يوسف<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن حسين<sup>(۲)</sup> بن سليمان بن فزاره، قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن بن القاضي شرف الدين أبي العباس الكَفْري، بفتح الكاف، الدمشقي الحنفي، قاضي قضاة دمشق<sup>(۲)</sup> وعالمها.

كان فقيهًا فاضلاً بارعًا عالمًا مفننًا، وله معرفة بالأحكام، ناب عن أبيه (<sup>1)</sup> مدة إلى أن استقل بالوظيفة (<sup>0)</sup>، وحمدت سيرته، وأفتى ودَرَّس إلى أن توفى بدمشق (<sup>1)</sup> في سنة ست وستين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۲۹۳ - ابن غالیة (۲۱۲ - ۷۰۰هـ / ۱۲۱۵ - ۱۳۰۰م)

يوسف (٢) بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن إسماعيل بن عمر بن عبد الجيد، المسند المعمر بقية الرواة، أبو على الغسولي، المعروف بابن غالية.

<sup>(</sup>٢) "الحسين"، في درر العقود، والنجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "بدمشق"، في ن.

<sup>(</sup>٤) وذلك سنة ٧٦٣هـــ، انظر ترجمة والده: أحمد بن حسين بن سليمان بن فزاره، شرف الدين، المتوفى سنة ٧٧٦هـــ/١٣٧٤م، المنهل ج١ ص٢٨٦ رقم ١٥١.

<sup>(</sup>٥) "نزل له والده عنه"، تذكرة النبيه ج٣ ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) "في صفر"، تذكرة النبيه، "يوم الخميس ـــ قريب غروب الشمس ـــ الرابع من صفر"، في الذيل على العبر.

ولد سنة اثنتي عشرة وستمائة بقاسيون، وسمع من موسى بن عبد القـــادر، والشـــيخ الموفق، وتفرد في وقته، وسمع منه خلق.

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وسمعت منه، وكان شيخًا ساكنًا فقيرًا متغففًا، بدت منه هفوات وسط عمره، ثم إنه كبر وصلح أمره.

وكان حجارًا، ثم عجز ولزم بيته<sup>(۱)</sup>، وسمع منه: البرزالي، والمزي، والمقـــاتلي، وابـــن النابلسي، والمحب، والصدر أبو بكر بن خطيب<sup>(۲)</sup> حماة، والشيخ نجم الــــدين القحفـــازي<sup>(۳)</sup> وخلق، وجُيي له الكفن [لما توفي]<sup>(1)</sup>. توفي سنة سبعمائة، رحمه الله تعالى.

## ٢٦٩٧ – [أبو الفضل الأنصاري الحلبي] ( ٢٦٠٠ – ٢٦٠٨ )

يوسف<sup>(٥)</sup> بن أحمد بن<sup>(٦)</sup> يوسف<sup>(٧)</sup> بن عبد الواحد، العلامة أبو الفضل بن أبي الفـــتح الأنصاري الحليي الحنفي، أحمد فقهاء الحنفية في زمانه.

هو من بيت علم وفضل، سمع ببغداد من أبي المنجا عبد الله بن أحمد بن اللتي وغيره، وسمع بحلب ودمشق، ورحل، وكتب وحصل، ودأب، وكان إمامًا [٨٥٢ أ] فقيهًا أصوليًا نحويًا، علمًا بفنون من العلم، أفتى ودرس وتصدى للإشعال سنين، وانتفع به عامة الطلبة، وكان إمام وقته وشيخ الحنفية في زمانه.

قال الذهبي: كان إمامًا فاضلاً متميزًا من المشهورين بحلب، مات رحمه الله في وقعـــة التتار بحلب في العشر الأوسط من صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "داره"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "الخطيب"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف، والتصحيح في الوافي.

<sup>(</sup>٣) "القحقازي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٤) ]، إضافة من الوافي للتوضيح، وورد "كان فقيرًا متعففًا"، في العبر.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٧ رقم ٢٦٨٥.

<sup>(</sup>٦) "أبي بكر بن علي بن إسماعيل"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "يوسف"، ساقط من ن.

#### ۲۹۹۸ – [عز الدين الجَعْبرَي] ( ۲۰۰۰ – ۷۳۵هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۳۶م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن إسحاق<sup>(۲)</sup> بن إبراهيم بن محسن، الإمام العلامة عز الدين أبو المحاسن الجعبري الرهاوي الحنفي.

كان إمامًا عالمًا فاضلاً، سمع من عبد العزيز الحراني وغيره، وتفقه على الشيخ رمضان مدرس السيوفية، وعلى السروجي، وقرأ القرآن العزيز بالسبعة والعشرة، وبسرع في الفقسه والأصول والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس وحدث، وناب في الحكم، وكان قدومه القاهرة قبل أخذ التتار حلب، وكان له يد طولى في الأدبيات، وله شعر حسن، من ذلك:

توفى بالحسينية ظاهر<sup>(٤)</sup> القاهرة<sup>(٥)</sup> في ثاني عشرين شعبان سنة خمس وثلاثين وسبعمائة، رحمــــه الله تعالى.

#### ۲٦٩٩ – قارئ المصحف [الأسواني] ( ۲۰۰۰ – ۲۱۷هـ / ۲۰۰۰ – ۲۳۱۶م)

يوسف  $^{(1)}$  بن إسماعيل بن سعد الملك [بن نحرير] $^{(2)}$  الأسواني، المعروف بقرارئ المصحف.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٨ رقم ٢٦٨٦، الدرر ج٥ ص٢٢٥ رقم ٢٠١٥.

<sup>(</sup>٢) "بن أحمد بن إسحاق"، في ن.

<sup>(</sup>٣) " لم يذقه"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "ظاهر"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "بالقاهرة"، في ن.

 <sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٨ رقم ٢٦٨٧، الطالع السعيد ص٧١٩ رقم ٥٦٩.
 الوافي ج٢٩ ص١٠٠ ترجمة رقم ٥٨.

<sup>(</sup>٧) [ ]، إضافة من الطالع، والوافي.

كان يقرأ قراءة حسنة صحيحة، وله صوت شجي.

قال محمد بن العريف الأسواني: كنا مجتمعين فأورد البيت الثاني من هذه الأبيات، فقال: يصلح أن يكمل عليه ويجعل له أولاً، وأنشدنا ارتجالاً:

شكوتُ إليه ما ألاقي من الهــوى فما حَــنَّ لي يومّـــا(١) ولا رقَّ للشــكوي

فلو أنني قاضي المحسيّن في الهـــوى حكمت ٣٠ لمن يهوى على [كل] ٣ من يهوى ٤٠

فيا مهجتي ذوبي أسُـــى وصــبابةً

ويا عاذلي دعــني فــابي لا أقــوى(٥)

#### ۲۷۰۰ – [تقي الدين] بن المعلم ( ۲۷۰۰ – ۲۱۶هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۱۶م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن إسماعيل بن عثمان، العلامة تقي الدين بن العلامة رشيد الدين القرشيي الحنفي، عُرف بابن المعلم.

كان إمامًا زاهدًا فاضلاً، تفقه على أبيه وغيره حتى برع في الفقه والأصلين والعربية، وأفتى ودرس وأقرأ، وقدم هو ووالده من جفلة التتار إلى الديار المصرية وأقام بما إلى أن مات هو ووالده بما.

وكان انقطع بسطح الجامع الأزهر (٢٠) متعبدًا إلى أن توفى بمكانه في جمادي الآخرة سنة أربع عشرة وسبعمائة، ودفن مع والده بالقرافة الصغرى على باب تربة لهـــم علـــى يمـــين السالكين إلى قبر الإمام الشافعي، رضي الله عنه، وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "يا يوما" في ط، والتصحيح من ن، "لي "زيادة في الوزن.

<sup>(</sup>٢) "قضيت"، في الطالع.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من الطالع، والوافي، وبما يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٤) "على كل"، في الوافي دون استكمال البيت.

<sup>(</sup>٥) "توفى بأسوان سنة أربع عشرة وسبعمائة"، في الطالع، والوافي.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدَّليل الشافي ج٢ ص٧٩٨ رقم ٢٦٨٨، الدرر ج٥ ص٢٢٧ رقم ٢٠١٥.

<sup>(</sup>٧) "الأزر"، في ط، والتصحيح من ن. ّ

يوسف<sup>(۱)</sup> بن إسماعيل بن عبدالكريم<sup>(۲)</sup> بن عثمان<sup>(۳)</sup>، الشيخ الحليل المسند تاج السدين أبو المحاسن بن [العجمي]<sup>(٤)</sup> الحليي.

سمع من الضياء صقر الحلبي وغيره.

وتوفى [٨٥٢ ب] بكرة الحميس ثامن عشرين شوال سنة تسع وعشرين وسبعمائة (٥)، رحمه الله.

#### ۲۷۰۲ - [أبو الحجاج ملك الأندلس] ( ... - ۷۵۵هـ / ... - ۱۳۵۶م)

يوسف<sup>(٢)</sup> بن إسماعيل، أبو الحجاج ملك الأندلس، مذكور في الكُني، يطلب هناك في كتاب الكين<sup>(٢)</sup>، وهو المجلد السابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) "بن عبدالكريم"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "العلامة تقى الدين بن العلامة عبدالكريم"، في ن.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>٥) "وكانت وفاته بحلب المحروسة"، في تذكرة النبيه.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩٩ رقم ٢٦٩٠، ص٨٢٥ رقم ٢٧٧٧، السلوك ج٣
 ص٦١، الدرر ج٥ ص٢٢٧ رقم ٢٠١٥، وانظر ما يلي.

<sup>(</sup>٧) انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٧٨٩.

#### ۲۷۰۳ – الملك العزيز بن الملك الأشرف برسباي ( ۸۲۸ – ۸۶۸هـ / ۱٤۲۶ – ۱۶۹۳م )

يوسف<sup>(۱)</sup> بن برسباي بن عبد الله، السلطان الملك العزيز حمال الدين أبو المحاسن بن السلطان الملك الأشرف<sup>(۲)</sup> سيف الدين أبو النصر، الجاركسي الأصل، المصرية وابن سلطانها.

مولده في سنة سبع وعشرين وثمانائة في إحدى الجمادين بقلعة الجبل في سلطنة والده، وأمه خوند جُلُبان (٢) جاركسية الجنس اشتراها الملك الأشرف واستولدها يوسف هذا، ثم اعتقها بعد موت زوجته خوند الكبرى (١) أم ولده محمد وتزوجها وجعلها خوند الكبرى صاحبة القاعة.

ونشأ الملك العزيز هذا في حجر والديه إلى أن توفى أبوه الملك الأشرف، تسلطن بعده بعهد منه إليه في نهار السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، قبل غروب الشمس بساعة.

#### ذكر سلطنة الملك العزيز وجلوسه على تخت الملك

ولما توفى الملك الأشرف في اليوم المذكور، طلب الخليفة القضاة والأمير الكبير حقمق العلائي وجميع أعيان الأمراء وأرباب الدولة، وأخرج الملك العزيز إلى باب الستارة من قلعة

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٧٩ وقم ٢٦٩١، النجوم الزاهرة ج١٦ ص٣٦٣، مورد اللطافة ج٢ ص١٩٦ ـ ١٩٥١، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٠٣ وقم ١١٧٤، نظم العقيان ص١٧٩ رقم ١٩٩، شذرات الذهب ج٧ ص٣٠٩، بدائع الزهور ج٢ ص٤١٣، نيل الأمال ج٦ ص١٧٦ رقم ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) "الأشرف برسباي"، في ن.

<sup>(</sup>٣) هي: حلبان بنت عبدالله الحاركسية الأشرفية، توفيت سنة ٨٣٩هـــ/١٤٣٥م، المنهل الصــــافي ج٥ ص١٤ ترجمة رقم ٨٥٨، النحوم الزاهرة ج١٥ ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) "في يوم الأحد خامس عشر جمادي الآخرة سنة ٨٢٧هـــ"، في النجـــوم الزاهـــرة ج١٤ ص٢٦٤، ج١٥ ص١٢٣.

وهي: فاطمة بنت قحقار، زوج الأشرف برسباي وأم ولده الناصري محمد، وكانت زوحة الأمــير دقماق المحمدي، الضوء اللامع، ج١٢، ص٩٩، رقم ٦٢٢، وانظر ترجمة محمد بن برسباي بالمنــهل الصافي ج٩ ص٣٣١ ترجمة رقم ٢٠٩٤.

الجبل وبُويع بالسلطنة (١) وفوض عليه الخليفة (٢) التشريف الخليفي (٣)، وقلد بالسيف، وعمره نحو أربع عشرة سنة وسبعة أشهر تقريبًا، ثم ركب من باب الستارة، ونحن مشاة بين يديسه، وأعيان الأمراء، وحُملت القبة والطير على رأسه، والجامل لها الأمير الكبير حقمق العلائسي، وسار من على باب الجامع حتى وصل إلى القصر السلطاني، فترل (٤) عن فرسه و دخله حسى جلس على سرير الملك، وقبّلت الأمراء الأرض بين يديه، وقرأ كاتب (١٥) السر بين يديسه، الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله (١٦)، عهده بالسلطنة، ثم خلع على الخليفة وعلى الأمير الكبير جقمق العلائي وعلى كاتب السر، وخرجوا من عنده.

وقد انتهى غُسل السلطان الملك الأشرف وتكفينه، فأخرج إلى باب القلعة (<sup>(۷)</sup> فتقدم قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر وصلى عليه، وأم بالخليفة المعتضد بالله أبي الفتح داود، لكونه كان لابسًا الخلعة وهي أطلسين منمر، فلذلك تقدم القاضي على الخليفة للصلاة عليه، ثم شبع الأمراء جنازته (<sup>(۸)</sup> حتى دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج "الباب المحروق" (<sup>(۹)</sup>.

ونودي من الغد بسلطنة ولده الملك العزيز هذا، وأن النفقة على [٨٥٣] المماليك السلطانية في يوم الاثنين المدكور حلس السلطانية في يوم الاثنين المدكور حلس الملك العزيز هذا بالمقعد، الذي هو على باب الدست من الحوش السلطاني (١١)، وبين يديه الأمراء وأعيان الدولة، وابتدئ بالنفقة إلى أن استتمت النفقة، وحضر خدم القصر على عادة السلاطين.

 <sup>(</sup>١) "بسلطنة"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق، ومع ما ورد في النجـــوم الزاهـــرة ج١٥ صحيح.

<sup>(</sup>٢) "الخليفة المعتضد بالله داوود"، في النجوم الزاهرة.

 <sup>(</sup>٣) "خلعة السلطنة السواد"، في النجوم الزاهرة.
 (٤) "ونزل"، في ن.

 <sup>(</sup>٥) "كتاب"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٧) "عند باب القلعة"، في ط، وهي زائدة، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٨) "شيع حنازته الأمراء"، في ن. وهو تقديم وتأخير.

<sup>(ُ</sup>٩) "خارج باب النا"، في نسخ المخطوط، و"خارج القاهرة"، في النجوم الزاهرة، والمعسروف أن تربسة الأشرف برسباي بالصحراء خارج الباب المحروق، انظر النحوم الزاهرة ج١٥ ص٢٠٣.

<sup>(</sup>١٠) "خامس عشر ذي الحجة"، في النَّجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٢٦.

<sup>(</sup>١١) "الملاصق لقاعة الدهيشة المطل على الحوش السلطاني"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٢٧.

ودام على ذلك مدة إلى أن وقع الخلف في مماليك أبيه وتفرقت الكلمة بينهم، وصار الأمير إينال<sup>(۱)</sup> الأبوبكري الأشرفي شاد الشراب خاناه ومعه طائفة الأشرفية حزبًا، وصار الأمير على باي الأشرفي<sup>(۲)</sup> الخازندار<sup>(۲)</sup> وحكم خال الملك العزيز ويخشى باي<sup>(٤)</sup> الأمير آخور الثاني بمن معهم حزبًا واحدًا، وكثر الكلام بين الفريقين.

ثم تشغبت المماليك الأشرفية وأرادوا الفتك بالزيني عبدالباسط (٥) ناظر الجيش بسبب تفرقة الإقطاعات.

غم عادوا بكرة (١) يوم الأربعاء رابع عشر صفر إلى مواقفهم (١)، وقد صار العسكر قسمين: أحدهما مع الأمير الكبير نظام الملك الأتابكي حقمق العلائي، وهم أكابر المماليك السلطانية القرانصة، وانضم إليهم الأمير إينال الأبوبكري المذكور بمن معه من حجداشية الأشرفية، فقوى أمر الأمير الكبير هم، والقسم الثاني الأمير علي باي ورفقته المذكورين بالمماليك الجلبان الأشرفية عند الملك العزيز (١).

<sup>(</sup>١) هو: إينال بن عبد الله الأبوبكري الأشرفي، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ١٤٤٩هـــ/١٤٤٩م، المنهل ج٣ ص٢١٣ رقم ٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو: علي باي بن دولات باي العلائي الأشرفي، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٨٥٤هـــ/. ١٤٥٠م، المنهل ج٨ ص٢٥٥ رقم ١٧١١.

<sup>(</sup>٣) كان ممن نقلهم السلطان حقمق من حبس الإسكندرية إلى حبس المرقب في صفر سنة ١٤٣هـ... انظر النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٦٥٣.

<sup>(</sup>٦) "بكرة"، مكررة في ط.

<sup>(</sup>٧) "إلى مكالهم بسوق الخيل"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٨) "وعندهم الخليفة والخزائن والزرد خاناه، إلا ألهم كانوا حهال بمكايد الأخصام ووقائع الحروب"، في النحوم الزاهرة ج١٥ ص٢٣٥-٣٣٦.

"ووقع الكلام بينهم، وكثر حزب الأتابك حقمق وقوى عزمه على حرب الأشسرفية الذين بالقلعة عند الملك العزيز (١)، وقالوا: نحن في طاعة الملك العزيز أنه لنا النائم أخصام نقاتلهم حتى نظفر بمم.

فتحول الأتابك حقمق من بيته المطل على بركة الفيل تجاه الكبش ونزل في بيست قوصون تجاه القلعة (ئ)، ولبسوا السلاح، وباتوا به إلى الغد يوم الجمعة (أ)، فلما كان عصر اليوم المذكور زحف أتباع الأتابك حقمق على القلعة بآلة الحرب، فرماهم الأشرفية من أعلى القلعة بالنشاب حتى أبعدوهم عنها، فمالوا إلى نحو باب القرافة وهدموا جانبًا (أ) من سور الميدان، وعبروا الميدان فترل إليهم طائفة من الأشرفية وقاتلوهم حتى أخرجوهم، وحال بينهم الليل، فتهيأوا الأشرفية للقتال، ونصبوا مكاحل النفط على سور القلعة، وأصبحوا لها السبت وهم على ما هم عليه حتى ترددت الرسل بينهم في إحماد الفتنة بإرسال أربعة نفر من الأشرفية (أ) إلى الأتابك حقمق، فأذعنوا الأشرفية لذلك بعد امتناع كبير، ونزلوا هم بعد عصر يوم السبت المذكور [إلى] (أ) الأتابك حقمق بالرُّميَّلة، وكبيرهم: حكم [٥٨ ب] خال الملك العزيز، وتنم الساقي، ويشبك الفقيه الدوادار، وأزبك البجمقدار، فحال تمثلهم بين يدي الأتابك حقمق أحيط هم، وأخذوا إلى دار الأمير حقمق تجاه الكبش.

ثم ترجل الأتابك حقمق عن فرسه بالرميلة من تحت القلعة، وقبل الأرض للملك العزيز يوسف، وهو حالس بالقصر الأبلق من قلعة الجبل المطل على الرميلة (٩) ثم ركب فرسه ومضى إلى داره المذكورة، وبين يديه وجوه الدولة، ثم أصبح حَلَّف المماليك الأشرفية على

<sup>(</sup>١) " ، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "وكل من الطائفتين يدَّعي طاعة الملك العزيز"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) "الما"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٤) "إلى بيت نوروز الحافظي تجاه مصلاة المؤمني"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) "سادس عشر صفر"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) "من حانبا"، في ط، و"من حانب"، في ن، والتصحيح من النحوم الزاهرة، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٧) "فقال الأمير الكبير: اصطلح بشرط أن يرسل السلطّان إلىّ بأربعة نفر، وهم:"، في النجــوم الزاهـــرة ج١٥ ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٨) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٩) "الرملة"، في ط، والتصحيح من ن.

عدم الفتنة ومطاوعته، ثم أمرهم بالترول [من]<sup>(۱)</sup> الأطباق بقلعة الجبل، فكان هذا أول ظهور أمر الأتابك جقمق.

وكانت عدة الحلبان تبلغ ألفا وخمسمائة نفر، وعندهم السلطان والخزائن والزردحاناه والخيول وغير ذلك، فأحذوا في أسباب الترول، ونزلوا عن آخرهم، ثم أمر بترول الأمير علي باي شاد الشراب خاناه، ونزول الأمير يخشى باي الأمير آخور الثاني إلى دورهما، فترلا.

ثم أفرج الأتابك حقمق في يوم الثلاثاء عشرين صفر عن حكم ورفقته، وخلع على كل واحد كاملية (٢) بفرو سمور بمقلب سمور بشفاعة الملك العزيز فيهم.

ثم طلع الأتابك للخدمة السلطانية في يوم الخميس بعظمة زائدة، وخلع عليه بسكناه في الحراقة بباب السلسلة من الإسطبل السلطاني، فترل من وقته إلى باب السلسلة وسكن بالحراقة، وقد استفحل أمره وعظم، ورُشح للسلطنة.

كل ذلك والملك العزيز مقيم بقلعة الجبل، ولم يبق له من السلطنة إلا مجسرد الاسسم فقط، ودام الأمر على ذلك إلى أن وصلت الأمراء من البلاد الشامية (٢)، وفي ظن الأشسرفية ألهم يقومون بنصرة الملك العزيز، فلم يكن غير أيام قلائل واتفقوا مسع الأتابسك حقمسق، وقبضوا على الأمير حانم (١) الأمير آخور الكبير، وعلى عدة من الأمراء الأشرفية، وغيرهم (٥)، وكان القائم هذا الأمر قرقماس الشعبان (١) أمير سلاح، لمعنى، فلم يتم له (٧) ذلك.

<sup>(</sup>١) "بالأطباق"، في نسخ المخطوط، والإضافة والتصحيح يتفق مع ما يلي، وما ورد بـــالنجوم الزاهـــرة ج١٥ ص٢٤٠-٢٤١.

<sup>(</sup>٢) "كاملية مخمل"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) "يوم الأربعاء خامس شهر ربيع الأول"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) هو: حانم بن عبد الله الأشرفي برسباي، المتوفى سنة ٨٥٠هــــ/١٤٤٦م، المنـــهل ج٤ ص٢٢٠ رقـــم ٨١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر أسماء هؤلاء الأمراء في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٤٦، وانظر ما حاء في ترجمة قرقماس الشعباني بالمنهل ج٩ ص٥٩.

<sup>(</sup>٦) هو: قرقماس بن عبد الله الشعباني الظاهري، ثم الناصري، الأمير سيف الدين، المعسروف بقرقمـــاس ضاغ، المتوفى سنة ١٤٣٨هـــ/١٤٣٨م، المنهل ج٩ ص٥٧ رقم ١٨٦٧.

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل ذلك في: النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٤٩ وما بعدها.

ثم خُلع الملك العزيز بعد ذلك بمدة يسيرة بالملك الظاهر حقمق العلائي في يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، وحبس بقاعة البربرية من دور الحرم بقلعة الجبل، وكثر الكلام في أمره، وبلغ ذلك العزيز فداخله الخوف واتسع خياله، وزاد عليه ذلك لما بلغه أن بعض القضاة أفتى بقتله لصيانة دم الرعية.

فرمى العزيز نفسه على طواشيه صندل وقال له: تحيل لي في الفرار وابق على مهجتي، فانفعل صندل لذلك، وكان للعزيز طباخ من أيام أبيه فكلمه صندل في إخراج العزيز فوافقه على ذلك، فأمر العزيز بجواريه أن ينقبن في البربرية نقبا [٨٥٤] يخرج منه (١) إلى المطبخ، وساعدهن الطباخ من خارج حتى انتهى النقب، وكان صندل أعلم بــذلك جماعــة مــن المماليك الأشرفية وكان ذلك أكبر مرادهم.

فلما كان وقت الإفطار من يوم الاثنين سلخ شهر رمضان، والناس في شغل بأكلهم، خرج العزيز من النقب المذكور عريانا مكشوف الرأس، فألبسه الطباخ من حلقاته ثوبًا وسخًا مملوء بسواد القدور، وأخذه معه، ونزل كأنه بعض صبيانه، وهو يمر به على الخدام واحدا بعد واحد من غير أن يفطن به أحد، فوافاه الأمراء، وقد خرجوا بعد الفطر من عند السلطان وصاروا جملة واحدة، فلما رأى الطباخ ذلك(٢) ضرب العزيز على ظهره ضربة، وصاح عليه كأنه بعض صبيانه ليرد بذلك الوهم عنه، فمشت حيلته ونزل من باب المدرج حتى وصل إلى تحت الطبلخاناه، وإذا بصندل الطواشي، وطوغان الزَّرَدْكاش، ومشي العزيز حتى وصل إلى تحت الطبلخاناه، وإذا بصندل الطواشي، وطوغان الزَّرَدْكاش، ومشي العزيز

وكان صندل قد أخبر العزيز أنه إذا نزل إلى مماليك أبيه الأشرفية يركبون معه لقتال الملك الظاهر حقمق، ويتوجهون به إلى الأمير إينال الجكمي \_ نائب الشام \_ فإنه كان قد خرج عن طاعة الظاهر، فلما رأى العزيز خلاف ما قاله صندل ندم على نزوله من القلعة وأراد الرجوع، فما أمكنه ذلك.

<sup>(</sup>١) "بخرمته"في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>۲) "خاف أن يفطن به أحد، لجمال وجهه، وحسن سمته، ولما عليه من الرونق"، النجوم الزاهـــرة ج١٥ ص٢٩٨.

والتزم طوغان الزردكاش أنه يمشي إلى بلاد الصعيد ويأتي بمن هناك من مماليك أبيسه، الذين في التجريد لقتال هوارة صحبة الأمير يشبك السودوني<sup>(۱)</sup> أمير سلاح، وهمم نحسو سبعمائة فارس.

ومضى من ليلته حتى وصل إليهم، ووقع له معه أمور ذكرناها في الحوادث<sup>(٢)</sup>، فلـــم ينتج أمره، وقُبض عليه وحُمل إلى الديار المصرية وحُبس وعُوقب<sup>(٢)</sup> ثم وُسط بعد أيام بسوق الخيل<sup>(٤)</sup>.

واختفى الملك العزيز هو وطواشيه صندل وأزدمر مشده وطباحه إبراهيم المتقدم ذكره، وصار ينتقل من مكان إلى آخر، والملك الظاهر جقمق في طلبه أشد طلب، وعاقب بسببه جماعة كبيرة، وهجم على عدة بيوت، ومرت بالعزيز هذا شدائد في اختفائه، وفر<sup>( $^{\circ}$ </sup>) الأمسير إينال الأبوبكري<sup>(1)</sup> الأشرفي بسببه خوفًا على نفسه، ثم قُبض على جماعة كبيرة من الأشرفية، وتتبع الملك الظاهر حواشيه وألزامه، ثم جهز الظاهر جماعة من الخاصكية للقبض على الأمير قراحا<sup>( $^{\circ}$ </sup>) الأشرفي، أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية، وهو بإقليم<sup>( $^{\circ}$ </sup>) الغربية لعمل جسورها، فقبض عليه وحُبس بالإسكندرية.

واستمر العزيز مختفيًا إلى أن خرجت التجريدة لقتال الأمير إينال الحكمي نائب الشام وقتال تغري برمش (١) نائب حلب، ومقدم العساكر الأتابك آقبغا التمرازي (١٠٠٠) وقد ولي نيابة دمشق عوضًا عن الحكمي، فلم يشك أحد أن [٨٥٤ ب] العزيز خرج مع التجريدة محتفيًا إلى البلاد الشامية.

 <sup>(</sup>١) "التمر بغاوي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من النحوم الزاهرة ج١٥ ص٢٨٦ ص٢٩٩، وانظــر ترجمة يشبك الأتابكي المعروف بالمشد فيما سبق ترجمة رقم ٢٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢٩٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "وعواقب"، في ط، وألتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة، ج١٥، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٥) "فر"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "الأمير أبو بكر إينال"، في ن.

<sup>(</sup>٧) هو: قراحاً بن عبد الله الأشرفي، الأمير زين الدين، المتوفى سنة ٨٤٩هــــ/١٤٤٥م، المنهل ج٩ ص٤١ رقم ١٨٥٢.

<sup>(</sup>٨) "باقليب"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٩) هو: تغري برمش، حسين بن أحمد، نائب حلب، المتوفى سنة ١٤٣٩هـــ/١٤٣٩م، المنهل ج٤ ص٥٥ رقم ٧٦٧.

<sup>(</sup>١٠) هُو: آقبغا بن عبد الله التمرازي، المتوفى سنة ٨٤٣هــ/١٣٩م، المنهل ج٢ ص٤٧٦ رقم ٤٨٤.

فلما كان يوم الأربعاء ثالث عشرين شوال من سنة اثنتين وأربعين وتمانائة ظُفر بسر النديم الحبشية \_ دادة الملك العزيز \_ بعد ما كُبس عليها في عدة بيوت، ثم ظفر الملك الظاهر بعد ذلك بالطواشي صندل الهندي، فتحقق منهما أن العزيز وإينال لم يخرجا من القاهرة، فسكن روع الملك الظاهر لذلك قليلاً، فإنه كان في ظنه أن إينال أحذ العزيز على بجبه الذين هيأهم لسفر الحجاز وتوجه به إلى الشام، فإن إينال كان قد ولي أمر حجاج المحمل في السنة المذكورة، قلت: ولو فعل إينال بالعزيز ذلك لكان أتعب(١) الملك الظاهر حقمق تعبًا كثيرًا، انتهى.

ثم أخذ الملك الظاهر في الفحص عن العزيز وطرق الناس بهذا المقتضى شدائد وأهوال ومحن إلى ليلة الأحد سابع عشرين شوال [من السنة] (٢) قُبض على العزيز "وهو أنه لما نــزل من القلعة واختفى كان معه صندل وأزدمر "(٣) والطباخ لا غير، وصار العزيز ينتقل بهم من مكان إلى مكان لشدة الطلب عليه حتى وقع بين أزدمر وبين صندل الطواشي وطرد (٤) أزدمر صندل، ففارق صندل العزيز ومضى إلى حال سبيله بعد أن أنعم عليه الملك (٥) العزيز بخمسين دينارًا، ثم إن أزدمر طرد أيضًا إبراهيم الطباخ، وبقى مع العزيز وحده ليكونا أخف على من يختفيا عنده.

وبعد ذلك ضاق عليهما رحب الفضاء، فأرسل العزيز إلى خاله الأمير بيبرس (٢) أحد أمراء العشرات (٨)، وأعلمه بمحيئه إليه ليلاً، ثم خاف بيبرس عاقبة ذلك، فأعلم حاره الأمير يُلْبَاي الإينالي المؤيدي، أحد أمراء العشرات ورأس نوبة بذلك، وقال له: يقبح على أن يكون مسك العزيز على يدي، ولكن افعل أنت ذلك، وأعلمه بطريقه التي يمر منها في قدومه، فترصد له يلباي المذكور ومعه أناس قلائل (٨) حدا بزقاق حلب (١) خارج القاهرة، حتى يمسر

<sup>(</sup>١) "تعب"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من ن للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "فطرد"، في ن.

<sup>(</sup>٥) "الملك"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "لبيبرس"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) "ورأس نوبة"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٤.

<sup>(</sup>٨) "ومعه اثنان حجداشيته المؤيدية"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٤ ٣١-٣١٥.

<sup>(</sup>٩) "بخط زقاق حلب"، في النجوم الزاهرة.

به العزيز، بعد عشاء الآخرة، [وبينما هم في ذلك إذ مر بهم العزيز] (١) ومعه أزدمر، وهما في هيئة مغربيين، فوثب يلباي على أزدمر ليقبض عليه، فدفع عن نفسه، فضربه يلبساي أدمسى وجهه، وأعانه عليه من معه حتى أوثقوه، وأحذوا الملك العزيز، وعليه جبة صوف، حتى طلعوا كهما إلى القلعة من باب السلسلة، وقد عظم خوف العزيز إلى أن أوقف بين يدي الملك الظاهر جقمق، فكادت نفسه أن تزهق فرحًا، فأوقفه الظاهر ساعة، ثم أدخله إلى قاعة العواميد، من دور الحرم، عند زوجه (٢) خوند الكبرى (٣) مُعُل (٤) بنت البارزي، وأمرها أن تجعله في المخدع (٥)، ولا يبرح عن باب المخدع، وأن تتولى أكله وشربه، فأقام على ذلك (١)، ثم نقل [٥٥٨ أ] إلى حبس الإسكندرية (١)، ودام به سنين إلى أن [أطلقه الملك الظهر خشقدم في خامس شوال سنة ٥٨٥هه، وسكن العزيز بدار في الإسكندرية إلى أن مات بحا في يوم الاثنين تاسع عشر المحرم سنة ٨٥٨هه [٨).

#### ۲۷۰۶ – [كمال الدين الإسنائي] ( ۲۰۰۰ – ۲۹۲هـ / ۲۰۰۰ – ۱۲۹۳م)

يوسف(٩) بن جعفر بن حيدرة بن حسان، الشيخ كمال الدين الإسنائي الشافعي.

قال الشيخ بهاء الدين القفطي: وكان كريمًا جوادًا، تولّى الحكم بأصفون مـــن بـــلاد قوص، والمنشأة من بلاد إخميم، وتوفى بها في سنة اثنتين وتسعين وستمائة.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة للتوضيح، ج١٥، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) "زوحته"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "الكبير"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٤) هي: مغل ابنة محمد بن محمد بن عثمان، حوند الكبرى، ابنة القاضي ناصر الدين، ابــن البـــارزي، شقيقة الكمال محمد، توفيت سنة ٨٧٦هـــ/١٤١١م، الضوء اللامع ج١٢ ص١٢٦ رقم ٧٧٦.

<sup>(</sup>٥) "المخدع المعد لمبيت السلطان بالقاعة المذكورة"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٣٥.

<sup>(</sup>٦) "نقله السلطان في ليلة الأربعاء ثامن ذي القعدة إلى مكان بالحوش وضيق عليه"، النحـــوم الزاهـــرة ج١٥ ص٢٥.

<sup>(</sup>٧) "في حادي عشر ربيع الأول سنة ٨٤٣هـــ"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) [ ]، بياض في نسخ المخطوط، والإضافة من النجوم الزاهرة ج١٦ صفحات ٢٥٩، ٣٢٦، وورد أنه توفي في شهر ربيع الآخر في الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٩) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٠ رقم٢٩٢، الطالع السعيد ص٧١٩ رقم ٥٧٠. الوافي ج٢٩ ص١٧٩ رقم ٦٥.

#### ۱۷۰۰ – [جمال الدين السّجِسْتَاني] ( ۲۷۰۰ – ۷۲۱هـ / ۰۰۰ – ۱۳۵۹م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن الحسن بن علي بن يوسف، الشيخ<sup>(۲)</sup> الإمام جمال الدين أبو الحسن، السحستاني<sup>(۳)</sup> الأصل، المكي الدار والمنشأ والوفاة، الحنفي.

نشأ بمكة، وحفظ القرآن العزيز وعدة متون في مذهبه، وسمع الكثير على الإمام رضي الدين الطبري، وفخر الدين التوزري، وقرأ على العفيف الدّلاصي، ورحل إلى مصر والشام، وناب عن عمه الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي الحنفي في الإمامة بالحرم، وبرع في الفقه والعربية، وأفتى ودَرَّس (٤) وحدث، وسمع منه جماعة كأبي عبد الله محمد بن يشكر (٥) وغيره، إلى أن توفى فجأة في أول المحرم سنة إحدى (٢) وستين وسبعمائة بمكة، ودفن بالمعلاة (٧).

وكان معدودًا من فقهاء الحنفية (^/)، رحمه الله تعالى.

# ( ۲۷۰۰ – ۲۲۶هـ / ۰۰۰ – ۲۲۹۵)

يوسف (٩) بن الحسن (١٠) بن علي، قاضي القضاة بدر الدين السينجاري الشيافعي

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٠ رقــم ٢٦٩٣م، درر العقـــود ج٣ ص٥٥٠ رقـــم ١٤٤٨، العقد الثمين ج٧ ص٤٨٤ رقم ٢٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) "ابن الشيخ"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "السحزي"، في العقد الثمين.

<sup>(</sup>٤) "وأفتى ودرس"، مكررة في ط.

<sup>(°) &</sup>quot;سكر"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٦) "أحد"، في ط.

<sup>(</sup>٧) "ودفن"، في ط، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٨) "المدينة الحنفية"، في ط.

<sup>(</sup>٩) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٠٠ رقم ٢٦٩٤، النحوم الزاهرة ج٧ ص ٢١٩، الــوافي ج٢٩ ص ١٨٠ الــوافي ج٢٩ ص ١٨٠ وقم ٢٠٠ البداية والنهاية ج١٣ ص ٢٤٦، عقد الجمان ج١ ص ص ١٨١ ـــ ٢١٠، العبر ج٥ ص ٢٧٤ ـــ ٢٧٠، الذيل على الروضتين ص ٢٣٤، شذرات الذهب ج٥ ص٣١٣، حسن المحاضرة ج٢ ص ص ١٦٠ ١٦٠، مرآة الجنان ج٤ ص ١٦٢٠.

<sup>(</sup>١٠) "الحسين"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة، ووردت "بن خالد بن الحســـين"، في ن، وهو تحريف.

الزَّرْزَارِي<sup>(١)</sup>.

تقدم في شبيبته عند الأشرف بسنجار، فلما ملك دمشق ولاه قضاء البقاع وبعلبك والزبداني، وكتبوا في سجلاته (٢) قاضي القضاة، وكان يمشي على قاعدة الوزر (٣).

توفى سنة أربع<sup>(٤)</sup> وستين وستمائة، رحمه الله تعالى.

## ۲۷۰۷ - جمال الدين البساطي ( ۲۷۰۰ - ۱۳۳۹ - ۲۵۱۹م )

يوسف ( $^{\circ}$ ) بن خالد بن تُعيم بن مُقَدَّم بن محمد بن حسن بن غانم بن محمد بن علي، قاضي القضاة جال الدين أبو المحاسن الطائي البساطي ( $^{\circ}$ ) المالكي، قاضي القضاة بالديار ( $^{\circ}$ ) المصرية.

ولد في حدود الأربعين وسبعمائة، وتفقه على الشيخ خليل، وعلى الشسيخ يحيى الرهوني، وغيرهما، وبرع في الفقه والعربية، وأفتى ودَرَّس، وناب في الحكم بالقاهرة عن أخيه علم الدين سليمان وغيره (٩)، ثم استقل بالقضاء بالقاهرة في رابع عشر (١٠٠ شهر رجب سنة أربع وثمانمائة، عوضًا عن قاضي القضاة أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون، ثم أعيد ابسن خلدون في سابع شهر خلدون في سابع شهر

<sup>(</sup>١) وردت اختلافات في هذه النسبة في مصادر الترجمة من ذلك: "الزراري"، في الـــوافي، "الــزراري ـــ بالضم ومهملتين نسبة إلى زرارة"، في شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٢) "اسجالاته"في الوافي.

<sup>(</sup>٣) "وكان يسلك بالخيل والجمال والمماليك والتجمل ما لا يسلكه الوزراء"، في الوافي ج٢٩ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٤) "ثلاث"، في البداية والنهاية، وعقد الجمان، وشذرات الذهب، ومرآة الجنان.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٠٠ رقسم ٢٦٩٥، النحسوم الزاهسرة ج١٥ ص ١٣٦٠ السلوك ج٤ ص ٧٣١، درر العقود ج٣ ص ٥٨٤ رقم ١٤٧١، نزهة النفسوس ج٣ ص ١٠٩ رقسم ٣٤٦، الضوء اللامع ج١٠ ص ٣٦٦، الضوء اللامع ج١٠ ص ٣١٦ رقم ١١٨٩، بدائع الزهور ج٢ ص ١٠٦، نيسل الأمسل ج٤ ص ١٩١١،

<sup>(</sup>٦) "البساطي أبو المحاسن الطائي"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "الديار"، في ط، والتصحيح من ن، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٨) "على"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٩) "ومن بعده"، في درر العقود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) "رابع عشري" في درر العقود.

ربيع الأول سنة ست ثمانمائة، فدام إلى شعبان من سنة سبع، ثم صرف وأعيد ابن خلدون، فاستمر ابن خلدون في القضاء "إلى يوم سادس عشرين ذي القعدة وصرف وأعيد البساطي هذا، فبقى في القضاء"(١) إلى سادس عشر شهر رمضان سنة ثمان وعزل بابن خلدون إلى أن مات ابن خلدون في السنة، وولي بعده القضاء ناصر الدين(٢) بن التنسي، فلم تطل مدته وصرف وأعيد البساطي هذا في سادس عشر شوال، فاستمر في القضاء إلى أن عزل [٥٥٨ ب] بقاضي القضاء اللي أن عزل [مهد المدنى.

ولزم داره، وما أظنه ولي بعد ذلك إلى أن توفى يوم الاثنين لعشر بقين من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة، عن ثمان وثمانين سنة، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۰۸ – الملك الأوحد ( ۲۲۸ – ۱۲۹۸ م )

يوسف $^{(7)}$  بن داود بن عيسى، الملك الأوحد نحم الدين  $[بن]^{(3)}$  الملك الناصر ابن الملك المعظم.

من خيار أبناء الملوك دينًا وعقلاً، وكان ناظر القدس الشريف وله به مآثر، توفى (°) في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وستمائة، عن سبعين سنة، ودفن برباطه عند باب حطَّه.

<sup>(</sup>١) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "جمال الدين عبد الله"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٠١ رقم ٢٦٩٦، النحوم الزاهرة ج٨ ص ١٨٩، السلوك ج١ ص ٨٠١، البداية والنهاية ج١ ص ١٠٤ عقد الجمان ج٣ ص ٤٨٣، تذكرة النبيه ج١ ص ٢١٨، العبر ج٥ ص ٣٠، شذرات الذهب ج٥ ص ٤٤٣.

وورد: "مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة بقلعة الكرك"، في تذكرة النبيه.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من ن، ومن مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) "كانت وفاته بالقدس الشريف"، تذكرة النبيه.

### ۲۷۰۹ - الخطيب الشاعر ( ۲۷۰۹ - ۱۳۶۹ - ۱۳۹۶م )

يوسف (١) بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم، الفقيه الأديب الشاعر، الخطيسب الصوفي، الشافعي، جمال الدين.

ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة بنابلس، ونشأ بدمشق وقرأ بما الأدب على الشيخ تاج الدين اليمني، والنحو على الشيخ نجم الدين القحفازي وغيره، وقرأ الفقه، وبسرع في النظم لاسيما في المقاطيع، وفجع في ولده سليمان فحصل له وجد عظيم.

وكان لذيذ المفاكهة (٢)، جميل الود، حسن الملقى، وكان خطيب البدرية (٣)، وكـــان يخطب من إنشائه، و لم يزل على ذلك حتى توفى يوم ثامن عشر شهر ربيع الآخر سنة خمسين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

#### ومن شعره:

ونسوره بسين غضون الغصون فاعترضت من دونه الكاشحون كان ضوء (١) البدر لما بدا وحد محسب زار عُشَّاة

وله أيضًا (°):

يلوحُ لي منها سَنا البدرْ يِقَيسُه أسرودُ بالشّبْر كأنمسا الأغصسان في دوحهسا تسرسٌ مسن التبرغك لامعاً

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ح٢ ص ٨٠١ رقم ٢٦٩٧، الوافي ج٢٩ ص٢٠٨ رقم ٨٨، فوات الوفيات ج٤ ص٣٤٣ رقم ٨٥٨، عقود الجمان، مخطوط، الدرر ج٥ ص٢٢٩ رقم ٢١١٥.

<sup>(</sup>٢) "المفالعة"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٣) "وهو الآن خطيب البدرية التي في مُقْرَى، كان القاضي شهاب الدين بن فضل الله قد حدد هذا المكان وعمره أيام الأمير علاء الدين الطبيغا، وقرر به خطبة، وجعله خطيبه"، الوافي ج ٢٩ ص ٢٠٩. وللمدرسة البدرية بدمشق: بسفح حبل قاسيون عند حسر ثوري، تجاه المدرسة الشبلية البرانية، الدارس ج ١ ص ٤٧٧، ص ٥٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) "حلو"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(°) &</sup>quot;ونظمت أيضًا"، في الوافي، وكأن المُقصود أن الأبيات التالية ينسبها ابن أيبك لنفسه، الـــوافي ج٢٩ ص٢١٢، ٢١٣.

وله أيضًا(١):

أَمْسَت لطلعت البهية مطلعا فأرثني القمرين في وقت معا

ســـقيًا لمـــرآةِ الحبيـــب فإهــــا واستقبلت قمــرَ السَّــماء بوجههـــا

وله أيضًا:

قص رت عسن محص الأزمان قد تقصر (٢) في ليلة المُجران (٢) قد مضت ليك أن الوصال بحال أخبر تنا أن الزمان جيعًا

#### . ۲۷۱ – جمال الدين الكركي ( ۷۷۰ – ۵۵۲هـ / ۱۳۲۸ – ۲۵۲۹م )

يوسف (<sup>۱)</sup> بن الصفي جمال الدين الكركي، كاتب السر الشريف بالديار المصرية، ثم ناظر جيش دمشق (°).

قال الشيخ تقي الدين المقريزي، رحمه الله: كان أبو الجمال هذا من نصارى الكرك، وتظاهر بالإسلام في واقعة كانت للنصارى، هو [٨٥٦] وأبو العلم داود بن الكُويَّز، وحدم كاتبًا عند قاضي الكرك عماد الدين أحمد المقيري، ولما قدم [عماد السدين] (٢) إلى القساهرة وصل في خدمته، وأقام ببابه حتى مات، وهو بائس فقير، لم يزل دنس الثياب، معتم الشكل،

<sup>(</sup>١) "في مليح ينظر في مرآة"، في الوافي.

<sup>(</sup>٢) "قد تقضي"، في فوات الوفيات ج؛ ص٣٤٦، الوافي.

<sup>(</sup>٣) انظر أشعار أخرى في: فوات الوفيات ج٤ ص ص٣٤٣-٣٤٩، السوافي ج٢٩ ص ص٢٠٩-٢١٥، عقود الجمان، مخطوط.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٢ رقم ٢٦٩٨، النجوم الزاهـــرة ج١٦ ص٢١، التـــبر المسبوك ج١٦ ص٤٢١، الضوء اللامــع ج١٠ ص٣١٨ رقـــم ١١٩٦، شــــذرات الـــذهب ج٧ ص٢٩٠، نيل الأمل ج٥ ص٣٦٤ رقم ٢٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) "ومولده سنة سبعين وسبعمائة"، في نيل الأمل.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة للتوضيح، من النجوم الزاهرة ج١٤ ص٢٥٦.

وابنه (١) الحمال هذا معه (٢) في مثل حاله.

ثم حدم الجمال هذا عند التاجر برهان الدين إبراهيم المحلي "كاتبًا لدخله وخرجه، فحسنت حاله وركب الحمار "(٢)، ثم توجه بعد المحلي إلى بلاده وخدم بالكتابة هناك حيق كانت أيام الملك المؤيد شيخ ولاه المعلم بن الكويز نظر جيش طرابلس فكثر ماله (١) بحسا، ثم قدم في آخر أيام ابن الكويز إلى القاهرة.

فلما مات ابن الكويز<sup>(٥)</sup> وعد بمال كبير حتى ولي كتابة السر، فكانت ولايتـــه أقـــبح حادثة رأيناها، وخلع عليه بكتابة السر في يوم الخميس عاشر شوال سنة ســـت وعشـــرين وثمانمائة.

فأذكرتني ولايته بعد ابن الكويز، قول أبي القاسم خلف بن فرج الألبيري، المعسروف بابن السميسر، وقد هلك وزير<sup>(۱)</sup> يهودي لباديس بن حبوس الحميري، أمير غرناطة من بلاد الأندلس، فاستوزر بعد اليهودي وزيرًا نصرانيا.

انتهى كلام المقريزي<sup>(٨)</sup>.

قلت: والشيخ تقي الدين معذور فيما قاله، لأن هذه الوظيفة هـــى أكــبر وظـــائف

<sup>(</sup>١) "وأبيه"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "محلى معه"، في ن، وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "كما ولي نظر حيش دمشق في ثاني صفر من سنة ست وثلاثين وتمانمائة"، النجـــوم الزاهـــرة ج١٤ ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) "توفى في يوم الاثنين سلخ شوال سنة ٨٢٦هـــ"، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١١٨.

<sup>(</sup>٦) "وقد وزير"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٧) "يهوديا"، في ن.

<sup>(</sup>٨) انظر نص كلام المقريزي في النجوم الزاهرة ج١٤ ص٢٥٥ ـــ ٢٥٦.

المتعممين وأعظمها<sup>(۱)</sup>، و لم يليها فيما تقدم إلا العلماء البلغاء الفصحاء الفضلاء، فإن صاحب هذه الوظيفة حقة أن يكون ناظمًا ناثرًا عالمًا نحويا لغويا منشئا، فانحط قدر هذه الوظيفة حتى وليها مثل العلم داوود بن الكويز، وقد تقدم ذكره في محله (۱)، ثم وليها من بعده هذا الذي لا يحسن أن يتلفظ بالكلام العرفي لبعده عن الفضيلة ولعظيم جهله، فحق للمقريزي أن يقول ما قال (۱).

و لم تطل مدة الجمال هذا في كتابة السر، وعزل بقاضي القضاة شمس الدين الهسروي في يوم السبت تاسع شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمانمائة، ثم ولي بعد ذلك عدة وظائف بدمشق، وعمر دهرًا إلى أن عزل ولزم داره بدمشق، إلى أن [مات في سنة ست وخمسين وثمانمائة بدمشق](1).

# ۲۷۱۱ - الشيخ يوسف العجمي ( ۲۷۱ - ۱۳۶۹ م )

يوسف<sup>(۰)</sup> بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر، الشيخ الإمام الملك القدوة المعتقـــد حمال الدين أبو المحاسن الكردي، الكُوراني الأصل [٨٥٦ ب] المصــري الـــدار والوفـــاة، المعروف بالشيخ يوسف العجمي.

كان شيخ حقيقة، ومقتدي طريقة، كان إمام المسلكين في عصره، كان يسكن بزاويته بقرافة مصر الصغرى، وكان يُقصد للزيارة والتماس الدعاء منه، وكان للناس في اعتقاد زائد إلى الغاية، ويحكى عنه كرامات جيدة، لا يُنكر عليه فيما يقوله أحد، وكان علله غالب علماء عصره يقتدون به، وكان "له أوراد وأذكار هائلة، وانتفع بصحبته جماعة من

<sup>(</sup>١) "وعظمها"، في نسخ المحطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهل ج٥ ص٢٨٩ ترجمة رقم ١٠١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقًا آخر لابن تغري بردي في النجوم الزاهرة، ج١٤ ص ص٥٥٠-٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) ]، بياض في نسخ المخطوط، والإضافة مسن السدليل الشسافي، والنجوم الزاهرة ج١٦ص٢١.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠١ رقم ٢٦٩٩، النجوم الزاهرة ج١١ ص٩٤، السلوك ج٣ ص٨٤١، درر العقود ج٣ ص٥٥، رقم ٢٤٥١، الدرر ج٥ ص٢٣٨ رقم ٢١٨، الذيل على العبر ق١ ص٢٢٤، حسن المحاضرة ج١ص٢٥١.

الفقهاء والصلحاء والفقراء، وكان على (۱) قدم هائل"(۲)،"كان لا يأخذه في الله لومة لائم مع فضيلة غزيرة"(۲) ومعرفة تامة بالتصوف، وله رسالة سماها: ريحان القلـــوب والتوصـــل إلى المحبوب، ذكر فيها شرائط التوبة، ولبس خرقة التصوف وتلقين الذكر.

كان صاحب نسك وطريقة، وقد شاع ذكره وبعد صيته، وصارت له عــــدة زوايــــا بمصر وغيرها، ومنها: زاويته التي بالقرافة حيث كان يسكن.

حُكى أن الشيخ يوسف هذا دخل مرة على الشيخ يجيى ('' بسن علمي بسن يحمييي الصنافيري، فقام إليه الشيخ يجيى، وكان لا يلتفت إلى أحد، وتلقاه وهو ينشد:

بلوتُ العالمين على محكِّب ومنهم حارُّز تجرويز شك بتركيتي وحسبك من أزكي ألم تعلـــــم بــــــأني صَــــيْر في فمنـــهم زائـــف لا خـــير فيـــه وأنـــت الخـــالص الإبريـــز منـــهم

فحصل للشيخ يوسف بهذا الكلام غاية السرور والفرح، وكان مع الشيخ يوسف ولده محمد، فأقبل الشيخ يجيى على الولد، وأنشده:

وابسن السَّسريِّ إذا سَسرَي أسْب أهما

إن السَّرِيُّ إذا سَرِي فبنفسيه

فازداد الشيخ يوسف سرورًا على سروره بهذا القول.

و لم يزل الشيخ يوسف على أحسن طريقة إلى توفى يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى (٢) سنة ثمان وستين وسبعمائة، ودفن بزاويته بالقرافة، وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركته.

<sup>(</sup>١) "عليه"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) " "، يوحد في هذه العبارة تقديم وتأخير في ن.

<sup>(</sup>٣) " "، ساقط من ن، ووردت"الغزيرة"في ط.

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٧٧٢هـــ/١٣٧٠م، انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٤٢.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الأبيات في الدرر الكامنة بألفاظ مختلفة، الدرر ج٥ ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) "ربيع الأول وقيل: جمادى الأولى، وقيل: يوم الأحد النصف من جمادي الأولى"، في النجوم الزاهـــرة ج١١ ص١٩٤ الذيل على العبر ق١ ص٢٢٤.

# ( ۲۷۱۲ – [جمال الدين] الزواوي ( ۲۸۰۰ – ۱۸۸۳هـــ / ۲۸۰۰ – ۱۲۸۴م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن عمر، قاضي القضاة جمال الدين أبو<sup>(۲)</sup> يعقـــوب الـــزواوي المالكي، قاضي القضاة بدمشق<sup>(۲)</sup>.

وليها بعد أن عزل قاضي القضاة زين الدين<sup>(١)</sup> الزواوي نفسه، واســــتمر في وظيفــــة القضاء إلى أن توفى بطريق الحجاز في<sup>(٥)</sup> سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

كان إمامًا عالمًا زاهدًا، فاضلاً عفيفًا، قليل التكلف، أفتى ودرس مدة طويلة، ولما مات شغر المنصب بعد [ه] (٢) ثلاث سنين، رحمه الله تعالى.

## ( ۲۷۱۳ – [شرف الدین الحلبي] ( ۲۷۰۰ – ۷۵۶هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۵۳م)

يوسف $^{(Y)}$  بن عبد الله بن أبي السفاح، القاضي شرف الدين الحلبي،  $[Y \cap Y]$  الكاتب بديوان حلب.

مات في سنة أربع وخمسين وسبعمائة، عن نيف وستين سنة.

قلت: وبيتهم معروف بحلب وغيرها، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٢ رقم ٢٧٠٠، ذيل مرآة الزمان ج٤ ص٢٣٩، الوافي ج٢٩ ص٢٩٠، درة الأسلاك ج٢٩ ص٢٥٠، البداية والنهاية ج٣١ ص٥٠، تذكرة النبيه ج١ ص٥٠، درة الأسلاك ص٢٠، الدارس ج٢ ص٥٠ تاريخ ابن الفرات ج٨ ص١٤، عقد الجمان ج٢ ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) "ابن"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) "بالديار المصرية"، هكذا بنسخ المخطوط، والتصحيح مما يلي، ومما ورد في مصادر الترجمـــة مـــن أن صاحب الترجمة كان قاضي قضاة المالكية بدمشق.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عم صاحب الترجمة، وهو: عبد السلام بن علي بن عمر الــزواوي المــالكي، زيـــن الــدين أبو محمد، قاضي القضاة المالكية بدمشق، توفى سنة ٦٨١هــ/١٢٨٢م، المنهل ج٧ ص٢٩٥ رقــم ١٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) "في الخامس من ذي القعدة"، عقد الجمان، و"يوم الخميس ثالث ذي القعدة"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦) [ ايا اضافة تتفق مع السياق، ومع ما ورد في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٧) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشاقي ج٢ ص٨٠٣ رقــم ٢٧٠١، النجــوم الزاهــرة ج١٠ ص٢٩٢، السلوك ج٢ ص٩٠٠، الدرر ج٣ ص٢٧٥ رقم ٣٠٩٦. السلوك ج٢ ص٩٠٠، الدرر ج٣ ص٧٠٥ رقم ٣٠٩٦. ويلاحظ أن اسم صاحب الترجمة ورد "عمر بن يوسف" في كل من الدرر، والسلوك، والنجوم الزاهرة.

## ۲۷۱۶ – [بدر الدین] بن عطاء (۲۱۹ – ۲۹۲هـ / ۱۲۲۲ – ۱۲۹۱م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن عطاء، الشيخ بدر الدين، العلامة قاضي القضاة شمس الدين بن عطاء الحنفي.

تفقه على والده والحصيري وسمع من ابن الزبيدي.

مولده في شهر رجب سنة تسع عشرة وستمائة، وبرع في الفقه، وأفتى ودرس، وكان ذكيا فطنًا حسن الأحلاق ومتواضعًا.

توفى يوم الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة، ودفسن يـــوم الخميس أول النهار عند والده، رحمه الله تعالى.

# ( ۲۷۱۵ – الحافظ المزي – ۲۷۱۵ – ۱۳۶۱ م )

يوسف (٢) بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك، "ابن أبي الزهر "(٢)، الشيخ الإمام العلامة الحجة حافظ عصره ومحدث الشام ومصر، جمال الدين أبو الحجاج (٤)، القضاعي الكلبي المزي، الحلبي المولد، خاتم الحفاظ، ناقد الأسانيد والألفاظ.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٣ رقم ٢٧٠٢، شذرات الذهب ج٥ ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٣ رقم ٢٧٠٣، النجوم الزاهرة ج١٠ ص٧٦، السلوك ج٢ ص٢١، البداية والنهاية ج٤ ص١٩١، عقود الجمان، مخطوط، السدرر ج٥ ص٢٣٣ رقسم ٢١٢، فوات الوفيات ج٤ ص٣٥٣ رقم ٥٩١، السوافي ج٢ ص٢٤٢ رقسم ١١٠، الطبقات الشافعية الكبرى ج١٠ ص٣٥، وم ١٤١٧، تذكرة النبيه ج٣ ص٤، البدر الطالع ج٢ ص٣٥٣، الدارس ج١ ص٣٥، شذرات الذهب ج٢ ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) "ابن الزكي"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٤) "أبو الحجاجي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

مولده بظاهر حلب في عاشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة، وطلب الحديث في أول سنة خمس وسبعين (١)، وصار لا يفتر ولا يقصر عن الطلب والاجتهاد والرواية.

سمع من: أصحاب ابن طَبَرْزَد، والكندي، وابن الحرستاني، وحنبل، وابن ملاعسب، والرَّهاوي، وابن البنا، وابن أبي لقمة، وابن البُن، وابن مُكْرم، والقرويني، وابسن الليتيِّ، وابن صَبَّاح، وابن الزبيدي، وأعلى ما سمع بإجازة عن [ابن] (٢) كليب، وابن بَوْش، والجمال، وخليل بن بدر، والبوصيري (٣)، وأمثالهم، والمؤيد الطوسي، وزاهر الثقفي، وعبد العزير المروي.

وسمع الكتب والأمهات<sup>(٥)</sup> المسندة، والكتب [الستة]<sup>(١)</sup>، والمعجم الكبير، وتساريخ الخطيب، والنسب للزبير، والسيرة، والموطأ من طرق، والزهد، والمستخرج علمى مُسْملم، والحلية، والسنن للبيهقي، ودلائل النبوة، وأشياء يطول شرحها، ومن الأجزاء ألوفًا.

ومشيخته نحو الألف، سمع: أبا العباس بن سلامة، وابن أبي عمر، وابن علان، والشيخ محيي الدين النووي، والكمال عبد الرحيم، والعز الحراني، وابن الدَّرَجي، والقاسم الإربلسي وابن الصابوني، والرشيد العامري، ومحمد بن القواس، والفخر بسن البخساري، وزينسب، وابن شيبان، ومحمد بن مناقب، وإسماعيل ابن العسقلاني، والجحد بسن الخليلسي، والعماد بن الشيرازي، والمحيي بن عصرون، وأبا بكر بن الأنماطي، والصّفي خليل، والغازي الحلاوي، والقطب بن القسطلاني، وطبقتهم، [٧٥٨ ب] والدمياطي شرف الدين، والفاروثي، واليونيني، وابن دقيق العيد، والظاهري، والتقى الأسعردي، وطبقتهم، وتنازل إلى طبقة سعد الدين الحارثي، وابن نفيس، وابن تيمية، ولم يتهيأ له السماع من ابن عبد السدايم

<sup>(</sup>١) "وتسعين"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي، وورد في الدارس "شرع في طلب الحديث بنفسه وله عشرون سنة".

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>٣) "الأبوصيري"، في الوافي.

<sup>(</sup>٤) "عبد المعز"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) "الكتب الأمهات"، في الوافي.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>٧) "بن"، مكررة في ط.

ولا الكرماني، ولا ابن أبي اليسر<sup>(۱)</sup> ونحوهم، ولا أجازوا له، مع إمكان أن تكون له إجـــازة المرسى، والمنذري، وخطيب مردا، واليلداني، وتلك الحلبة.

وحفظ القرآن، وعني باللغة فبرع فيها، وأتقن النحو، والتصريف.

ولما ولي دار الحديث الأشرفية(٢) تمذهب للشافعي، وأشهد عليه بذلك(٢).

وكان فيه حياء وسكون، وحلم واحتمال، وقناعة واطراح تكلف، وترك التحمـــل، والانجماع عن الناس وقلة كلام إلا أن يُسأل فيحيب ويُجيد، وكلما طالت مجالسته ظهـــر لطالبه فضله.

وكان معتدل القامة، مشربا بحمرة (أنه قوي التركيب، مُتّع بحواسه وذهنــه، وكـــان رَيِّض الأخلاق، يستحم بالماء البارد في الشيخوخة، إلاّ أنه كان امتحن بالمطالب وتتبعهـــا، فتعتريه الشياطين (°) فيأكلون ما معه، ولا يزال في فقر لأجل ذلك.

وأما معرفته بالرجال<sup>(٢)</sup> فإليه تشد الرحال، ولما ولي دار الحديث، قال الشييخ تقيي الدين بن تيمية: لم يل هذه المدرسة من حين بنائها وإلى الآن أحق بشرط الواقف منه، لأن الواقف قال: فإن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه الدراية قُدِّم من فيه الرواية.

قال الحافظ الذهبي: لم أر أحفظ منه، ولا أرى مثل نفسه (<sup>(٧)</sup>)، وقال لي: لم أر أحفظ منه، ولا أرى مثل نفسه (<sup>(١)</sup>)، وقال لي: لم أر أحفظ منه، وكان قد اغتر في شــبيبته وصــحب من الدمياطي، و لم يسألني (<sup>(١)</sup>) ابن دقيق العيد إلاَّ عنه، وكان قد اغتر في شــبيبته وصــحب

<sup>(</sup>١) "ابن أبي السر"، في الوافي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) دار الحديث الأشرفية بدمشق: بجوار باب القلعة الشرقي، أنشأها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل، وافتتحت في ليلة النصف من شعبان سنة ٣٦٠هــ/٢٣٢م، الدارس ج١ ص١٩ ومــــا بعدها، وولي صاحب الترجمة دار الحديث الأشرفية ٢٣ سنة، الدارس ج١ ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) "في ثالث عشر ذي الحجة سنة ٧١٨هـــ"، الرافي ج٢٩ ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) "حمرة"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٥) "فيعشر به من الشياطين"، في الوافي.

<sup>(</sup>٦) "وأما معرفة الرحال"، في الوافي.

<sup>(</sup>٧) "ولا رأى هو مثل رأى نفسه"، في الوافي.

<sup>(</sup>٨) "قال الشيخ شمس الدين: لم يسألني"، في الوافي، فما زال النص منسوبًا للذهبي.

عفيف الدين التلمساني<sup>(۱)</sup> فلما تبين له ضلاله هجره وتبرأ منه، كان يترخص في الأداء من غير أصول، ويصلح كثيرًا من حفظه، ويتسامح في دمج القارئين<sup>(۲)</sup> ولفظ السامعين ويتوسع، فكأنه يرى أن العمدة على إجازة السمع<sup>(۳)</sup> للجماعة، وله في ذلك مذاهب عجيبة، وكان يتمثل بقول ابن مَثْدَه: يكفيك من الحديث شَمُّه.

صنف كتاب تمذيب الكمال في أربعة عشر مجلدًا، تكشف فيه (١) الكتب المتقدمة في هذا الشأن، وسارت به الركبان، واشتهر في حياته، وألف كتاب الأطراف لكتب الستة في ستة أسفار، وخرّج لجماعة (٥)، وما علمته خرج لنفسه لا عوالي ولا موافقات ولا معجما، وكل وقت ألومه في ذلك فيسكت، انتهى كلام الذهبي.

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي: ومع إتقانه لأسماء الرجال، وله فيها هذا التصنيف العظيم، لم يكن يقتني تراجم العَالَم من الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والقضاء والعلماء والقراء والأطباء والشعراء، ولا له فيها مشاركة البتة، وإنما كان يعتني (٢) برجال الحديث لا غير، وسألته عن القالي، بالقاف، والفالي، بالفاء، فقال لا أعرف إلا [٨٥٨ أ] الفاي بالفاء فعلمت أنه (٨) ليس له عناية بغير الرواية للحديث، وإلا فيأبو على القالي القالي عندي بالقاف (٤) عندي بالقاف (٤) مشهور بين الأدباء معروف لا يكاد يجهله أحد من صغار الأدباء، ولكن عندي

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن علي بن عبد الله، عفيف السدين التلمساني، الشساعر الصسوفي، المتسوق سسنة ١٠٩١هـ ١٢٩١.

<sup>(</sup>٢) "القارئ"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٣) "المسمع"، في الوافي ج٢٩ ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ المخطوط، ورد: "كشف به"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) انظر: هدية العارفين ج٢ ص٥٦ه-٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) "يقتني"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٧) الفالي: بفتح الفاء، نسبة إلى بلد يسمى فالة، قال عنها الخطيب البغدادي: أظنها من فارس قريبة مـن إيذج.

والفالي هو: على بن أحمد بن علي، أبو الحسن الفالي، المتوفى سنة ٤٤٨هـــ/٥٦،١م، انظر: العـــبر ج٣ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٨) "أن"، في ن.

 <sup>(</sup>٩) "بالقاف القالي"، في نسخ المخطوط، وهو تقديم وتأخير، والتصحيح من الوافي ج٢٩ ص٢٤٧.
 وهو: إسماعيل بن القاسم البغدادي اللغوي، أبو علي القالي، المتوفى بقرطبة سنة ٣٥٦هــــــ/ ٩٦٧م،
 العبر ج٢ ص٣٠٤.

منه فوائد وقواعد من (١) أسماء رجال الحديث (٢) لم آخذها عن غيره، وكان أسماء الرواة الذين يجيئون في سماعاته وطرقه يجيد الكلام في طبقاتهم وأحوالهم، وقويّهم ولينهم. و لم أر بعد الشيخ فتح الدين بن سيد الناس من يحكم بتدقيق (٢) الأجزاء وترميمها مثل الشيخ جمال الدين هذا، رحمه الله [تعالى] (٤). انتهى كلام الصفدي (٥).

قال الذهبي: قرأت بخط أبي الفتح الحافظ، قال: ووجدت بدمشق الإمام [المقدم و] (۱) الحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانه وتقدم، أبا الحجاج المزي، بحر هذا العلم (۱) الزاخور، القائل من رآه كم ترك الأوائل للأواخر، أحفظ الناس للتراجم وأعلمهم بالرواة (۱) مسن أعارب وأعاجم، لا يخص بمعرفته مصرًا دون مصر، ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر، معتمدًا آثار السلف الصالح، مجتهدًا فيما نيط (۱) به في حفظ السنة من النصائح، معرضًا عن الدنيا وأشباهها، مقبلاً على طريقته التي أربى بما على أرباها، لا يبالي بما (۱۱) ناله من الأزل، ولا يخلط جدّه بشيء من الهزل، وكان بما يصنعه بصيرًا، وبتحقيق ما يأتيه جديرًا، وهو في اللغة إمام، وله بالقريض إلمام، وكنت أحرص على فوائده لأحرز منها ما أحرز، وأستفيد من حديثه الذي إن طال لم يملل وإن أوجز وددت أنه لم يوجز، هو الذي جرأي (۱۱) على رؤية الإمام شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، وسرد أبو الفتح فصلاً في تقريض ابن تيمية. انتهى كلام الذهبي.

توفى الحافظ جمال الدين هذا في ثاني عشر صفر سنه اثنتين وأربعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "في"، في الوافي.

<sup>(</sup>٢) "الرحال الحديث"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٣) "برفق"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٥) انظر: الوافي ج٢٩ ص٢٤٧، حيث توجد بعض زيادات.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>٧) "العالم"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٨) "بالراوية"، في نسخ المحطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٩) "ينط"، ف ن.

<sup>(</sup>١٠) "بمن"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>١١) "حداني"، في الوافي.

# ۲۷۱٦ - ابن كاتب جكم ناظر الخاص والجيش ( ۸۱۹ - ۸۲۲هـ / ۱٤۱٦ - ۱۶۵۷م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن عبد الكريم بن بركة، الصاحب جمال الدين أبو المحاسن، ناظر الخواص الشريف، المعروف بابن كاتب حكم، تقدم ذكر والده<sup>(۲)</sup> وأخيه<sup>(۳)</sup> في محلهما.

مولده بالقاهرة في سنة تسع عشرة وثمانمائة، وبما نشأ<sup>(٤)</sup> تحت كنف والده، وقسرأ القرآن العزيز، وتمذهب للشافعي رضي الله عنه، وقرأ النحو على بعض مشايخ العربية، وكتب الخط<sup>(٥)</sup> المنسوب، وبرع في الكتابة والحساب، وتقدم على أقرانه بالعقل والتدريس وحسن السياسة.

ولما توفى والده استقر أخوه القاضي سعد الدين إبراهيم في نظر الخاص مكانه، فإنــه كان الأسن، ولما تولى سعد الدين الخاص صار مع أخيه هذا في الوظيفــة ســواء، وقامــا بالمهمات السلطانية أحسن قيام.

واستمر على ذلك إلى أن طلبه السلطان [الملك] (١) الأشرف برسباي، وأخلع [عليه] واستمر على ذلك إلى أن طلبه السلطان الفرار أشهرا، عوضًا عن [٨٥٨ ب] الصاحب أمين الدين بن الهيصم، في يوم الثلاثاء مستهل شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وثمانمائية،

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٤ رقسم ٢٧٠٤، النجوم الزاهورة ج١٦ ص١٩٧٠ حوادث الدهور ص٣٨٣، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٢٣ رقم ١٢١٢، بدائع الزهور ج٢ ص٣٨٣، نيل الأمل ج٢ ص٤٦ رقم ٢٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الكريم بن بركة، كريم الدين، المتوفى سنة ۸۳۳هـــ/۱۶۲۹م، المنـــهل ج۷ ص۳۳۶ رقـــم ۱۶۶۹.

<sup>(</sup>٣) ەو: إبراهيم بن عبد الكريم بن بركة، سعد الدين، المتوفى سنة ٨٤١هـــ/١٤٣٧م، المنهل ج١ ص١١٦ رقم ٥١.

<sup>(</sup>٤) "ونشأ بها"، في ن.

<sup>&</sup>quot;هكذا كتب لي بخطه"، في حوادث الدهور.

<sup>(</sup>٥) "الخط"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>V) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

فباشر جمال الدين هذا وظيفة الوزر إلى يوم الأحد سادس عشر (۱) جمادى الآخرة من السنة، واستعفى فأعفى بعد أمور، وكمل مال منه ومن أخيه له صورة، مع تجمل وعدم بهدلة، وتولى عوضه الوزر تاج الدين عبد الوهاب (۱) بن نصر الله بن توما المعروف بالخطير الأسلمي.

ولزم المذكور داره متحملاً محترمًا إلى أن توفى أخوه سعد الدين إبراهيم في سابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، استقر مكانه في نظر الخاص في يوم السبت تاسم عشر الشهر المذكور، فباشر وظيفة الخاص على أجمل وجه وأحسن سيرة بقية أيام الملك العزيز يوسف، ثم أيام الملك الظاهر حقمق.

وطالت أيامه، ونالته السعادة، وعظم في الدولة<sup>(٣)</sup> وضخم، وتقدم عند الملك الظاهر واختص به (٤) اختصاصًا زائدًا حتى صار هو صاحب العقد والحل في المملكة، وإليه مرجـــع الولاية والعزل، والمشار إليه في جميع أمور الدولة.

وعمَّر الأملاك، وحدد المدرسة التي تجاه داره في رأس سويقة الصاحب بالقاهرة، ووقف عليها عدة أوقاف، وعمَّر عدة مآثر وسبل(°).

ولازال معظمًا في الدولة إلى سنة نيف وخمسين وثمانمائة وثب لـــه أبـــو الخـــير<sup>(۲)</sup> في معاكسته فيما يرومه الجمالي المذكور من السلطان والتكلم فيه عنــــده، وأمعـــن في ذلـــك وأفحش وزاد، كل ذلك"وصاحب الترجمة لا يلتفت إلى مقالته ولا يكترث به حــــتى زاد في ذلك"<sup>(۷)</sup> وأمعن، تغير خاطر الملك الظاهر عليه قليلاً، مع لزوم الجمالي المذكور الحرم الشريفة

<sup>(</sup>١) "سادس عشرى"، في حوادث الدهور.

<sup>(</sup>٣) "ونالته السعادة"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٤) "بما"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(°) &</sup>quot;وأنشأ بالقرب من سكّنه بسويقة الصاحب مدرسة حسنة للجمعة والجماعة والصوفية ووقــف هــا كتبا شريفة، وكذا قام بعمارة المدرسة الفخرية المجاورة لبيته أيضًا حين سقوط منارتهـــا ... وعمــــل بالكوم الأبيض مدرسة ..."، الضوء اللامع ج. ١ ص٣٢٣-٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الخير، محمد بن محمد بن محمــد، زيــن الـــدين، أبـــو الخـــير النحـــاس، المتـــوفي ســـنة ٨٦٤هـــ/١٤٥٩م، انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>V) " ، ساقط من ن. ً

وعدم الانقطاع من الركوب والترول، إلى أن استقر الحال على أن يحمل الجمالي المذكور إلى الخزانة الشريفة مائة ألف دينار، وخلع عليه باستمراره على وظيفته، ونزل إلى داره وبين يديه وجوه الدولة.

فلم تمض إلا أيام يسيرة (١) وحصل لأبي الخير النحاس النكبة العظيمة التي كادت روحه تزهق فيها، وحُبس وعُزر وامتحن، وكُتبت محاضر بكفره، وحصل عليه أمور يستحقها، وآل أمره إلى نفيه إلى طرسوس على أقبح وجه، كما ذكرنا مفصلاً في تاريخنا: حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور (٢).

وبعد نفي أبي الخير النحاس المذكور، عاد الجمالي المذكور إلى رتبته الأولى وزيدادة، واستمر هو صاحب الأمر والنهي، والحل والعقد، والمشار إليه في المملكة على عادته، إلى أن أخلع عليه باستقراره في نظر الجيش مضافًا إلى نظر الخاص، عوضًا عن القاضي مجب الدين المذكور إلى كتابة [٥٩٨ أ] السر، عوضًا عن القاضي كمال الدين عمد بن البارزي بحكم وفاته أن كل ذلك في يوم الخميس ثامن شهر ربيسع الأول سنة ست وخمسين وتمانمائة.

ونزل الجمالي المذكور إلى داره بتجمل زائد وبين يديه وجوه أهل الدولة، وكان يومًا مشهودًا، و لم يزل على ذلك وعظمته تتناهى إلى أن توفى ليلة الخميس ثامن عشر ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثمانمائة من غير نكبة.

<sup>(</sup>١) "قلائل"، في ن.

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضًا ما يلي ترجمة رقم ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عثمان بن سليمان بن رسول، القاضي محب الدين، المعروف بابن الأشقر، والمتوفى سنة ٨٦٣هـــ/١٤٥٨م، المنهل ج١٠ ص١٨٥ رقم ٣٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) "جمال الدين"، والتصحيح من ترجمة كمال الدين بن البازي بالمنهل.

وهو: محمد بن محمد بن محمد بن عثمان، كمال الدين، ابن البازي، المتوفى سنة ٨٥٦هـــ/١٤٥٢م، المنهل ج١١ ص١٠ رقم ٢٣٣١، عقد الجمان ج٣ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٥) "إنتقال بالوفاة"، في ن.

## ( ۲۷۱۷ – [جمال الدين التكريتي] ( ۲۷۱۰ – ۲۹۶هـ / ۲۰۰۰ – ۲۹۶۴م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن علي بن مهاجر، الرئيس جمال الدين التكريتي، التاجر، أخو الصاحب تقى الدين توبة<sup>(۲)</sup>.

كان شيخًا جليلاً ذا حرمة ووقار، ولي حسبة دمشق مديدة<sup>(٣)</sup>. وتوفى ســــنة أربــــع وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۱۸ - الملك المظفر صاحب اليمن ( ۲۷۱۸ - ۱۲۹۵ م )

يوسف<sup>(٤)</sup> بن عمر بن علي [بن]<sup>(٥)</sup> رسول، الملك المظفر أبو منصور، صاحب اليمن.

قال الخزرجي في تاريخه العسجد المسبوك: وفيها مات \_\_ يعني سنة خمس<sup>(1)</sup> وتسعين وستمائة \_\_ الملك المظفر أبو منصور يوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن، وكانت وفاته في رجب من السنة المذكورة.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٤ رقم ٢٧٠٥، البداية والنهاية ج١٣ ص٣٤٣.

 <sup>(</sup>۲) هو: توبة بن علي بن مهاجر، الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين، المتــوفي ســـنة ١٩٨هـــــ
 ١٧٩٨م، المنهل ج٤ ص١٧٩ ترجمة ٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) "مدة مديدة"، في ن.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٤ رقم ٢٧٠٦، النجوم الزاهرة ج٨ ص٧١، السلوك ج١ ص٠١٨، البداية والنهاية ج١٣ ص ٣٤، غايسة الأمساني ق١ ص ٤١، نحايسة الأرب ج٣١ ص ٢٩٠، خايسة الأمساني ق١ ص ٢٠٠، نحايسة الأرب ج٣١ ص ٢٩٠، درة المحمدان ج٣ ص ٢٩٠، درة الأسلاك ص٢٠٤، تذكرة النبيه ج١ ص ١٧٦، العقسود اللولويسة ج١ ص ٤٤، السوافي، ج٢٩ ص ٢٦٣.

 <sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من ن، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) "أربع"، في البداية والنهاية، وتذكرة النبيه، وعقد الجمان، ونهاية الأرب.

قال اليافعي: المشهور عندنا أنه مات يوم الثلاثاء الثالث عشرين من شهر رمضان من السنة المذكورة، بعد أن أقام في الملك ستا وأربعين سنة وشهورا، وكان أبوه الملك المنصور قد ولي قبله أزيد من عشرين سنة، بعد الملك المشهور أقسيس (۱) ابن الملك الكامل (۲) صاحب مصر، وكان عمر (۲) بن رسول، يعني المنصور، مقدم عساكر أقسيس المذكور، فلما مسات أقسيس توثب على الملك فتم له، وتُسمَّى (٤) بالملك المنصور، ثم ملك بعده ولده المظفر هذا صاحب الترجمة، وطالت مدته وعظم، وهابته الملوك.

وكان شجاعًا فاضلاً، وله مشاركة في العلم، وكان دينًا فاضلا مهيبًا، حسن السيرة في الرعية، كيسًا ظريفًا، يحب مجالسة العلماء، ويعتقد الصالحين.

وسمع الملك المظفر هذا على الشيخ محب الدين الطبري، وكان الشيخ محب الدين كثير التردد إلى اليمن.

وكان الملك المظفر محببًا للناس، وله حكايات ظريفة: كتب إليه بعض الناس كتابًا على وجه المزاح والمداعبة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٥) وأخوك بالباب يطلب نصيبه من بيت مال المسلمين، فرد عليه الجواب، وأرسل له بدرهم، وقال في جوابه: إخواني المؤمنون كثير في الدنيا ولو قسمت عليهم بيت المال لم يحصل لكل واحد منهم درهم. ومنها أنه أرسل إليه إنسان وهو يقول: كاتب يحسن الخط الظريف والكشط المنيف، فقال في جوابه: ما ذكرته من حسن كشطك دليل على كثرة غلطك. ومنها أن جماعة من كتاب الديوان اجتمعوا على شراب وملئوا أزيارًا كثيرة خمرا، فأراقها الشيخ الصالح عبد الله بسن المديوان في موزع (٢٠)، فغضب أمير عدن وغيره [٨٥٩ ب] من أرباب الدولة،

<sup>(</sup>١) هو: أقسيس، وقيل: أطسز، السلطان الملك المسعود ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، المتوفى سنة ٣٦٦هـ/٢٢٨م، الوافي ج٩ ص٣١٥ رقم ٣٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) "العادل"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف، انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>۳) هو: عمر بن علي بن رسول، الملك المنصور، المتوفى سنة ٦٤٧هـــ/١٢٤٩م، المنـــهل ج.٨ ص٣٠٩ رقم ١٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) "وسمى"، في ن.

<sup>(</sup>٥) جزء من الآية رقم ١٠ من سورة الحجرات رقم ٤٩.

 <sup>(</sup>٦) موزع: مدينة بالجنوب الغربي من تعز بمسافة ٨٠ كم، وتنسب إلى موزع بن القفاعة بن عبد شميس بن واثل، وهي مدينة قديمة، ينتسب إليها عدد من العلماء والشعراء، معجم البلدان والقبائل اليمنية ص٤١٧.

ولم يقدروا على الانتقام من الشيخ المذكور، فكتب إلى الملك المظفر هذا، فبرز حوابه إليهم يقول فيه: وهذا لا يفعله(١) إلا(٢) أحد رجلين: إما صالح وإما مجنون، وكلاهما ما لنا معهم كلام.

قلت: ومات الملك المظفر، وقد حاوز ثمانين سنة، واستقر في الملك بعده ولده الأكبر الملك الأشرف نجم الدين عمر<sup>(٣)</sup>.

وكان للملك المظفر من الأولاد الملك الأشرف المذكور والمؤيد والواثق<sup>(٤)</sup> والمسعود والمنصور.

قال ابن كثير: فلم يمكث الأشرف بعد أبيه المظفر سنة حتى مات، وقام أخوه الملــك . للؤيد هزبر<sup>(٥)</sup> الدين داود<sup>(٢)</sup> بن المظفر.

وقال النويري: توفى المظفر مسمومًا(٧)، سمته بعض جواريه، انتهى.

تقدم في أول ترجمته أن وفاته في ثالث عشرين [من شهر] (^^) رمضان، وقيل في رجب، سنة خمس وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "لا يفعل"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "إلا"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "المواثق"، في ط، وهو تحريف، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٥) "عز الدين"، في المطبوع من البداية والنهاية، ج١٣ ص٣٤١، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) لم يرد هذا الخبر في المطبوع من نهاية الأرب.

<sup>&</sup>quot;توف المظفر بقلعة تعز على فراشه، في رحب من هذه السنة (٢٩٤هــــ)"، عقد الجمان ج٣ ص٢٩٤، كما ورد ذكر وفاته في وفيات سنة ٢٩٤هــ في عدد من المصادر منها: نهاية الأرب، درة الأسلاك، وتذكرة النبيه.

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من ن، للتوضيح.

# ( ۱۲۵۰ – [بدر الدین الحُنني] ( ۱۲۵۰ – ۲۳۱هـــ / ۱۲٤۷ – ۱۳۳۰م)

يوسف (١) بن عمر بن الحسين (٢) بن أبي بكر، الشيخ العدل المعمر بدر الدين الخُتني (٣) الحنفي المصري.

ولد في سنة خمس وأربعين وستمائة، وحضر في الرابعة على ابن رواح وتفرد به، وسمع من صالح المدلجي<sup>(٤)</sup>، والمرسي، والبكري، والرشيد، وابن عبد السلام، وأبي حفص عمر بن العديم، وتفرد بأشياء، وله مشيخة روى فيها عن نيف وستين نفسًا، وأكثر الطلبة عنه.

توفى سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة<sup>(٥)</sup>، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۲ - شيخ الإسلام [سبط] ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان ۵۸۳ - ۲۰۲۹ - ۱۱۸۷ - ۲۰۲۹م)

يوسف  $^{(7)}$  بن قَزَ أُغْلي  $^{(7)}$  بن عبد الله، الشيخ الإمام العلامة المؤرخ الواعظ الفقيه شمس الدين، أبو مظفر، التركي الأصل، البغدادي العوبي الحنفي، سبط  $^{(A)}$  الإمام الحافظ جمال الدين

 <sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٤ رقم ٢٧٠٧، النجوم الزاهرة ج٩ ص٢٨٧، السوافي ج٢٩ ص٢٧١ رقم ١٣١، الدرر ج٥ ص٢٤٢ رقم ٥١٤٠، شذرات الذهب ج٦ ص٩٧، حسن المحاضرة ج١ ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) "حسان"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "بضم الخاء المعجمة وفتح التاء ثالثة الحروف وبعدها نون وياء النسبة"، الوافي.

<sup>(</sup>٤) "المديحي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٥) "في نصف ....."، في ط.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٥٠٥ رقم ٢٧٠٨، النجوم الزاهرة ج٧ ص٣٩، السلوك ج١ ص١٠٤، الدليل على الروضتين ص١٩٥، عقد الجمان ج١ ص٢٠١، البداية والنهاية ج١٣ ص١٩٤، ذيل مرآة الزمان ج١ ص٣٩، فوات الوفيات ج٤ ص٣٥٦ رقم ٩٩٥، تاج التسراجم ص٣٨ رقم ٢٥٦، العبر ج٥ ص٢٢٠، الوافي ج٢٩ ص٢٧٦ رقم ١٣٩، شذرات السذهب ج٥ ص٢٦٦، مرآة الجنان ج٤ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) "قرغلي"\_ بالقاف والزآي والغين المعجمة واللام"، الوافي، ووردت "بن عمر"، في ن.

<sup>(</sup>٨) "أمه رابعة بنت الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي"، عقد الجمان ج١ ص١٣٢.

أبي الفرج بن الجوزي<sup>(١)</sup>، نزيل دمشق.

ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، قال الحافظ شرف الدين الدمياطي: مولده في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ببغداد، وذكر ذلك في معجمه وهو من شيوخه.

نشأ ببغداد، وتفقه وبرع، وسمع من جده، وسمع بالموصل، ورحل إلى دمشق وهو ابن نيف وعشرين سنة، وسمع بها.

كان إمامًا عالمًا فقيهًا واعظًا، وحيدًا في الوعظ، علامة في التاريخ والسير، وغير ذلك. كان وافر الحرمة، محببًا للناس، حلو الوعظ، ولما قدم إلى دمشق أنفق على أهلها، وأقبل عليه أولاد العادل، وصنف في الوعظ والتاريخ.

وكان والده قَزَ أُغْلِي من<sup>(٢)</sup> موالي الوزير عون الدين<sup>(٣)</sup> بن هبيرة، ويقال في والـــده: زغلى بحذف القاف، والأول أقوى.

وروى عنه الدمياطي.

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وهو صاحب مرآة الزمان وقد اختصره شيخنا قطب الدين اليونيني وذيل عليه إلى وقتنا هذا، ولما مات حضر جنازته السلطان ومن دونه.

ودَرَّس بالشبلية<sup>(٤)</sup> مدة، وبالمدرسة البدرية<sup>(٥)</sup>، وقرأ الأدب على أبي البقاء، والفقه [ ٨٦٠ ] على الحضيري، ولبس الخرقة من عبد الوهاب بن سكينة، وكان حنبليًا فانتقل وصار حنفيًا للدنيا، وصنف مناقب أبي حنيفة رضي الله [عنه] (٢) [جزءا، و] (١) معادن الإبريز

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج، ابن الجوزي، المتوفى سنة ٥٩٧هـــ/١٢٠٠م، وفيات الأعيان ج٣ ص١٢٠٠م ترجمة رقم ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) "من"، مكررة في ط.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة، أبو المظفر الوزير عون الدين، المتوفى سنة ٥٦٠هــــ/١٦٢٤م، وفيات الأعيان ج٦ ص٢٣٠ ترجمة رقم ٨٠٧.

 <sup>(</sup>٥) المدرسة البدرية بدمشق: قبالة المدرسة الشبلية التي بالجبل عند حسر كحيل، أنشأها الأمير بدر الدين حسن بن الداية، من أكابر أمراء نور الدين محمود، الدارس ج١ ص٤٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>Y) [ ]، إضافة من الوافي للتوضيح.

في التفسير تسعة وعشرين مجلدًا، وشرح الجامع الكبير في مجلدين(١)، انتهى كلام الذهبي.

قلت: أما قوله انتقل حنفيا للدنيا<sup>(۲)</sup> ليس بالقوى، فإن والده كان حنفيا، ونشأ هــو ببغداد فعلمه مؤدبه على مذهب حده أبي الفرج بن الجوزي، فلما ترعرع وكبر وتفقه تبــع الأصل، واستمر على مذهب والده قبل أن يلي الوظائف بسنين، وميل الحافظ الــذهبي إلى السادة الحنابلة معروف، انتهى.

وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي: وهو صاحب مرآة الزمان (٢٠)، وأنا ممن حسده على هذه التسمية فإنها لائقة بالتاريخ، كأن الناظر في التاريخ يعاين من ذكره فيه في مرآة، إلا أن المرآة فيها صدأ (٤) المجازفة منه، رحمه الله [تعالى] (٥)، في أماكن معروفة، انتهى كلام الصفدي.

قلت: قول الشيخ صلاح الدين أيضًا هو ممن اعترف به عن نفسه من باب الحسد، وأما ما نسبه إليه من المحازفة في تاريخه، فإنها في أماكن لا حاجة لتحريرها، وأما غير ذلك فإنه في غاية التحرير والنقل عن الثقاة، ومن أرخ بعده فقد تطفل عليه واغترف من بحره واحتاج إليه لاسيما الذهبي والصفدي، فإن معولهما في تاريخهما على تاريخه، رحمه الله [تعالى](١).

توفى أبو المظفر بحبل قاسيون من دمشق ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكانت جنازته "مشهودة حفلة" (٧) إلى الغاية، وصلى عليه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد بن الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب.

<sup>(</sup>١) انظر: هدية العارفين ج٢ ص٥٥٥-٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) "لأحل الدنيا"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "مرآة الناس"، في الوافي.

<sup>(</sup>٤) "إلا أن في المرآة صداً"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٧) "حافلة مشهودة"، في ن.

وكان رحمه الله كريم النفس، حسن الأخلاق، متواضعًا، فصيحًا بليغًا، وله حرمة، وله نظم ونثر.

ولما مات رثاه الأديب شهاب الدين أحمد(١) بن إبراهيم بن عبد اللطيف(٢) بن مصعب ارتجالاً:

فتنكسرت مسن بعسده الأيسام فقضى فعم<sup>(1)</sup> الكائنــات ظــلام في حسنها تتحير الأفهام (°) ذهب المؤرخ وانقضــت أيامــه قد كان شمس الدين "بدرا زاهـــرا"(٣) كم قد أتى في وعظــه بفضــائل

# ٢٧٢١ – بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي الشاعر ( ٧٠٢ - ١٢١٠ / ١٢١٠ - ١٨٢١٩ )

يوسف (٢) بن لؤلؤ، الأديب الشاعر، بدر الدين الدمشقي.

كان والده لؤلؤ عتيق [دلدرم الياروقي] (٢٠)، صاحب تل باشر.

حسزن العسراق لفقسده وتأسفت مصر وناح أسى عليه الشام فسقى ثرى واراه صــوب غمامة وتعاهدتم تحية وسلم

انظر: عقد الجمان ج١ ص١٣٥.

]، بياض في ط، وسقط من ن، والإضافة من الوافي، وورد"دارم الياروقي"، في عقـــود الجمان.

وهو: دلدرم، الأمير الكبير بدر الدين الياروقي، صاحب تل باشر، كان مقدم الجيوش الحلبية، تـــوف سَنَّةُ ١١٦هــ/٢١٤م، الوافي ج١٤ ص٢٤ رقم ١٩.

<sup>(</sup>۱) توفى سنة ٢٩٦هـــ/١٢٩٦م، تذكرة النبيه ج١ ص١٩٧، عقد الجمان ج٢ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) "عبد الضيف"في تذكرة النبيه، وعقد الجمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "نورا هاديا"، في عقد الجمان ج ١ ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) "فغم"، في ن. (٥) ورد بعد هذه الأبيات البيتان التاليان:

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٥ رقم ٢٧٠٩، النجوم الزاهرة ج٧ ص٥١، الــوافي ج٢٩ ص٢٧٨ رقم ١٤٠، فوات الوفيات ج٤ ص٣٦٨ رقم ٥٩٧، عقود الجمان، مخطوط، تـــالي كتاب وفيات الأعيان ص١٣٣ رقم ٢١٢، تذكرة النبيــه ج١ ص٧٠، ذيـــل مـــرآة الزمـــان ج٤ ص١٣٤، مرآة الحنان ج٤ ص١٩٣، شذرات الذهب ج٥ ص٣٩٩. وورد أن صاحب الترجمة ولد سنة ٢٠٧هــ، في ذيل مرآة الزمان.

كان له نظم يروق الأسماع، ويعقد على فضله الإجماع، [و]<sup>(۱)</sup> مدح الناصر ابسن عبدالعزيز، ومدح جماعة أيضًا من الأكابر، قيل: إنه كانت له دكان في اللّبادين ولسه فيها قفص [٨٦٠ ب] على العادة فيه خواتم وغيرها، فجاءه مملوك من مماليسك الناصر<sup>(٢)</sup> صاحب الشام سه فقال له: أعندك خاتم على قدر أصبعي ؟ فقال: بل عندي أصبع على قدر خاتمك، فبلغت الواقعة الناصر فاستظرفه، وكان ذلك سبب اتصاله به.

قيل: إنه هو الذي علم الناس المخيش بدمشق وهو تلبيس الذهب للفضـــة وجعلـــه شريطًا.

وتوفى بدمشق في شعبان سنة ثمانين وستمائة<sup>(٣)</sup>، رحمه الله تعالى.

#### ومن شعره:

رفقاً أذبت حُشاشه المشتاق وأحلته من بعد تسويف على الوطلبت مسنى في هسواك موثقًا قلب بعين قد أصيب وعارض ألقى الدموع على الدموع وليتني (°) لا يلتقي فيها الجفون (``) وإنسني أشقيق بدر التم طال (^\) تلهفي

وأسَلتها دمعًا من الآماق صَّبر السذي لم يسق منه بواق والقلبُ عندك في أشدٌ الوثاق (أ) فأعِده فالسدمع لسيس بسراق أدري بمسا ألقسى بسه وألاق لا أرتجي منها ومنك (") تسلاق وأطال فيك العاذلون شقاقي

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة من ن.

 <sup>(</sup>۲) هو: يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب، الملك الناصر، صاحب الشام، المتـــوق ســــنة
 ۲۷۲هـــ/۱۲۲۱م، انظر ترجمته فيما يلي رقم ۲۷۲۳.

<sup>(</sup>٣) "عاش ثلاثا وسبعين سنة"، الوافي ج٢٩ ص٢٧٨، وتوفي في"ثاني عشرين شهر شعبان"، ذيـــل مـــرآة الزمان.

<sup>(</sup>٤) استبدل الناسخ في ن، عجز هذا البيت بعجز البيت التالي، وبالعكس.

<sup>(</sup>٥) "ألقى الدموع على الدموع وليلتي"، في الوافي.

<sup>(</sup>٦) "الجفوان"، في ط، والتصحيح من ن، والوافي.

<sup>(</sup>٧) "وملك"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٨) "طالت"، في ط، والتصحيح من ن، والوافي.

لرضاك لا لتملّصق ونفساق وأظنها حالت عسن الميثاق<sup>(٣)</sup>

أنفقتُ من صبري عليك وإنه وصبا بعثت<sup>(۱)</sup> بما<sup>(۲)</sup> إليك فلم تعد

وله أيضًا:

وَوَارَاكَ تيارهــــا المغـــرق يحـــرق يحـــرق

أسلت الـــدموع إلى أن جــرت وأي غـــزال هضـــيم الحشـــا وله أيضًا:

 يا بديع الجمال رق لمن دموعه في هسواك جارية وله أيضًا:

والثنايـــــا مهفهــــف أملــــودُ ت ببدر فـــذاك مثلـــي<sup>(؟)</sup> شـــهيد ورشــيق القــوام حلــو التـــثني هو بدر قُتِلْت فيــه ومـــن مـــا

شهى اللّمى أحوى المراشف أشــنبا فيـــا حُسْــنه وجهـــا إليّ محبّبـــا

وله في غلام على وجهه حب شباب: تعشقته لدن القوام مهفهفًا وقالوا بدا حبُّ الشباب بوجهه

رفقً ا بصب مُغرم أبليتُ مصداً وهجراً وافساك سسائل دمعه فرددته في الحال فسرا

<sup>(</sup>١) "بعد"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٢) "بعثت به"، في الوافي.

<sup>(</sup>٣) انظر أبيات أخرى من هذه القصيدة في فوات الوفيات ج٤ ص٣٦٩، الوافي ج٢٩ ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) "مثلي"، في هامش ط.

وله أيضًا:

[111

إذا بــــدا(٢) كيـــف أســـلو

وكلمـــا مـــرٌ يحلــو

يا عادلي في هاواه (۱) يمار بي كال وقات

وقال في نجم الدين بن إسرائيل لما هوى [مليحا] (٣) يُدعى الجُونَيرَ ح :

وهــــو في كــــفّ جــــارح

قلبــــك اليــــوم طــــائر"

كيـــف يرجـــو<sup>(١)</sup> خلاصـــه

فلما سمع نحم الدين قال: خلص الطائر، فقال ابن لولو أيضًا:

خلصت طائر قلبك العاني تـــرى

وقد يسر<sup>ا(٧)</sup> خلاصه إن كنت قـــد

من جارح يغدو به ويسروح

وله في مليح ورَّاق:

وضاقت على المشتاق في قصده السُّبل مُعنَّى بوراق ومسا عنده وَصْــلُ خليلي جدَّ الوجدُ واتصل الأسسى وقد أصبح القلبُ المعنى كما تسرى

وله في زهر اللوز:

الزهرُ ألطف (^) ما رأيب المصوم

<sup>(</sup>١) "يا عاذلي فيه قل لي"، في فوات الوفيات، وذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) "عن حبه"، في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) ]، إضافة من فوات الوفيات، للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) "أم"، ساقط من ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٥) "في الجوارح"، في الوافي ج٢٩ ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) "يُرْجَى"، في الوافي، وفي ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٧) "ولقد يسر"، في الوافي، وفي ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٨) "أحسن"، في فوات الوفيات.

ُنه ويــــرق لي فيهـــــا<sup>(٢)</sup> النســــيم

تحنـــو(١) عَلـــيَّ غصـــولُه

وله أيضًا:

ومـــــُ إلى ظلّــــه الظّليـــــل والسريحُ تَلْقَـــاَكُ (٥) بـــالقُبول

عَرِّج على الزهـر (٣) يـا نـديمي فالغُصـن (١) يَلْقَـاكَ بابتسـام

وله أيضًا:

تحلی عن العانی صدأ(۱) همه وزهرها(۱) يضحك كمّه

هَلُــم يــا صــاح إلى روضــة نســــيمها يعثُـــر في ذيلـــــه

وله في سيف:

تراه كنجم الرجم يهــوى شــهابه وطار مــع الهــام المطــار ذبابــه وذي سطوة ماض إذا ما سللته من المرهفات البيض دبت نمالـــه

وله في معذر:

لما بدا في خدد الأحمر نباته أحلى من السكر

حلا نبات الشعر<sup>(١)</sup> يـا عـاذلي فَشـاقني ذاك العـذارُ الـذي

<sup>(</sup>١) "تحني"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) "فيه"، في فوات الوفيات ج٤ ص٣٧٩، والوافي ج٢٩ ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) "على الدهر"، في الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٤) "فالزهر"، في فوات الوفيات ج٤ ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) "يلقاك"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من فوات الوفيات، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٦) "يجلو بمما العاني صدأ همـــه"، في فـــوات الوفيـــات ج٤ ص٣٧٧، والـــوافي ج٦٩ ص٢٨٠، وورد: "قذى همه"، في تذكرة النبيه ج١ ص٧١.

<sup>(</sup>٧) "وزهره"، في ن.

<sup>(</sup>٨) "يرقص"، في فوات الوفيات، والوافي.

<sup>(</sup>٩) "الحند"، في فوات الوفيات ج٤ ص ٣٨٠، الوافي ج٢٩ ص٢٨٧.

#### وله أيضًا:

شوقي إليك على البعاد تكاثرت()
واعتلت النَّسَماتُ فيما بينسا
وله، وقد تكاثرت الأمطار بدمشق:
إن ألح الغيث شهرا هكذا
ها هم من قوم نوح يا سما

ضممته في ساعدي ضمة

وفي يدي من شعره حية وله، وهو مأخوذ من أبي سناء الملك: وأهسوى فاتر الأجنان ألمي تملك قرطه والقلب مِنْسى وله في الذهبيات:

انظر إلى الأغضان كيف تـــذهبت [٨٦١ ب] تحلو شمائلــها إذا مـــا أدبــرت

عنه خُطايَ وقصَّرت أقلاميي مسا أحملها إليك سلامي

جاء بالطوفان والبحر المحلط أقلعي عنهم فهم من قسوم لسوط

إلى الغصـــون قــد شــكا ــرها دار مليــه وبكــي

في ليلـــة قـــد غـــاب واشـــيها لم أحشها مـــذ صــرت حاويهـــا

رشيق قده رخص البنان فصار له بذاك الخافقان

وأتى الخريف بحمرها وبصفرها وتزيد حسنًا في أواخر عمرها

#### انتهى.

<sup>(</sup>١) "تقاصرت"، في فوات الوفيات ج ٤ ص ٣٨٠، والوافي ج ٢٩ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر أشَّعار أخَرى في مصّادر الترجمة، ومنها فوات الوفيـــات ج٤ ص ص٣٦٩ ـــ ٣٨٣، والـــوافي ج٢٩ ص ص٢٧٩ ـــ ٢٩٤، والـــوافي

## ( ۲۷۲۲ – [جمال الدين المرداوي] ( ۲۷۰۰ – ۲۹۷هـــ / ۲۰۰۰ – ۱۳۶۷م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود، قاضي قضاة دمشق، جمال الدين أبو المحاسن بن الشيخ شمس الدين أبي عبد الله بن تقي الدين أبي محمد، المسرداوي القدسسي الحنبلي.

كان فقيها بارعًا، عالمًا دينا متقشفًا، وعنده لين جانب، وحسن خلق، وعفة، تــولى قضاء دمشق وحسنت سيرته، و لم يغير ملبسه ولا مركبه، وصار يركب حمارًا على عادتــه حتى عُزل، ولزم داره إلى أن توفى شنة تسع وستين وسبعمائة، وله نحو سبعين ســنة شهرمه الله تعالى.

# ۲۷۲۳ - الملك الناصر صاحب الشام (۲۲۷ - ۲۰۲۹ - ۱۲۲۹ م)

يوسف (٤) بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شادي "بن مروان"، (٥) السلطان الملك الناصر صلاح الدين بن السلطان الملك "العزيز بن "(١) السلطان الملك الناصر صلاح الدين الكبير.

كان صاحب حلب ثم دمشق.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٥ رقــم ٢٧١٠، النجــوم الزاهــرة ج١١ ص١٠٠، السلوك ج٣ ص٢٤٧- وفيه "محمد بن عبدالله"، الذيل على العبر ق١ ص٢٤٤-٢٤٥، الـــدرر ج٥ ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) "مات في صبيحة يوم الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأول"، في الذيل على العبر ق١ ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) "نيف وسبعين سنة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٦ رقم ٢٧١١، النجوم الزاهرة ج٧ ص٢٠٣، الـوافي ج٩٦ ص٤٠٦ رقم ١٩٥٨، السلوك ج١ ص٤٦٦، فوات الوفيات ج٤ ص٣٦١ رقم ٥٩٥، عقـود الجمان، مخطوط، ذيل مرآة الزمان ج١ ص٤٦١، ج٢ ص١٣٤، عقد الجمان ج١ ص٢٨٢ وما بعدها، شذرات الذهب ج٥ ص٢٥١، مرآة الجنان ج٤ ص١٥١، العبر ج٥ ص٢٥٦، وفيات الأعيان ج٤ ص١٥ (من التراحم العارضة رقم ٤٤١)، تالي وفيات الأعيان ص١٦٦.

<sup>(°) &</sup>quot; "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "بن العزيزي"في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

[وكانت ولادته] (١) بقلعة حلب في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة، وتسلطن بعد وفاة والده الملك العزيز في سنة أربع وثلاثين وستمائة، وقام بتدبير دولته "الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني، وعز الدين [ابن] (١) المجلي، والسوزير الأكرم"، ابسن القفطي، والطواشي جمال الدولة (١) إقبال الخاتوني، والأمر كله لجدته (١) الصاحبة ضَيْفة خاتون بنست الملك العادل.

وفي سنة ست وأربعين وستمائة استولى على حمص خطوب وأمور.

وفي سنة ثمان وأربعين قدم إلى دمشق وملكها، وفي أثناء ذلك قصد الديار المصرية، فما تم (°) له ذلك، وحرى له أمور مع صاحب مصر يطول ذكرها(۱°).

وكان الناصر سمحا جوادًا كريمًا حليمًا، حسن الأخلاق، محببًا إلى الرعية، وفيه عدل وصفح ومحبة للفضلاء والأدباء، وكان سوق الشعراء نافقة في أيامه، قيل: إنه كان يذبح في اليوم في مطبخه أربعمائة رأس غنم سوى الدجاج والطيور والأجدية، وكان يبيع (٢) الغلمان من سماطه شيئًا كثيرا.

حكى علاء الدين بن نصر الله (<sup>(A)</sup> أن الناصر جاء إليه بغتة، قال: فمددت له شيئًا كثيرًا في الوقت من المآكل المفتخرة، فقال: كيف تميأً لك هذا ؟ فقلت: هو من نعمتك، اشـــتريته من عند باب القلعة، يعنى مما يبيعه الغلمان.

وكانت نفقة مطابخه وما يتعلق بما في اليوم أكثر من عشرة آلاف درهم.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة من ن، وورد بها: "بقلعة حلب، وكانت ولادته"، وهو تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من الوافي.

<sup>(</sup>٣) "جمال الدين له"، في نسخ المخطوط، دون تصحيح، والمثبت من الوافي.

 <sup>(</sup>٤) "ابن القفطي، والطواشي جمال الدين وله إقبال الخاتوني، والأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني، وعز الدين المجلى، والأمر كله لجدته"، في ن، وهو اضطراب في النص، وبه تقديم وتأخير، وسقط.

<sup>(</sup>٥) "فأتم"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) "شرحها"، في ن، وعن هذه الأمور انظر: عقد الجمان ج١ ص٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) "يمنع"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي، ويتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>A) "نصران"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف، والتصحيح من الوافي.

وكان يحاضر الأدباء، ويحفظ كثيرًا من الشعر، وله نوادر وأجوبة ونظم، وحسن ظن في الصالحين، وبنى بدمشق مدرسة باب الفراديس<sup>(۱)</sup>، وبالحبل [۸٦٢] رباطًا وتربة<sup>(۲)</sup>، وبنى الحان عند المدرسة<sup>(۳)</sup> الزنجيلية<sup>(٤)</sup>، وقيل: إنه خلع في أقل من سنة أكثر من عشرين ألف خلعة.

وقيل: إنه كان عنده في ليلة جماعة من الأدباء فذكروا قول عمر<sup>(^)</sup> بـــن أبي ربيعـــة المخزومي:

تَشَكَّى الكُميتُ الجرىَ لَمَّا جهدتُه وبيَّن لــو يســتطيع أن يتكلمـــا

فقال بعضهم: يا مولانا متى نعود إلى الكُميت ؟، يشير إلى الخمر، فقال له: حتى نعود إلى الأدهم، يريد القيد<sup>(٩)</sup>.

وكان لبعض الشعراء عليه رسم في كل سنة تشريف ودراهم، فأنشده قصيدة قــال فيها:

أمولاي رسمي قد تقادم عهده ومن يدرك (١٠٠) العَليا تَجَدَّد عَهْده

<sup>(</sup>١) هي: المدرسة الناصرية الجوانية بدمشق: داخل باب الفراديس، شمالي الجامع الأمـــوي، الــــدارس ج ص٤٥٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) التربة الناصرية: بجبل قاسيون، الدارس ج٢ ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) "مدرسة"، في ن.

<sup>(</sup>٤) المدرسة الزنجيلية أو الزنجارية: بدمشق، حارج باب توما وباب السلامة، تنسب إلى عثمان الزنجيلي، فخر الدين، نائب عدن، وقد تم إنشاؤها سنة ٦٢٦هــــ/١٢٢٨م، الدارس ج١ ص٥٢٦. (٥) "وذلك"، في ن.

ر ) ر ك ، ي ق. (٦) [ ]، إضافة من الوافي، تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسخ المخطوط، ووردت"عن المسلمين"، في الوافي ج٢٩ ص٣٠.٣.

<sup>(</sup>٩) "وكان قد قُيد مرة وسُجن"، في الوافي.

<sup>(</sup>١٠) "يدك"، في الوافي.

فقال له الناصير: الرسوم كثيرة، فأي رسم أردت ؟ فقال الشاعر: رسوم العامية (١) أطلال الديار، ورسوم الحاصة جوائز الملوك، فقال الملك الناصر: على هذا الرسم المعسول، يشير إلى قول امرئ القيس (٢):

فهلْ عند رسمٍ دارسٍ من مُعَوَّلِ (٣)

انتهى.

وقال ابن العديم: كان ذات ليلة في سماع، وكأنه استطاب<sup>(٤)</sup> ذلك وتفكر في نعمة الله عليه، فسمعته يقول: ﴿ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ﴾(٥) الآية.

وكان في يد بعض الجماعة شمعة، وسقط الشمعدان في تلك الحالة وسُمعت له رنـــة، فسمعته يقول:

ولها من نفسها طرب فلهذا يسرقُصُ الحَبَابُ

وأُخبر مرة أن المسلمين أخذوا صيدا<sup>(١٦)</sup>، وأن الفرنج ألقوا أنفسهم في البحر لئلا يقتلوا ويؤسروا<sup>(٢٧)</sup>، فقال الملك الناصر: ﴿ مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّـــن دُون الله أَنْصَارًا ﴾ (٨٠).

وحضر إليه شخص يقال له ابن اللهيب، ومعه ولد له صغير، سريع الحركة، فقــــال بعضهم: هذا الصغير كأنه شرارة، وكان قد حضر على يد الصغير تحف غريبة، فقال الملك `

وإن شفائي عبـــرة مهراقــة فهل عند رسم دارس من معــول

<sup>(</sup>١) "العامية"، في ط، وهو تحريف، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٣) هذه الشطرة من معلقة امرؤ القيس الشهيرة، والتي مطلعها:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

والبيت المشار إليه هو:

<sup>(</sup>٤) "استطيب"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٥) حزء من الآية ١٥ من سورة الأحقاف، رقم ٤٦.

 <sup>(</sup>٦) فتح الأمير علم الدين سنجر الشجاعي، نائب الشام، مدينة صيدا في ١٥ رجب ٢٩٠هــ/١٤ يوليو
 ١٢٩١ النجوم الزاهرة ج٨ ص١٠.

<sup>(</sup>٧) "وسروا"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي.

<sup>(</sup>٨) آية ٢٥ من سورة نوح، رقم ٧١.

الناصر:

ابـــن اللــهيب أتانــا

وقال ابن العديم: أنشدن لنفسه، يعني الملك الناصر:

البدر يجنع للغروب ومهجيق والشَّرب قد خاط<sup>(۱)</sup> النعاسُ جفولهم

قال: وأنشدني لنفسه:

[۲۲۸ ب]

يســــــطو ويرىــــــو تـــــــ انتهى<sup>(١)</sup>.

شــــــرارة مـــــن لهيـــــب

بكــــل معــــني غريــــب

لفراق مُشْبهه أسّى تتقطعً والصبحُ من حلباب يتطلّع

فيه يطيب (۲) المرتعا شمل ألكن قد حُمعا شمل ألكن قد حُمعا حسل السرور أحْمعا ثلاثية أم أربعا (۲) شميه بدر طلعا ورد ودر رص والظيم معا فالليب ث والظيم معا والظيم معا

<sup>(</sup>١) "قد خلط"، في الواني، ج٢٩، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) "نطيب"، في الوافي.

<sup>(</sup>٣) "ئلائة وأربعا"، في الوافي.

<sup>(</sup>٤) "ودر صنعا"، في الوافي.

<sup>(</sup>٥) "كالليث"، في الوافي.

<sup>(</sup>٦) "انتهى"، ساقط من ن.

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد  $^{(1)}$  بن عبد العزيز بن محمد بن عبد السرحيم بسن عبد الرحمن بن "الحسن بن العجمي أنشدني السلطان الملك الناصر صلاح الدين  $^{(1)}$  يوسف يشتاق حلب ومنازلها:

سقى حلب الشهباء في كل مزنة (٢) سحابة غيث نوها لـيس يطلع (٤) فتلك دياري لا العقيق ولا الغضا وتلك ربوعي لا زرود ولعلع (٥)

ولما جاء إلى الملك الناصر التقليد من الخليفة الإمام المستعصم بالله(٢) صحبة نجم الدين الباذرائي (٧) سنة خمس وخمسين وستمائة، قال في المعنى بدر الدين يوسف(٨) بن لؤلؤ الذهبي قصيدة طنانة أولها:

انتهى.

توفى الملك الناصر في سنة تسع وخمسين وستمائة(١١)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) توفي سنة ٦٦٦هـــ/١٢٦٧م، الوافي ج٧ ص٦٦ رقم ٣٠١٠.

<sup>(</sup>٢) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "لزمة"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من الوافي، وفوات الوفيات.

<sup>(</sup>٤) "سحائب غيثُ نوؤها ليس يقلع"، في فوات الوفيات ج٤ ص٣٦٣، والوافي ج٢٩ ص٣١٢.

<sup>(</sup>٥) "فتلك ربوعي لا العقيق ولا الحمي وتلك دياري لا زرود ولعلع"، في فوات الوفيات، عقود الجمان.

 <sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن منصور بن محمد المستعصم بالله، آخر خلفاء بغداد، قتل على يـــد التتـــار ســـنة
 ٢٥٦هـــ/١٢٥٨م، المنهل ج٧ ص١٢٦ رقم ١٣٥١، ومورد اللطافة ج١ ص٢٣٢، وفيه "عبـــد الله
 ابن المستنصر محمد"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) هر: عبد الله بن محمد البادرائي، نجم الدين، رسول الخليفة العباسي المستعصم بالله إلى ملوك مصر والشام، والبادرائي: نسبة إلى بادريا: قرية من أعمال واسط، والمتوفى سنة ٦٥٥هـــ/٢٥٧م، العبر ج٥ ص٢٢٣.

<sup>(</sup>۸) انظر ترجمته فیما سبق رقم ۲۷۲۱.

<sup>(</sup>٩) "الوعد بالسعد"، في ن، و"السعى بالسعد"، في الوافي.

<sup>(</sup>١٠) انظر القصيدة في: الوافي ج٢٩ ص ص٣١٢-٣١٤.

<sup>(</sup>١١) "قتلُ في الثالثُ والعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين بالقرب من المراغة من أعمـــال أذربيحـــان، على ما نقل الناقل، والله أعلم"، وفيات الأعيان ج٤ ص١٠، تالي وفيات الأعيان.

# ۲۷۲۶ – [أبو المحاسن بن أبي العز وهيْب] ( ۲۰۰۰ – ۷۲۸هـــ / ۲۰۰۰ – ۱۳۲۷م )

يوسف<sup>(۱)</sup> [بن محمد]<sup>(۲)</sup> بن سليمان بن أبي العز وُهَيْب، الإمام أبو المحاســـن الفقيـــه الحنفى.

كان فقيهًا بارعًا، أفتى ودرس، وولي عدة تداريس، وتولى نظر الجامع [الأموي]<sup>(٣)</sup>، ودرس بالقدس الشريف، وكان معدودًا من الفقهًاء الفضلاء، وهو من بيت علم ورئاسة.

مات في صفر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، بالمدرسة الإقبالية<sup>(٤)</sup> بجـــامع<sup>(٥)</sup> دمشـــق،

# ۲۷۲۵ – [جمال الدین بن النحاس] ( ۲۷۰۰ – ۲۹۸هـ / ۲۰۰۰ – ۲۹۸۸م)

كان إمامًا عالمًا، ذكيا فاضلاً، تفقه على والده وغيره، وبرع في المذهب، وأفتى ودرس بالريحانية (١٠) بحكم نزول والده عنها، وحضر درسه قاضي القضاة "عرز الدين

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٦ رقم ٢٧١٢، الدرر ج٥ ص٢٤٤ رقم ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) [بن محمد]، إضافة من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن، للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) المدرسة الإقبالية بدمشق: أنشأها إقبال الخادم حمال الدولة، أحد حدام صلاح الدين الأيوبي، والمتوفى سنة ٢٠٣هــ/١٢٠٥، الدارس ج١ ص١٥٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "بجامع الأموي"، في ن.

 <sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٦ رقم ٢٧١٣، السلوك ج١ ص٨٨٢، البداية والنهاية ج١٤ ص٥.

<sup>(</sup>Y) [ ]، إضافة من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٨) "شهاب الدين"، في السلوك، والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>٩) "المعروف"، في ن.

<sup>(</sup>١٠) المدرسة الريحانية بدمشق: أنشأها خواجا ريحان الطواشي، خـــادم نـــور الــــدين محمـــود، ســـنة ٥٦٥هـــ/١١٦٩م، الدارس ج١ ص٥٢٥ وما بعدها.

أبو عمر"(١) مع والده قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي في سنة خمس وتســـعين وستمائة، وولي غير ذلك من التداريس والمناصب، وكان له حرمة ووجاهة مع تواضع وخير و دين.

توفى(٢) سنة ثمان وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ٢٧٢٦ - [الخطيب قطب الدين] ( ... - 7174 ... - 71715)

يوسف (٣) [بن محمد](٤) بن إبراهيم بن عمر، الخطيب قطب الدين بن الخطيب أصيل الدين العوني [٨٦٣ أ] الأسعردي خطيب جامع<sup>(٥)</sup> الصالح<sup>(١)</sup> خارج باب زويلة.

كان لديه فضيلة ومشاركة حيدة.

مات ليلة السبت عشرين شهر رجب سنة ثلاث<sup>(٧)</sup> عشرة وسبعمائة، وتولى الخطابـــة من بعده زين الدين عمر (^) الكتابي، رحمه الله [تعالى] (^).

<sup>(</sup>١) "حسام الدين الرومي الحنفي"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق، فابن قاضي القضاة ﴿ بدر الدين بن جماعة هو: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، قاضي القضاة عز الدين أبو عمر، المتــوف سنة ٧٦٧هـــ/١٣٦٥م، وقد ولد سنة ٣٩٤هـــ/١٢٩٤م، ومن المحتمل أن والده أحضره دروس ابن النحاس صاحب الترجمة، المنهل ج٧ ص٣٠٠ رقم ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) "توفى ببستانه بالمزة في الثالث عَشْرَ من ذي الحجة"، عقد الجمان.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٧ رقم ٢٧١٤، السلوك ج٢ ص١٣٣، نهايـــة الأرب ج٣٢ ص٢١، الدررج، ص٢٤٣ رقم ١٤٥. (٤)

<sup>]،</sup> إضافة من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) "الحامع"، في ن.

<sup>(</sup>٦) حامع الصالح: آخر المساحد الجامعة التي بنيت في العصر الفاطمي، على يسار الخارج من باب زويلة، (أثر رقم ١١٦)، أنشأه الوزير الفاطمي طلائع بــن رزيــك، الملــك الصـــالح، والمتـــوق ســـنة ٥٥٥هـــ/١٦٦٠م، انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المحلد الرابع ص١٦٦٠ ومـــا بعـــدها، وانظر وثيقة وقف الصالح طلائع بن رزيك، فهرست وثائق القاهرة ص٣ مسلسل ١، وانظر حوليات إسلامية العدد ١٤ سنة ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>V) "ئلاث"، ساقط من ن.

شذرات الذهب ج٦ ص١١٧.

<sup>(</sup>٩) ]، إضافة من ن.

# ۲۷۲۷ – [جمال الدین] الحُمَیْدي ( ۲۰۰۰ – ۸۲۱هـ / ۲۰۰۰ – ۱۶۱۸م )

يوسف(١) بن عبد الله، القاضي جمال الدين الحميدي، الحنفي.

كان بارعًا فاضلاً في عدة علوم، وكان له ثروة، ويعاني التحرد، وترولى قضاء الإسكندرية وحمدت سيرته، وكان ذا فضل وأفضال مع ديانة وصيانة، وأفتى ودرَّس بالثغر إلى أن توفى بالإسكندرية في ليلة الخامس والعشرين من جمادي الآخرة سنة إحدى وعشرين وغانمائة، وقد أناف على الثمانين سنة.

ونسبته بالحميدي إلى إمرأة ربته كانت تسمى أم عبد الحميد(٢).

# ۲۷۲۸ – قرا یوسف ( ۸۰۰ – ۸۲۳هـ / ۸۰۰ – ۱۶۲۰م )

يوسف (٣) [بن محمد] (٤) بن بيرم خجا، الشهير بقرا يوسف بن قرا محمد، صاحب بغداد والموصل.

أصله من التراكمين، وأول من ظهر من أبائه بيرم خجا بعد سنة ستين وسبعمائة، وتغلب على الموصل حتى أخذها، ثم أخذها منه أويْس ثانيًا "وصار بيرم خجا له كالعامل إلى أن مات، فملك بعده الموصل ابنه قرا محمد"(٥) حتى مات في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة،

 <sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٧ رقم ٢٧١٥، إنباء الغمر ج٣ ص١٨٨ رقم ٢٨، الضوء
 اللامع ج١٠ ص٣٣١ رقم ٢١٢٥، نيل الأمل ج٤ ص١٩ رقم ١٤٤٤، شذرات الذهب ج٧ ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) "أم خُمَيد"، في إنباء الغمر ج٣ ص١٨٨. ٣٠ ما ه أرضًا ترجمة في: الدلما الشافي ح٢ ص١٨٠٨ وقسم ٢٧١٦، النجوم الزاه

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٧ رقسم ٢٧١٦، النحسوم الزاهسرة ج٤ أ ص٢١٦ السلوك ج٤ ص٥٤٥ رقسم السلوك ج٤ ص٥٤٥ درر العقود ج٣ ص٥٧٦ رقم ١٤٦٦، نزهة النفسوس ج٢ ص٤٨٤ رقسم ٢٠٠، الضوء اللامع ج٦ ص٢١٦ رقم ٢٠٠ إنباء الغمر ج٣ ص٢٣٠ رقم ٨، نيسل الأمسل ج٤ ص٢٠ رقم ٥٢٠ رقم ١٥٠٠، شذرات الذهب ج٧ ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) [بن محمد] ساقط من نسخ المخطوط، والإضافة من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

وهو: محمد بن بيرم حجا، الأمير ناصر الدين، المتوفى سنة ٧٩١هـــ/١٣٩٨م، المنـــهل ج٩ ص٣٣٩ ترجمة رقم ٢١٠١.

فملك بعده ابنه قرا يوسف صاحب الترجمة.

وانتمى قرا يوسف هذا إلى السلطان أحمد "بن أويْس، وصار ينجده في حروبه، ولما ثار أهل بغداد على السلطان أحمد"(٢) وأخرجوه من بغداد حضر إليه قرا يوسف [همذا]<sup>(٣)</sup> وقاتل معه أهل بغداد، والهزم إلى ظهر حلب، وواقعا الأمير دمرداش نائب حلب وهزماه"<sup>(٤)</sup>، وأسرا الأمير دقماق نائب حماة"<sup>(٥)</sup>.

ثم فارق قرا يوسف السلطان أحمد<sup>(٢)</sup> لما توجه إلى الروم، وعاد إلى الموصل، ثم<sup>(٧)</sup> وقع بينهما بعد ذلك وتحاربا، وغلب قرا يوسف السلطان أحمد وأحذ بغداد منه، وفر السسلطان أحمد إلى دمشق، كل ذلك في سنة خمس وثمانمائة.

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٨١٣هــ/١٤١٠م، المنهل ج١ ص٢٤٨ ترجمة رقم ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) "وغلب قرا يوسف السلطان أحمد"، في ن، وهو سبق نظر من الناسخ، انظر ما يلي.

<sup>(</sup>٧) "ثم"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٨) " فدام "، في ن.

<sup>(</sup>٩) هكذا في نسخ المخطوط، وورد " أمير زة "، في النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٦٤.

<sup>(</sup>١٠) " ابن " ، مكررة في ن.

<sup>(</sup>١١) " ودمها "، في ط، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢) " سابع عشر "، في درر العقود.

وأخلع على قرا يوسف هذا وأنعم عليه<sup>(١)</sup>، وأخذه معه إلى نحو الديار المصرية لمحاربة الملك الناصر فرج، وحضر معه وقعة [ ٨٦٣ ب ] السعيدية.

ووصل قرا يوسف إلى دار الضيافة بالقرب من قلعة الجبل، وعاد إلى البلاد الشامية و لم يدخل القاهرة، ووصل إلى دمشق صحبة الأمير شيخ بعد أن فر منها السلطان أحمد بن أويْس إلى جهة بغداد، فتبعه قرا يوسف المذكور، وخرج من دمشق في صفر سنة ثمان وثمانمائية ومضى إلى الموصل، وصالح ابن أويس، وجعله ابن أويس مقدم عساكره.

وتوجها إلى بغداد، وبما مرزا أبو بكر فقاتله قرا يوسف وقتله في ذي الحجة من السنة، وملك تبريز، ثم قاتل ميران شاه بن تيمورلنك فقتله، وغنم ما معه، ثم وقع بينه وبين السلطان أحمد بن أويس وتحاربا، فالهزم ابن أويس وظفر [قرا] (٢) يوسف وقتله في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثمانمائة، واستولى من حينئذ على العراقين.

وبعث قرا يوسف ابنه شاه محمد إلى بغداد، فحصل بين شاه محمد وبين أهل بغداد حروب نحوا من أربعة أشهر، ثم أشاع أهل بغداد (٢) بأن السلطان أحمد حَيٌّ يرزق وأخرجوا إلى العامة شخصًا على هيئته، ووقعت (٤) أمور يطول شرحها(٥)، ومن حينئذ تمت الحسروب في تلك الأماكن إلى أن خربت (١) بغداد والعراق بأجمعه من كثرة الفتن في (١) أيام قرا يوسف هذا وأو لاده.

ولا زال قرا يوسف يعبث ببلاد بكر وغيرها في حروبه مع الأمير عثمان بن طرغلـــي المدعو قَرَ ايُلك، ومع أعوان شاه رخ بن تيمور لنك سنين.

ولما دخلت سنة إحدى وعشرين وتمانمائة بعث قرا يوسف ابنه إسكندر على ستة آلاف فارس إلى شَمَاخي فأتته عساكر شاه رخ وكسروه، وقتلت كثيرًا من جماعته، ومشى قرا يلك على بلاده، وقاتل أصحابه بماردين، وأسر منهم طائفة بأموالهم، فسار إلىهم قسرا

<sup>(</sup>١) " وأنعم عليه بموحود الأمير حركس الحاحب، وقد قبض عليه، وأعطاه مائـــة ألـــف درهــــم فضـــة وثلاثمائة فرس "، درر العقود ج٣ ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) " فحصل بين شاه أحمد وبين أهلُّ بغداد "، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٤) " ووقع "، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٥) " يطولَ الشرح في ذكرها "، في ن. وعن هذه الأمور انظر درر العقود ج٣ ص ص٧٧٥-٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) " خرجت "، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) " فيها "، في ن.

يوسف ونزل على آمد، ففر منه قرا يلك ونزل على جانب الفرات<sup>(۱)</sup> ليصل إلى حلب، فسار خلفه قرا يوسف فعبر الفرات ونزل على نحر المرزبان، فطرقه فرقة من عسكر قرا يوسف، وهو فيما بين نمر المرزبان ومرج دابق، وقد أخذ بعض أثقاله، ثم قدم إلى حلب وخرج منها بسرعة، فجفل أهل حلب منها خوفًا من قرا يوسف.

وبلغ السلطان الملك المؤيد شيخ \_ صاحب مصر \_ ذلك فعزم على المسير للبلاد الشامية لقتال قرا يوسف على عبابل، فواقعهم وهزمهم، وقد نزل قرا يوسف على عينتاب وكتب إلى نائب حلب يعتذر أنه لم يرد بتروله سوى قرا يلك، ثم بلغ قرا يوسف مخالفة ابنه شاه محمد ببغداد وأيضًا ابنه إسكندر، فسار إليهما وحصر ابنه شاه محمد ببغداد ثلاثة أيام حتى (٢) [ ٨٦٤ ] أخرج إليه، فمسكه (٢) واستصفى أمواله، ثم عاد إلى تبريز في جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة فمرض ها.

ومات في رابع عشر ذي القعدة (٤) سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة، وأراح الله الناس منه، ونسأل الله أن يُلحق به من بقى من ذريته، فإنه هو وأولاده الزنادقة الكفرة كانوا سببًا لحراب بغداد وغيرها من العراق، وهم شر عصابة (٥) لا زالت الفتن في أيامهم ثائرة والحروب قائمة إلى يومنا هذا.

وطالت مدقم بتلك البلاد، التي كانت كرسي الإسلام ومنبع العلم ومدفن الأئمـــة. الأعلام، وقد بقى إلى الآن من أولاده جَهَان شاه<sup>(١)</sup> بن قرا يوسف صاحب تبريز وغيرهـــا، والناس على وجل لكونه من هذه السلالة الخبيثة النجسة، فالله يأخذه من حيث يأمن.

ولما مات قرا يوسف ملك بعده ابنه إسكندر تبريز، وشاه محمد بغداد، كما تقدم في ترجمة كل منهما(٢٠)، انتهى.

<sup>(</sup>١) " الفراة " في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٢) " حتى "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) " فأمسكه "، في ن.

<sup>(</sup>٤) " جمادي العقدة " في ن، وهو تحريف، وتكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٥) " عصبة "، في ن.

<sup>(</sup>٦) قتل سنة ٨٧٢هــ/١٤٦٧م، المنهل ج٥ ص٢٦ ترجمة رقم ٨٦٥، النجوم الزاهرة ج٦٦ ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر ما سبق بالمنهل ج٢ ص٢٧٣ ترجمة رقم ١٨، ج١١ ص١٨٢ ترجمة رقم ٢٤٦٢.

#### ۲۷۲۹ – [عز الدين الرازي] ( ۲۷۰۰ – ۷۹۶هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۹۱م)

يوسف $^{(1)}$  بن محمود بن محمد $^{(1)}$ ، العلامة عز الدين الرازي الحنفي العجمي، الأصم.

كان إمامًا عالمًا فاضلاً دينًا<sup>٣)</sup>، تصدى للإفتاء والتدريس سنين، وانتفع به الطلبة، وولي مشيخة الخانقاة الركنية البيبرسية<sup>(٤)</sup>، ثم مشيخة الشيخونية، وكان من أعيان علماء السادة الحنفية.

مات في ثالث عشرين المحرم سنة أربع وتسعين وسبعمائة، وقد أناف على سبعين سنة، رحمه الله تعالى.

## ۲۷۳۰ قاضي القضاة جمال الدين الملطي ۱۵۰۰ – ۲۰۰۳ هـ / ۲۰۰۰ – ۲۱۶۰ م)

يوسف<sup>(٥)</sup> بن موسى بن محمد، قاضي القضاة جمال الدين بن القاضي شرف الــــدين الملطي الحنفي.

 <sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٧ رقــم ٢٧١٧، النجــوم الزاهــرة ج١٢ ص١٣٠، السلوك ج٣ ص٧٧٧، درر العقود ج٣ ص٥٥٥ رقم ١٤٥٥، نزهة النفــوس ج١ ص٣٥٣ رقــم ١٦٥، نيل الأمل ج٢ ص٣١٤ رقم ٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) "بن محمود"في ن، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) "قدم القاهرة، وتزوج ابنة شيخنا الشيخ ضياء الدين عبيد الله العفيفي، قاضي قرم"، درر العقود ج٣ ص٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) "خانقاة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير"، في النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٣٠–١٣٦. وعن الخانقاة الركنية بيبرس انظر: المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الرابسع ص٧٣٢ ومسا بعدها، وانظر وثيقة وقف الخانقاه في فهرست وثائق القاهرة ص٨ ـــ ٩ مسلسل ٢٥، ٢٦، وانظــر أيضًا الأوقاف والحياة الاحتماعة ص٢١٠، ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٨ رقم ٢٧١٨، النحوم الزاهرة ج١٣ ص٢٤، السلوك ج٣ ص٢٠١ روقم ١٢٦٠، نزهة النفوس ج٢ ص١١٩ رقم ١١٩٠، وقم ٣٣٨، إنباء الغمر ج٢ ص١٩٨ رقم ١٣٢، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٣٥ رقم ١٢٧١، نيل الأمل ج٣ ص٥٠ رقم ١٢٧١، شذرات الذهب ج٧ ص٤٠، حسن المحاضرة ج٢ ص١٢٢.

حفظ القرآن العزيز في صغره (۱) وعدة متون في مذهبه، وطلب العلم، ولازم الشيخ العلامة قوام الدين (۲) الأتراري شارح الهداية (۲)، وانتفع به (۱) وهو عمدة مشيكه، وكيان اشتغاله عليه بالمدرسة الصرغتمشية (۱) إلى أن توفى، ثم اشتغل على الشيخ أرشيد اليدن (۱) السرائي، وحضر دروس غيرهما من علماء عصره، وبرع في الفقه والأصول والعربية وعلمي المعاني والبيان، ثم سافر إلى مدينة حلب واشتغل كما أيضًا، وتصدر للإفتاء والتدريس، واجتمع عنده جماعة من الفضلاء، وأقام على ذلك قريبًا من ثلاثين سنة، قيل إنه كان يفتي في كل يوم أكثر من خمسين فتوى، وله من المصنفات: مختصر معاني الآثار (۱) للطحاوي، وغيره.

واستمر على ذلك سنين إلى أن توفى قاضي القضاة شمس الدين الطرابلسي<sup>(^)</sup>، الحاكم بالديار المصرية، طلبه السلطان الظاهر برقوق من حلب، وولاه قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية في يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمانمائة، عوضًا عن الطرابلسي المذكور، ثم أضيف إليه تدريس المدرسة الصرغتمشية بعد وفاة [٨٦٤ ب] القاضي بدر الدين محمود السرائي<sup>(١)</sup>، كاتب السر، في رابع عشر<sup>(١١)</sup> جادى الأولى سنة إحدى وثمانمائة.

<sup>(</sup>١) "ولد سنة ست وعشرين أو في التي بعدها"، في إنباء الغمر، وورد أنه ولد سنة ٧٢٥هـــ، في الضــــوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب: غاية البيان ونادرة الزمان في آحر الأوان.

<sup>(</sup>٤) "به"، في ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) المدرسة الصرغتمشية: خارج القاهرة بجوار حامع أحمد بن طولون، أنشاها الأمير صرغتمش الناصري، وافتتحت سنة ٧٥٧هـ، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد السيد، المجلد الرابع ص١٤٧ وما بعدها، وثيقة وقف المدرسة رقم ٣١٩٥ ق بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة، فهرست وثانق القاهرة ص٨١.

 <sup>(</sup>٦) هو: محمود بن قطلوشاه السرائي الحنفي، أرشد الدين، المتوفى، سنة ٧٧٥هـــ/١٣٧٣م، المنهل ج١١ ص٢١٥ ترجمة رقم ٢٤٩١.

<sup>(</sup>٧) "المختصر من المختصر من مشكل الآثار للطحاوي"، في هدية العارفين ج٢ ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٩) هو: محمود بن عبد الله، القاضي بدر الدين الكلستاني السرائي، المتوفى ســـنة ٨٠١هـــــ/١٣٩٨م، المنهل ج١١ ص ٢١ ترجمة رقم ٢٤٨٨.

<sup>(</sup>۱۰) "عشر"، ساقط، من ن.

فباشر القضاء وغيره إلى أن توفى يوم الأحد ثامن عشر<sup>(۱)</sup> شهر ربيع الآخر من<sup>(۲)</sup> سنة ثلاث وثمانمائة، وقد ناهز ثمانين<sup>(۲)</sup> سنة.

وكان عالمًا فاضلاً، فقيهًا بارعًا، لطيفًا ظريفًا، جميل الصورة، حسن اللحيــة، منــور الشيبة، وقامته للقصر أقرب.

وكان قد أفي عمره في تحصيل العلوم الشريفة إلا أنه كان شرهًا في جمع الأمــوال، وكان يعيش عيش الفقهاء، ليس عنده كرم، ونُهبت غالب أمواله في فتنة تيمورلنك، وباشر القضاء بعفة وحرمه، وجاش أرباب الدولة.

وقد ذكره المقريزي في تاريخه، وذكر عنه أشياء<sup>(١)</sup> كان الإضراب عنها لــو كانـــت صحيحة، لأنه كان بينهما وقعة وعداوة معروفة عند الناس لما ولي المقريزي حسبة القاهرة، سامحهما الله تعالى وعفا عنهما.

#### ( ۲۷۳۱ – [صاحب المغرب] ( ۷۰۰ – ۲۷۳۹هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۰۶م)

يوسف<sup>(٥)</sup> بن يعقوب المريني، صاحب المغرب، كنيته أبو يعقوب، مذكور في الكني، يُطلب في محله<sup>(٢)</sup>، توفى سنة ست وسبعمائة (٢٠).

<sup>(</sup>١) "تاسع عشر"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "من "ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "عن تحو سبعين سنة"، في درر العقود ج٣ ص٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر درر العقود ج٣ ص٥٧٣، وانظر أيضًا إنباء الغمر ج٢ ص١٩٦-١٩٧.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٨ رقم ٢٧١٩، النحوم الزاهرة ج٨ ص٢٢٥، السلوك ج٢ ص٢٣، الدرر ج٥ ص٣٥، رقم ١٨٥٥، التحفة الملوكية ص١٨، تــذكرة النبيــه ج١ ص٢٧، الأنيس المطرب ص٣٧٤، ص٣٨٨، روضة النسرين ص٢١ وما بعدها، شذرات الــذهب ج٢ ص٢٦، س١٣٠.

وانظر تفاصيل أسباب قتله في عقد الجمان ج٤ ص٤٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) لم ترد تراحم تحت اسم "أبو يعقوب" في كتاب الكني، انظر ما يلي.

<sup>(</sup>٧) "توق سنة ٧٠٥ هـــ"، في السلوك، وشدرات الذهب.

## ۲۷۳۲ - [الصاحب] محيي الدين بن زيلاق ( ۲۰۳۵ - ۲۲۰۱ - ۱۲۰۱ م)

يوسف<sup>(۱)</sup> بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن إبسراهيم بسن موسى بن جعفر بن سليمان، الصاحب<sup>(۲)</sup> محيي الدين بن زيلاق<sup>(۲)</sup> الهاشمي العباسي الموصلي، الكاتب الشاعر المشهور.

قال كهاء الدين علي (أ) بن عيسى الإربلي في وصفه: يضرب [به] (أ) المثل في العدالـــة، وله الرتبة العليا في الشرف والأصالة، فارس مبارز في حلبات الأدب، وعالم مـــبرز في لغـــة العرب، بطبع أخذ لطافة الهواء ورقة الماء، كأنما قد ظهرت له أسرار القلوب فهو يتقرب إليها بكل محبوب، شعره أحسن من الروض حاده الغمام، وأزهى من اللؤلؤ الرطب زانه النظام، وكلامه يشفي السقام ويطفئ الأوام، وبديهته أسرع من مر الطرف، وأحلى من ثمار المـــن دانية القطف، حسن العشرة، كريم النفس، حامع بين أدكما وأدب الدَّرس، انتهى.

قلت: وكانت وفاته قتيلاً بسيف التتار لما ملكوا الموصل في حدود الستين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٨ رقم ٢٧٢٠، السوافي ج٢٩ ص٣٦٣ رقم ١٩٥، السلوك ج١ ص٣١٣ رقم ١٩٥، ج٢ السلوك ج١ ص٢٤٦، البداية والنهاية ج١٣ ص٢٣٦، ذيــل مــرآة الزمــان ج١ ص١٨٠، خ٢ ص١٨٨، فوات الوفيات ج٤ ص٣٨٤ رقم ٩٨، عقد الجمــان ج١ ص٣٤٣، عقــود الجمــان، خطوط، العبر ج٥ ص٢٢٦، شذرات الذهب ج٥ ص٣٠٠.

وورد"ابن ذبلاق"في ذيل مرآة الزمان ج١ ص١٣٥، ثم صححت إلى"ابن زيلاق"في نفس المصدر ج٢ ص١٨١.

<sup>&</sup>quot;مولده بالموصل في إحدى الربيعين سنة ثلاث وستمائة"، ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) "الصدر"، في الوافي.

<sup>(</sup>٣) "ابن زبلاق"، في السلوك، والبداية والنهاية، والوافي.

<sup>(</sup>٤) "بماء الدين بن علي"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من الوافي.

ومن شعره:

أبديت لي وصلا فهلا عـــدت لي<sup>(۱)</sup> ووعدتني عطفا على فلـــم أطـــب وله أيضًا:

يا مانحي طول الســقام ومـــانعي ما<sup>(۲)</sup> صار وجهُك للمحاسن جامعًا وله أيضًا:

لو كنت شاهده ومشرف<sup>(۱)</sup> صدغه لرأيت ديـــوان الملاحـــة جامعـــا

[٨٦٥] وله أيضًا:

أكم وأعــــين الرقبــــاء وسُـــنَى ومال بعطفـــه مـــرح التصـــابي وخص ريـــاض خديـــه شـــقيق

وله أيضًا موشحة:

يا نديميَّ بالرياض قفا وأديرا سُلافة (١) قرقفا خلت فيها الحباب حين طغا(١) حجبت بالبهاء والحسن

وكسوتني سقما فهل عدتني نفسا لعلمي أن عطفك ينشني

بجف وورد رياضه المعسول<sup>(٢)</sup> إلاَّ وتغـــــرُك فِبْلَــــــة التقبيــــــل

عونا لناظره وعامل قَدُّه دم عاشقیه علی صحیفة خَدُّه

كما تمَّ الهالال سنى وسنًا كما عطفت نسيمُ الروض غصنا يلوحُ عليه خالٌ عَمَّ جُسنَا(٥)

<sup>(</sup>١) "بجفا وورد رياضه"، في ن، وهو سبق نظر من الناسخ، انظر ما يلي.

<sup>(</sup>٢) "بجفا ورد رضًا به المعسول"، في الوافي جُ ٢ ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) "من"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "ويشرف"، في ن.

<sup>(</sup>٥) انظر: أبيات أخرى في ذيل مرآة الزمان ج١ ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) "وأديراها سلافا"، في فوات الوفيات ج٤ ص٣٩١.

<sup>(</sup>٧) "صفا"، في فوات الوفيات.

وبدت في الخفاء كالوهم لا تخالف يا مُنيين أمرى ما تری صحبی من سکری(۲) نحن قــوم مــن شــيعة الخمــر قد نفضاً عنا به الحزن وحمانها مهن ناصه الههم صاح لا تستمع من اللاحيي فمن الغُـبْن إن تبـت صـاحي فاكسُ راح النديم بالراح ما ترى العذل في الصّبا يُغين بنت خدر تشفی من السقم حُتُّ شمس الكؤس يـــا بـــدرُ<sup>(1)</sup> واستقنيها كأنها تنب ضـــحكت في ثغورهـــا الزهـــر وتغنست بأطيسب اللحسن ناطقـــات بألســن عُجْــم حثّها بينا رشا وسان ناعس الطُّرف نابل<sup>(٧)</sup> الأجفان قد سكرنا من لحظها (^) الفتان

وادع\_\_\_\_\_ن (١) بــــــال حيق لــــيس فــــيهم مفيــــق بسماع اليوتر واطّـــرح مــا يقــول مــن كـــؤوس الشّــمُول واعسص قسول العسذول عـــن سـاع الـــوتر فـــاقض منــها وطـــارا فالنــــدامَى نجــــوم مـــن بنــات الكـــروم ببك\_\_\_\_اء الغي\_\_\_\_وم(٥) ص\_\_\_\_ادحات الش\_\_\_\_جر ط\_\_\_اب ش\_\_ربُ السَّـــح باسے مُ عـن جُمان(١) نلــــت منـــه الأمـــان قبــــل خمــــ الــــدنان

<sup>(</sup>١) "وادع لي"، في الوافي، ج٢٩، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) "ما ترى صحبتي من السكر"، في فوت الوفيات، والوافي.

<sup>(</sup>٣) "قد نقضنا"في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٤) "يا بدري"، في الوافي ج٢٩ ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) "الغمام"، في ن.

<sup>(</sup>٦) الشطرة الثانية مكان الشطرة الثانية من البيت التالي، وبالعكس، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٧) "بابلي"، في فوات الوفيات.

<sup>(</sup>٨) "لحظه"، في فوات الوفيات، والوافي.

## ۲۷۳۳ — [اهَيْدُباين] [۸۰۲ — ۲۰۰۵هـ / ۲۳۰۶ — ۲۳۹۹م]

يوسف(٢) الهَيْدُبَاني(٤)، الأمير جمال الدين.

مولده في سنة أربع وسبعمائة، تأمر في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون، وباشـــر، ولاه الأمور<sup>(٥)</sup>وأنعم عليه بتقدمة ألف، وولي نيابة قلعة دمشق، وقدم القاهرة غير مرة، وكان محببًا عند الملوك، وفيه دعابة مفرطة، مع محاضرة حسنة.

ومات في ثامن ذي الحجة سنة اثنتين وثمانمائة بدمشق، رحمه الله تعالى.

## ۲۷۳٤ – [المعتقد جمال الدين] البحيري ( ۲۷۳۰ – ۱۶۶۹م )

<sup>(</sup>١) "دن"، في ن.

<sup>(</sup>۲) انظر قصائد وأشعار أخرى في مصادر الترجمة، ومنها: ذيل مرآة الزمـــان ج١ ص ص١٥-٥٢٤، ج٢ ص ص١٨١-١٨٦، فوات الوفيات ج٤ ص ص٨٤-٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٨ رقم ٢٧٢١، السلوك ج٣ ص١٠٢٦، إنباء الغمـــر ج٢ ص١٣٢ رقم ٧٤، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٤١ رقم ١٣٠١.

<sup>(</sup>٤) "الهدباني"، في ن، إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٥) "ولاه الولاه"، في ط، و"ولاه الأمور من الأولاه"، في ن، وما أثبتناه يتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٩ رقم ٢٧٢٢، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٦٠، التـــبر
 المسبوك ص١٦٩، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٣٣ رقم ١٢٦٣، نيل الأمل ج٥ ص٢٢٥ رقم ٢١٠٢.

 <sup>(</sup>٧) ]، إضافة من النجوم الزاهرة، والتبر المسبوك للتوضيح.

<sup>(</sup>٨) "البحري"، في نيل الأمل.

أصله من إقليم البحيرة، وبها نشأ وحفظ القرآن، ثم قدم القاهرة واشتغل بها، وشارك في عدة علوم مشاركة بحسب الحال، ثم سافر إلى مكة وجاور بها سنين على قدم التجريد.

حدثني من لفظه، رحمه الله [تعالى] (١)، أنه يحتطب بمكة المشرفة ويرتـــزق بـــذلك (١)، وأقام على ذلك سنين، ثم عاد إلى الديار المصرية وأقرأ الأطفال مدة، ثم قام بالجامع الأزهـــر مدة، وحج وعاد متوعكًا في بدنه إلى أن توفى بعد مرض طويل من غير أن يلزم الفـــراش إلى يوم الأحد ثاني (١) شهر ذي القعدة سنة خمسين وثمانمائة، وسنه نيف على ستين سنة، رحمـــه الله [تعالى] (٤).

وكان [رحمه الله]<sup>(٥)</sup> رجلاً صالحًا دينًا خيرًا معتقدًا مهابًا، صاحب عقل متين، ومعرفة تامة بأحوال الناس، وكان له كلمة نافذة [عند أعيان الدولة]<sup>(١)</sup> قل أن ترد شفاعته مع عدم التفات إليهم، وكان يخاطبهم بما يكرهونه لاسيما إذا التجأ إليه شخص ممن<sup>(٧)</sup> فر من أيديهم فيقوم معه ويساعده ويتوجه إلى من ظلمه ولا يبرح مجتهدًا في أمره إلى أن يقضي حاجته على أتم وجه.

وكان بيننا صحبة أكيدة ومحبة زائدة، ولما حججت في سنة تسع وأربعين وتمانمائية، وكان أمير الحاج المحمل في تلك السنة الأمير دولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار الثاني، وكان دولات باي المذكور كثير التردد إلى الشيخ يوسف المذكور، فألح عليه بالسفر معه إلى أن أنعم عليه الشيخ يوسف بالتوجه معه، وحججنا معًا في تلك السنة، فلما كان في بعض الطريق حصل له توعك في بدنه، وأظنه من عيون القصب<sup>(۸)</sup> في الطلعة، ولا زال ينمو به المرض ويتزايد حتى حج وعاد، وأقام بالقاهرة مدة طويلة، وتوفى في التاريخ المذكور.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٢) "بذلك"، مكرره في ن.

<sup>(</sup>٣) "حادي عشر"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) [تعالى]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) "في الدولة"، في نسخ المخطوط، وما أثبتناه يتفق مع السياق، انظر ما يلي.

<sup>(</sup>٧) "من" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٨) "في الطريق"، في ن.

عيون القصب: مترلة على البحر الأحمر في الحجاز، على طريق الحاج المصري، تقــع بــين العقبــة والمويلح، انظر هامش ٢ من ص١٠٥ ج٩ من النجوم الزاهرة.

ومرض هذه المدة الطويلة وهو على حاله من ملازمته للجلوس بالجامع على عادت الولاً، فإنه كان غالب جلوسه بالجامع مستقبلاً للقبلة على طهارة كاملة، واستمر على مرضه في ذلك حتى انتحل وضعف بدنه وصار لا يطيق النهوض والحركة إلا بجهد، وهو مع ذلك"لا يأتي بالمكتوبة إلا قائمًا على قدميه، بل والنوافل، وعهدي به على ذلك"(١) إلى يوم الجمعة قبل وفاته بيومين، وصلينا الجمعة معًا، وهو على الحالة الموصوفة، وتوجهت إلى مترلي فلم [٨٦٦] ألبث إلا وقد جاءي خبر موته من الغد، فأذهلني ذلك لقرب عهدي به فركبت وتوجهت إليه، وحضرت غسله والصلاة عليه بجامع الأزهر، ثم دفنه بالصحراء، وكانت جنازته مشهودة، وكثر أسف الناس عليه، رحمه الله [تعالى](٢).

## ۲۷۳۵ – الزيلعي ( ۲۷۳۰ – ۱۳۲۰م )

يوسف (٣)، الشيخ العالم العلامة المعروف بالزيلعي الحنفي.

قال الحافظ عبد القادر في طبقاته: وكان يحصل له الغيظ العظيم في البحث، وسبب ذلك عجمة لسانه، توفى فيما أظن قبل العشرين وسبعمائة، انتهى كلام عبد القادر، رحمه الله تعالى.

## ۲۷۳٦ - [فتح الدين الدبابيسي] ( ۲۳۵ - ۲۷۹۹ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸م )

يونس<sup>(۱)</sup> بن إبراهيم بن عبد القوي بن قاسم بن داود، الشيخ أبو النور وأبو على، فتح الدين بن أبي إسحاق الكناني العسقلاني الدبابيسي، سند الديار المصرية.

<sup>(</sup>١) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٩ رقم ٢٧٢٣.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٩ رقم ٢٧٢٤، السوافي ج٢٩ ص٣٧٣ رقــم ٢٠٢، السلوك ج٢ ص٣١٦، الدرر ج٥ ص٢٥٩ رقم ١٩٢٠.

مولده سنة خمس وثلاثين وستمائة، وتوفى سنة تسع وعشرين<sup>(١)</sup> وسبعمائة، رحمه الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

## ( ۲۷۳۷ – [بدر الدین الصرخدي] ( ۲۲۶ – ۲۹۷هـ / ۱۲۲۷ – ۱۲۹۷م)

يونس<sup>(٣)</sup> بن إبراهيم بن سليمان، العلامة بدر الدين الصرخدي الحنفسي، [خطيـــب صرخد]<sup>(١)</sup>.

كان فقيهًا إمامًا عارفًا<sup>(°)</sup> بالفقه والأصول والعربية واللغة والأدب، أفتى ودَرَّس سنين، وكان محبا في الانفراد عن الناس.

مولده في آخر سنة أربع وعشرين<sup>(١)</sup> وستمائة، وأخذ عنه جماعة من الفضلاء، وكتب أيضًا ابن الحباب<sup>(٧)</sup> المحدث قطعة من شعره في سنة ستين، من ذلك:

ظمئت إلى سلسال حسنك مُقله رويت محاجرها من العبرات تشتاق روضا من جمالك طالما سرحت به وجنت من الوجنات حجبوك عن عيني وما حجبوك عن العيني وما حجبوك عن عيني أمد البعاد ونلتقي بلوى المحصب(^^) أو على عرفات وتضمنا بعد البعاد منازل بالخيف أو بمني على الجمرات

<sup>(</sup>١) "وثلاثين"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) انظر الوافي، حيث يذكر ابن أيبك: "وهو أحد الأشياخ الذين سمعت عليهم الحديث".

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٠٩ رقم ٢٧٢٥، أعيان العصــر، عقـــد الجمـــان ج٣ ص٤٨٢، تذكرة النبيه ج١ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٤) [ اضافة من أعيان العصر، للتوضيح.

وصرحد: بلد قرب حوران، من أعمال دمشق، معجم البلدان.

<sup>(</sup>٥) "عالمًا"، في ن.

<sup>(</sup>٦) "ومولده في سنة أربع عشرة وستمائة"، في عقد الجمان.

<sup>(</sup>٧) "ابن الخباز"، في عقد الجمان.

وابن الحباب هو: محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز، ابن الحباب، القاضي نجم الــــدين المصــــري، المتوفى سنة ٩٩٩هـــ/٩٢٩م، أعيان العصر.

<sup>(</sup>٨) المحصب: موضع فيما بين مكة ومني، معجم البلدان.

وأفيق من ولهي عليك وينقضي (١) شوقي (٢) إليك وتنطفئ جمــراتي

انتهى.

توفى رحمه الله [تعالى]<sup>(٣)</sup> في أوائل سنة سبع<sup>(٤)</sup> وتسعين وستمائة،

#### ( ۲۷۳۸ – [کبیر الأشراف بدمشق] ( ۲۷۳۸ – ۲۲۷هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۲۲م)

يونس<sup>(٥)</sup> بن أحمد بن أبي الحسن، كان كبير الأشراف بدمشق، وكان يلقب ناصر الدين.

توفى سنة ست<sup>(٢)</sup> وعشرين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۷۳۹ – [شرف الدين الألواحي] ( ۷٦٥ – ۷۲۸هـــ / ۱۳٦۳ – ۲۳۸ م )

يونس (٢٠) بن الحسين بن علي بن محمد بن زكريا، الشيخ المسند المعمر شرف الـــدين، المعروف بالألواحي (٨).

<sup>(</sup>١) "وتنطفئ"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من أعيان العصر، وعقد الجمان.

<sup>(</sup>٢) "..."بياض في ط، و"عني"، في ن، والمثبت من أعيان العصر، وعقد الجمان، ووردت"وينتـــهي"، في تذكرة النبيه.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٤) "توفى بصرخد في ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وستمائة"، في أعيان العصر، وعقد الجمان.

<sup>(°)</sup> وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٠ رقم ٢٧٢٦، الـــوافي ج٢٩ ص٣٧٥ رقـــم ٢٠٠٠. الدرر ج٥ ص٢٦١ رقم ٢٩٦٥، شذرات الذهب ج٢ ص٧٤.

<sup>(</sup>٦) "ست أو سبع"، في الدرر.

<sup>(</sup>٨) "الواحي"، في درر العقود، إنباء الغمر.

مولده بالقاهرة في سنة خمس وستين<sup>(۱)</sup> وسبعمائة، وتفقه على مذهب الشافعي رضي الله عنه، وسمع على الحراوي وغيره، وحدث سنين، وسمع منه خلائق.

وكان [٨٦٦ ب] دينًا خيرًا، ويتكسب بالجلوس بحوانيت الشهود إلى أن توفى ليلـــة الخميس رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۷۶۰ - النوروزي الدوادار ( ۲۰۰۰ - ۷۹۱هـ / ۲۰۰۰ - ۱۳۸۹م )

يونس<sup>(۲)</sup> بن عبد الله النوروزي، الأمير سيف الدين، دوادار الملك الظـــاهر برقـــوق، وأحد عظماء دولته.

وهو ثاني دوادار أو ثالث، ولي الدوادارية الكبرى على إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية، وإنما كان السلف من الدوادارية من أمراء العشرات أو الطبلخانات، وأول من وليها بتقدمة ألف الأمير سيف الدين طشتمر [الدوادار] (٢) العلائي، ثم الأمير يلبغا، ثم الأمير يونس هذا \_\_ فيما أظن \_\_ وعرف يونس المذكور النوروزي نسبة إلى شقيقه الأمرير حرحيي (١) النوروزي.

قدم يونس هذا<sup>(٥)</sup> إلى القاهرة في أواخر دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون، فاشتراه جرجي المذكور واعتقه، ثم خدم بعد جرجي عند الأتابك يلبغا العمري الخاصكي صاحب

<sup>(</sup>١) "خمس وخمسين"، في إنباء الغمر، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨١٠ رقم ٢٧٢٨، النجوم الزاهرة ج١١ ص٨٤٠، السلوك ج٣ ص٨٤٨، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٣١٦، السدرر ج٥ ص٢٦٤ رقم ٢٦٤٥، نزهة النفوس ج١ ص٢٧٩ رقم ١٢٩، إنباء الغمر ج١ ص٣٩٠ رقم ٥٤٠ نيل الأمل ج٢ ص٣٧٧ رقم ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

<sup>.</sup> وُهو: طشتمر بن عبدالله العلائي، الدوادار، المتوفى سنة ٧٨٦هـــ/١٣٨٤م، المنـــهل ج٦ ص٣٩٥ رقـــم ١٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) "يونس المذكور هذا"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

الكبش، ثم خدم بعد يلبغا عند الأتابك أسندمر، ثم ترقى حتى صار من أمراء الطبلخانات بعد قتل الملك الأشرف شعبان بن حسين.

ولما ملك الملك الظاهر برقوق جعله دوادارًا كبيرًا، وكان من أخص أمرائه وأعظمهم حرمة في الدولة.

واستمر على ذلك سنين إلى أن خرج (١) الأمير يلبغا الناصري نائب حلب، والأمير تمربغا الأفضلي ــ المدعو منطاش ــ نائب ملطية (٢) على الملك الظاهر لمرهما عسكرا، وندب الأمير يونس هذا، مع من يذكر من أمراء الألـوف على خمسمائة مملوك، وهم: الأمير الكبير أيتمش البجاسي، والشهاب أحمد بن يلبغا العمري، أمير مجلس، وأيدكار حاجب الحجاب، وحاركس الخليلي أمير آنحور، ويونس الدوادار هذا، وأضاف إليهم جماعة من أمراء العشرات والطبلخانات، وهذه الوقعة تعرف بوقعة شقحب وبوقعة الخمسمائة، وتوجه العسكر المصري إلى دمشق، وواقع الناصري ومنطاش بشقحب شقحب شقحب شفانكسر عسكر الملك الظاهر (١٠)، حسبما ذكرناه في غير موضع (٥)، بعد أن فسر أحمد بن يلبغا أمير مجلس، وأيدكار الحاجب إلى الناصري ومنطاش، وقتل الأمير حاركس الخليلي في المعركة، وقبض على الأتابك أيتمش وحبس، والهزم من بقى من العسكر نحو الديار المصرية.

فساق الأمير يونس المذكور عائدًا إلى القاهرة حتى وصل قريبًا من خربة اللصــوص، وافاه الأمير عنقاء بن [٨٦٧ أ] شطى أمير آل مرا<sup>(١)</sup> وقتله، لما كان في نفسه منــه قـــديمًا، وذلك في يوم الثلاثاء ثالث عشرين شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، عــن نيف وستين سنة.

<sup>(</sup>١) "أخرج"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) "نائب حلب ملطية"، في نن، وهو تحريف وتكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٣) "الملك"، مكررة في ط.

<sup>(</sup>٤) "فانكسر العسكر المصري"، في ن.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق تراجم كل من:

<sup>-</sup> برقوق بن أنص، السَّلطان الملك الظاهر، المنهل ج٣ ص٢٨٥ وما بعدها، ترجمة رقم ٢٥٧.

تمربغا بن عبد الله الأفضلي، المدعو منطاش، المنهل ج٤ ص٩٤ وما بعدها، ترجمة رقم ٧٨٢.
 يلبغا بن عبد الله الناصري، رفيق منطاش، فيما سبق ترجمة رقم ٢٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) "آل برا"، في ط، وهو تحريف، والتصحيح من ن، والنجوم الزاهرة.

وكان أميرًا جليلاً مُهابًا خيرًا دينًا، كثير المعروف، صاحب صوم وصلاة، عفيفًا عـن المنكرات والفروج مع وفور الحرمة وقوة المهابة، والإعراض عن سائر الهذل، ومحبة أهل العلم والخير وإكرامهم، وله عدة مآثر من أحواض وسبل بالقاهرة والبلاد الشامية، وله الخان بقبة مدينة غزة، وهو في غاية الحسن، وله بالقاهرة قيسارية ورَبْع بالبندقيين، وله تربة بقبة النصر، وعدة أوقاف(١).

قيل أنه لما قدَّمه عنقاء للقتل تقدم غير مكترث بالموت (٢)، ثم قال: الحمد لله عشنا سعداء ومتنا شهداء، ثم قطع عنقاء رأسه وبعث به إلى الأمير يلبغا الناصري بدمشق، فرسم الناصري بدفنه في مدرسته التي أنشأها بدمشق (3)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فواد، المجلد الثالث صفحات ٣٣٨، ٣٧٦، المجلسد الرابسع ص ص٧٧٨ ــــ ٧٩١.

<sup>(</sup>٢) "بالقتل"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "فأمر"، في ن.

<sup>(</sup>٤) ورد: "وله تربة بمصر مقابل صهريج منجك، وأخرى بدمشق وخانقاه، و لم يقدر دفنه بواحدة منها"، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٣١٣.

ولعل المقصود بما ورد في المتن: الخانقاه اليونسية بدمشق، انظر الدارس ج٢ ص١٨٩ وما بعدها. وورد في هامش نسخة ط التعليق التالي:

<sup>&</sup>quot;قلت: وتعرف هذه المدرسة باليونسية، وهي بالقرب من حامع يلبغا، وعليها رونق الجمال والأنس، وقد استولى عليها رجل من الأروام في عصرنا هذا .. . . المطلة على الطريق، وكانت لها شبابيك من الحديد عظيمة هائلة، وقد تلاشى أمر المدرسة المذكورة، وذوى غصن نضارتها وزالت أكثر العمران التي تدانيها وتحاكيها، كما هو حال عامة المدارس في هذا العصر الخامل، فنسأل الله تعالى حسس العاقبة، تمت، وكتب مصطفى بن محيى الدين".

#### ۲۷٤۱ - نائب الکرك ( ۲۰۰۰ - ۷۹۵ - ۲۳۹۲م )

يونس (١) بن عبد الله القشتمري، الأمير سيف الدين، نائب الكرك.

وليها من قبل الملك الظاهر برقوق، وحسنت سيرته إلى يوم الخميس سادس عشر ذي الحجة سنة شمس وتسعين وسبعمائة جاءت إليه أناس تجار وذكروا له أن قومًا من العشير أخذوا لهم ثلاث آلاف رأس من الغنم، فركب يونس المذكور من وقته في نحو عشرة أنفس، وطلب الغرماء وأحضرهم في رد الأغنام، فأحضروا له ألفا وسبعمائة رأس غنم، فقال لهم، بقى ألف وثلاثمائة، فحلفوا له ألهم ما أخذوا إلا هذه الأغنام التي أحضروها، فقال يونس: لا بم يحضر مشايخهم ويحلفون، فحضر من مشايخهم عشرة أنفس، فلما حضروا أمسكهم وحتررهم، فلما فعل هم هذا الأمر غضب أهل البلد من العشيرة، فرماه أحدهم بسهم جرحه به، "ثم رماه"(۲)، آخر بسهم تلف منه، فحمل وغُسل ودُفن من يومه، رحمه الله [تعالى] (٣).

#### ( ۲۷٤٢ – [يونس] بلطا ( ۸۰۰ – ۲۷۶هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۹۹م)

يونس<sup>(؛)</sup> بن عبد الله الظاهري، نائب طرابلس، الأمير سيف الدين المعروف بيـــونس بلطا، وبالرماح.

وهو من مماليك الملك الظاهر برقوق، ومن أعيان خاصكيته، رباه وعتقه ورقاه إلى أن ولاه نيابة حماة، ثم نقله إلى نيابة طرابلس، عوضًا عن الأمير أقبغا (أنجمالي الأطروش، بحكم انتقال أقبغا إلى نيابة حلب، بعد موت نائبها الأمير أرغون شاه، وتوجه [٨٦٧ ب] إليه

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٠ رقم ٢٧٢٩، السلوك ج٣ ص٧٣٥ ص٧٩١، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٤٧٨، ص٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) "فرماه"، في ن.
 (۳) [ الله عن الله الله عن الله

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١١ رقم ٢٧٣٠، النجوم الزاهرة ج١٣ ص٦، الســـلوك ج٣ ص١٠١٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٤٥ رقم ١٣٢١، نيل الأمل ج٣ ص٤١ رقم ١٠١٤.

بالتقليد والتشريف الأمير يلبغا الناصري الدصار (١) أتابك الملك المؤيد شيخ، وتولى نيابة حماة بعد يونس المذكور دمرداش أتابك حلب، وكان مسفر دمرداش الأمير شيخ المحمودي، أعني الملك المؤيد، كل ذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانمائة.

واستمر الأمير يونس في نيابة طرابلس إلى أن مات الملك الظاهر برقوق في سنة إحدى وغماغائة، وتسلطن ولده الملك الناصر فرج، وخرج الأمير تنم الحسنى \_ نائب الشام \_ عن طاعته في سنة اثنتين وثماغائة، وافقه يونس هذا "وغيره من النواب بالبلاد الشامية، ولا زال يونس هذا "(<sup>7)</sup> مع تنم إلى أن انكسر وقُبض عليهما معًا، ومعهما أيضًا عدة كبيرة من أمراء المصريين والشاميين، حسبما ذكرناه في غير موضع، وحُبسوا الجميع بقلعة دمشق، ثم قُتل يونس بمحبسه في يوم الخميس رابع شهر رمضان سنة اثنتين وثماغائة.

وبَلْطَا بباء موحدة مفتوحة، ولام ساكنة، وطاء مهملة مفتوحة، وهذا باللغة التركيـــة اسم للمسحاة التي يَحفر بما الفعلة في الأرض، انتهى.

وكان أميرًا شجاعًا مقدامًا، شابًا مليح الشكل، إلا أنه كان ظالمًا غشومًا، قتل جماعة من أهل طرابلس، ولما عصى مع تنم قتل القضاة الثلاثة بطرابلس وخطيبها، وهم: القاضي شمس الدين محمد بن المخاصي الحنفي الذي كان أولا شافعيا قتله في جمادي الآخرة مسن السنة، وولي عوضه شمس الدين الصفدي الحنفي، والقاضي شهاب الدين أحمد بن إبراهيم الأذرعي المالكي في السنة المذكورة أيضًا، ثم الخطيب شمس الدين محمد (٢) أيضًا، وجماعة غير هؤلاء من أهل طرابلس، فلا جرم أن الله عامله من جنس عمله، انتهى.

<sup>(</sup>١) هكذا بنسخ المخطوط، وانظر ترجمته فيما سبق رقم ٢٦٨٤.

<sup>(</sup>٢) " ، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "الصفدي"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

## ۲۷٤٣ – [يونس] الركني ) ( ۸۰۰ – ۱۵۱هـ / ۸۰۰ – ۱٤٤٧م )

يونس(١) بن عبد الله الركني الأعور، الأمير سيف الدين.

هو من عتقاء الأتابك بيبرس (٢) ابن أخت الظاهر برقوق، وتنقل بعد أستاذه "في الخدم إلى أن (٢) صار في الدولة المؤيدية شيخ من أمراء الطبلخانات وخازندارا، ثم نقله إلى نيابة غزة، وتولى الخازندارية من بعده الأمير حقمق العلائي، أعني الملك الظاهر، فاستمر في نيابة غزة إلى أن أمسك بعد موت الملك المؤيد وحبس مدة ثم أفرج عنه وصار من جملة أمراء الألوف بدمشق، فلما توجه [٨٦٨ أ] الملك الأشرف برسباي إلى البلاد الشامية في سفرة آمد وعاد نقله إلى نيابة غزة أنيًا، بعد موت الأتابك جانبك الحمزاوي، وكان جانبك الحمزاوي في نيابة غزة أوهو (٥) في حلب "بعد انتقال (٢) نائبها الأمير إينال الأجرود المنابة الرها، فمات جانبك الحمزاوي قبل أن يصل إلى غزة، فوليها بعده يونس هذا، فباشر نيابتها سنين، ثم نُقل إلى نيابة صفد بعد الأمير تمراز الخازندار، فأقام بصفد مدة ثم عزل وعاد إلى دمشق على إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق، [كما] (٢) كان أولا، واستمر على ذلك سنين، وقدم القاهرة لما عصى الأمير إينال الجكمي نائب الشام، فأنعم عليه الملك الظاهر حقمق أشياء، وعاد إلى دمشق.

واستمر بها مدة إلى أن أخرج الملك الظاهر إقطاعه وجعله بطالاً بدمشق، ودام علــــى ذلك إلى أن توفى بدمشق سنة إحدى وخمسين وثمانمائة.

وكان، رحمه الله تعالى، مسرفًا على نفسه جدا، قليل البركة في رزقه، مات فقـــيرًا، رحمه الله تعالى وعفا عنه.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ح٢ ص ٨١١ رقم ٢٧٣١، الضوء اللامــع ج١٠ ص٣٤٦ رقــم ١٣٢٢، بدائع الزهور ج٢ ص ٢٢٦١، نيل الأمل ج٥ ص٢٤٥ رقم ٢١٣٠. (٢) "بيرس الجاشنكير"، في ن، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) بيبرس اجماسحير ، ي ن، وهو عريف.
 (۳) " ساقط من ن، ويوجد بدلاً منها"حتى".

رُغ) "، ساقط من ن. "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) ]، إضافة تتفق مع السياق، انظر ما يلي.

<sup>(</sup>٦) "بعد وفاة"، في ن.

<sup>(</sup>V) [ ]، إضافة للتوضيع.

#### ۱۹۷۷ – المشد ( ۰۰۰ – ۱۹۵۵ / ۰۰۰ – ۲۶۱م )

يونس (١) بن عبد الله السيفي آقْبَاي (٢)، الأمير سيف الدين أحد أمراء الطبلخانات، وشاد شراب خاناه الملك الظاهر جقمق، المعروف بالبواب.

أصله من مماليك الأمير آقباي المؤيدي نائب الشام، واتصل بعد موت أستاذه بخدمسة السلطان الملك المؤيد، ثم صار خاصكيا في الدول الظاهرية ططر، واستمر على ذلك مسدة طويلة، ثم صار بوابًا بالقصر السلطاني، ثم صار ساقيًا في الدولة الظاهرية حقمق، ودام على ذلك مدة، "ثم تأمر عشرة" (٢) ثم صار شاد الشراب خاناه، بعد الأمير قابي باي الجاركسسي بحكم انتقال قابي باي المذكور للدوادارية الكبرى، بعد انتقال الأمير إينال العلائي الأجسرود إلى أتابكية العساكر بالديار المصرية، بعد موت الأتابك يشبك التمربغاوي، كل ذلك في سنة تسع وأربعين وثمانمائة.

واستمر يونس هذا في المشدية على إمرة عشرة إلى أن أنعم عليه بإمرة (أ) طبلخاناه بعد انتقال (أ) الأمير دولات باي المحمودي الدوادار الثاني إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بالسديار المصرية في سنة ثلاث (أ) وخمسين و ثمانمائة، واستمر على ذلك إلى أن (أ) وأنعم عليه السلطان بإمرة مائة وتقدمة ألف في يوم الاثنين خامس عشرين المحرم سنة سبعة وخمسين وثمانمائة، ثم تولى الدوادارية الكبرى في تاسع ربيع الأول من السنة، كما عقد له السلطان على ابنته في ثامن جمادي الأولى من السنة.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١١ رقم ٢٧٣٢، النجوم الزاهرة ج٦١ ص٣١٣، الضوء اللامع ج١١ ص٣٤٥ رقم ١١٣٠، بدائع الزهور ج٢ ص٣٨٠، نيل الأمـــل ج٢ ص١١٤ رقـــم ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) "الأقبائي"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) " "، ساقط من ن، ويوحد بدلاً منها "طويلة".

<sup>(</sup>٤) "بأمر"، في ط، والتصحيح من ن، ويتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) "ثم انتقال"، في ط، و"ثم انتقل"، في ن، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٦) "تسع"، في ن.

<sup>(</sup>٧) بياض في نسخ الخطوط، نحو سطرين في ط.

وتوفى الأمير يونس بعد مرض طويل في يوم الأربعاء ثاني عشرين شهر رمضان ســـنة خمس وستين وثمانمائة، ودفن من يومه بتربته التي أنشأها بالصحراء، رحمه الله تعالى]<sup>(١)</sup>.

[۸٦٨ ب]

# ۲۷٤٥ - العلائي نائب القلعة ( ۲۷٤٠ - ۲۲۸هـ / ۲۰۰۰ - ۲۵۹۹م )

يونس<sup>(۲)</sup> بن عبد الله العلائي الناصري، الأمير سيف الدين نائب [۸٦٨ ب] القلعـــة بالديار المصرية.

أصله من مماليك الملك الناصر فرج (٢)، وممن صار خاصكيا بعد موت الملك المؤيد شيخ، وطالت أيامه في الجندية (٤) إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر حقمق بإمرة عشرة، وجعله من رؤوس النوب، ودام على ذلك "مدة، وناب في نيابة قلعة الجبل "( $^{\circ}$ ) بعد سفر الأمير تغري برمش الفقيه  $^{(7)}$  المؤيدي لما توجه إلى  $^{(7)}$  غزوة رودس، وعاد تغري برمش إلى وظيفته وعيزل يونس هذا، فسمى بالمستحل، ثم سافر تغري برمش ثانيًا في مهم سلطاني إلى البلاد الشامية، فسأله السلطان أن يكون عوضه أيضًا في نيابة القلعة حتى يعود، فامتنع من ذلك، واستمر على إقطاعه حتى رسم الملك الظاهر حقمق بنفي تغري برمش إلى القدس في سنة إحدى وحمسين وثمانمائة أخلع عليه بنيابة قلعة الجبل عوضه، فاستمر في نيابة القلعة سنين إلى أن ( $^{(7)}$ )

<sup>(</sup>۱) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة ج١٦ صــفحات ٢٥، ٢١، ٢٧، ٣١٣، لاســتكمال النص.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١١ رقــم ٢٧٣٣، النجــوم الزاهــرة ج١٦ ص٢١٣٠ حوادث الدهور ص٣٦٥، الضوء اللامع ج١٠ ص٣٤٦ رقم ١٣٢٣، بدائع الزهور ج٢ ص٣٥٨، نيل الأمل ج٦ ص٧٧ رقم ٢٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) "أُصَّلُه مَنْ مَمَالَيْكُ الظَّاهِرِ برقوق الكتابية، ثم ملكه الملك الناصر فرج وأعتقه"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "ثم صار خاصكيا في دولة المظفر أحمد، ثم بوابا في دول الأشرف برسباي، ثم ساقيا في أوائل دولـــة الظاهر حقمق، ثم تأمر عشرة"، حوادث الدهور ص٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) " "، ساقط من ن، ويوحد بدلاً منه"إلى أن صار نائب قلعة الجبل".

<sup>(</sup>٧) "إلى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٨) بياض في نسخ المخطوط نحو خمسة أسطر في ط.

[تسلطن خمداشه الملك الأشرف إينال خلع عليه في صبيحة يوم توليه السلطنة في ثامن ربيع الأول من سنة سبع و خمسين و ثماناتة نيابة الإسكندرية، ثم عزل، وقدم إلى القاهرة على إمرته، ثم بعد مدة من قدومه، صار أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية، وذلك في أواخر سنة تسع و خمسين، وتوجه لتقليد الأمير قاني باي الحمزاوي نائب حلب بنيابة دمشق، وقد استغنى يونس بما أعطاه قاني باي الحمزاوي في حق طريقه، ثم نقل بعد ذلك إلى الأمير آخوريسة الكبرى في أوائل ذي الحجة سنة إحدى وستين و ثمانمائة.

وما زال يونس في وظيفته إلى أن توفى بالطاعون في باكر يوم الاثنين ثالث عشرين جمادي الأولى سنة أربع وستين وثمانمائة، وقد حاوز السبعين من العمر، ودفن بتربته السيق أنشأها بالصحراء، رحمه الله تعالى](١).

#### ۲۷۶۳ - الإسعردي [الرماح] ( ۲۰۰۰ - ۲۹۷هـ / ۲۰۰۰ - ۱۳۹۰م)

يونس $^{(7)}$  بن عبد الله الإسعردي الرماح، الأمير سيف الدين $^{(7)}$ .

أظنه من مماليك الملك الظاهر برقوق، فإن الوالد كان يثني على فروسيته، ويقول: لو عاش أستاذنا ما عاش، يعني برقوق ما ملك مثل يونس المذكور، ولا رأت عيني مثل هيئتــه، انتهى.

قتل بسيف منطاش بالفيوم من صعيد مصر في سنة اثنتين وتسعين وسمعمائة، بعمد خروج الملك الظاهر برقوق من حبس الكرك بمدة يسيرة، رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة، ج١٦، صفحات ٢٠، ٢١٣، ٢١٤، لاستكمال النص.
 (٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٢ رقم ٢٧٣٤، النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٢٢، تاريخ
 ابن قاضي شهبة ج٣ ص٣١٧، السلوك ج٣ ص٧٣٠، نزهة النفوس ج١ ص٣٢٠ رقم ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) "شرف الدين"، في تاريخ ابن قاضي شهبة، وهو تحريف.



## "هذا آخر الجزء السادس"<sup>(١)</sup> من المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي

المرتب على الحروف، المشتمل على تراجم الأعيان من الملوك والعلماء والصلحاء من أول الدولة التركية، من سلطنة المعز أيبك التركماني إلى يومنا هذا، [٨٦٩] مما عني بتأليفه الجناب العالي المولوى الأميري الكبيري الفاضلي الكاملي الرئيسي الأوحدي الجمالي أبو المحاسن يوسف بن المقر المرحوم الأتابك تغري بردي كافل المملكة(٢) الشامية، أعزه الله تعالى ورحم سلفه الكريم، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين،

(١) "هذا آخر الكتاب"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "الممالك"، في ن.

<sup>(</sup>٣) ورد بعد ذلك في نسخة ط تعليق ناسخ هذه النسخة، وهذا نصه:

ووافق الفراغ من كتابته على يد فقير رحمة ربه، الراحي عفوه ومغفرته، درويش يوسف، في يـــوم السبت سابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ثمان بعد الألف".

ويوضح هذا التعليق اسم الناسخ، وتاريخ النسخ.

ثم ورد بعد ذلك في المخطوط ترجمة للمؤلف كتبها تلميذه أحمد بن حسين التركماني الحنفسي، الشهير بالمرجي، رأى المحقق إيرادها في نهاية الكتاب حيث إنها ليست من ضمن الكتاب الأصلي، وليست من وضع المؤلف.

|  |  |  | - |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |

## كتاب الكني ٧٧٤٧ - [أبو البركات المدائني] ( ۱۱۸۰ – ۱۲۲۹ – ۱۱۸۶ / ۱۲۲۹ م)

أبو البركات (١) بن أبي الحسن بن النحيب بن المعمري بن البنا المدائني.

كان إمامًا فقيهًا، حنفي المذهب، مولده سنة ثمانين وخمسمائة، كان بارعًا في الفقـــه والأصول والعربية والأدب، وله تصانيف في الأدب، كتب عنه منصور بن سليمان ببغـــداد سنة"خمس وثلاثين وستمائة، وكان له نظم ونثر، وتوفى سنة"<sup>(٢)</sup> ثمان وستين، رحمه الله تعالى.

#### ٢٧٤٨ – [أبو بكر الإربلي] ( ۱۰۰ – ۱۲۹۹ – ۱۰۰ / ۲۹۹ – ۱۲۹۹ م)

أبو بكر بن (٣) محمد بن إبراهيم الإربلي، الأديب البارع.

كان له مشاركة وفضل، وله اليد الطولي في النظم والنثر، وكان له قدرة على نظـــم الألغاز، له الألفية في الألغاز المخفية، وهو ألف لغز.

توفى بدمشق سنة تسع وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى (١).

"وكتب إلى بعض أصدقائه:

فأجابه:

قد أجمع الناس على ذم لا غيري وإني واحب حق لا تحب غيري سيدي قال لا لأنبى قلت له مـــــرة

> إن كنت وافقت على مدح لا لأنني قلت له مـــــــرة

فإنني وقـــف على ذم لا

تكن نصيبي سيدي قال لا"

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٣ رقم ٢٧٣٥.

<sup>&</sup>quot;، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في"الدليل الشافي ج٢ ص٨١٣ رقم ٢٧٣٦، ص٨٢١ رقم ٢٧٦٤، عقد الجمان ج٢ ص٢٥٩، الوافي ج١٠ ص٢٤٩ رقم ٤٧٤٦.

وأورد ابن تغري برَّدي ترجمة أخرى لَه، وذكر فيها أن صاحب الترجمة توفي سنة ٣٧٩هــ، وقد أثبتنا الترجمتين كما وردتا بالمخطوط، وفي محلهما من تسلسل الكتاب، انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٧٧٦.

<sup>(</sup>٤) ورد بعد انتهاء الترجمة في نسخة ن النص التالي:

## ۲۷۶۹ – [أبو بكر الحجار] ( ۲۲۵ – ۷۱۸هــ / ۱۲۲۸ – ۱۳۱۸م )

أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، الشيخ الصالح المعمسر، مسند وقته، المقدسي الصالحي، كان يعرف بالحجار.

ولد بكفر بطنا<sup>(۲)</sup> لما أن كان والده على خطابتها سنة خمـس أو سـت وعشـرين وسمع وستمائة، وسمع سنة ثلاثين على الفخر الإربلي، وسمع الصحيح كله على ابن الزبيدي، وسمع من الناصح بن الحنبلي، وسالم بن صصرى، وجعفر الهمداني، والشيخ الضياء، وجماعــة<sup>(۳)</sup>، وأجاز له ابن روزبة وأقرانه من بغداد، وحج ثلاث مرات، وأضر قبل موته بأعوام، وثقــل سمعه، ولكن كان ذا همة وجلادة<sup>(٤)</sup> وفهم، وله عبادة وأذكار.

وقد حدَّث في زمان والده، وروى عنه ابن الخباز، وابن نفيس، والقدماء، وحـــدث بالصحيح غير مرة، وسمع منه الخلق، وانتهى إليه علو الإسناد كوالده في زمانه.

وعاش كأبيه ثلاثا وتسعين سنة إلى أن توفى ليلة الجمعة تاسع عشرين<sup>(٥)</sup> شهر رمضان سنة ثمان عشرة وسبعمائة، وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله تعالى.

## . ۲۷۵ – [عماد الدين بن السَّراج] ( ۷۰۰ – ۷۸۲هـ / ۱۳۰۰ – ۱۳۸۰م)

أبو بكر<sup>(١)</sup> بن أحمد بن أبي الفتح بن إدريس، عماد الدين بـــن الســـراج الدمشـــقي الشافعي.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٣ رقم ٢٧٣٧، النجوم الزاهرة ج٩ ص٢٤٢، أعيـــان العصر، الدرر ج١ ص٤٨ رقم ١١٥٨، شذرات الذهب ج٦ ص٤٨.

<sup>(</sup>۲) كفر بطنا: من قَرَى غوطة دمشق، الدارس ج٢ ص٣٦٨، اَلمنهل ج١٠ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) "وجماعة"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "وحلاوة"، في ن.

<sup>(</sup>٥) "تاسع عشر"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٤ رقم ٢٧٣٨، تاريخ ابن قاضي شـــهبة ج٣ ص٣٩ ـــ٠٤، الدرر ج١ ص٤٦٧ رقم ١١٥٢، إنباء الغمر ج١ ص٢٢٢ رقم ٦، شذرات الـــذهب ج٦ ص٢٧٤.

مولده في سنة خمس وسبعمائة، وتفقه على الإمام شرف الدين البارزي وغيره، وسمع من الحجار ومن المزي والبرزالي وغيرهم، وذكره الحافظ شمس الدين الذهبي في معجمه وأثنى عليه، وكان فاضلاً فقيهًا (١) يعمل على (٢) المواعيد، ويكتب الخط المنسوب.

وكانت وفاته في شوال سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة، [رحمه الله تعالى](٣).

## ۲۷۵۱ – [مجمد الدین السَّنْكُلُونِ] ( ۷۰۰ – ۷۶۰هـ / ۰۰۰ – ۱۳۳۹م )

أبو بكر<sup>(٤)</sup> بن إسماعيل بن عبد العزيز، البارع المفنن مجد الدين السَّنْكُلُوبي المصـــري، وبعضهم يقول الزنكلوبي، والأول أصح.

وسنكلون<sup>(٥)</sup> قرية من أعمال بلبيس.

مولده سنة بضع وسبعين وستمائة، وتفقه على جماعة من علماء عصره، وسمع من الأبرقوهي (١)، ومحمد بن عبدالمنعم بن شهاب، وعلى بن الصواف، ويجيى بن أحمد الصواف، وعدة، ولازم الحافظ سعد الدين وسمع منه، [٨٧١ ب] وبرع في المندهب، وشنارك في الأصول والعربية، وأفتى ودرَّس وتخرج به جماعة، وصنف التصانيف المفيدة (٧)، مع التقوى والعبادة.

<sup>(</sup>١) "فقيهًا"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "على"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

 <sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٤ رقم ٢٧٣٩، النحوم الزاهرة ج٩ ص٣٢٤، أعيان العصر، الدرر ج٤ ص٤٧١ رقم ١١٦٨، تــذكرة النبيــه ج٢ ص٣١٨، شـــذرات الــذهب ج٢ ص١٢٥.

 <sup>(</sup>٥) سنكلون: اسمها الأصلي سنكلوم، وتعرف اليوم باسم زنكلون، تابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر، القاموس الجغرافي.

<sup>(</sup>٦) "الأبروقهي" في نسخ المخطوط، والتصحيح من أعيان العصر.

وهو: أحمّد بن إسحّاق بن محمد، الأبرقوهي الهمذاني المصري الشافعي، مسند الديار المصرية، والمتوفى سنة ٧٠١هــ/٢٠١م، المنهل ج١ ص٣٣٥ رقم ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) انظر هدية العارفين ج١ ص٢٣٥.

دُرَّس بجامع الحاكم، وبالبيبرسية، وعُرض عليه قضاء قوص فامتنع، وألف شرح التنبيه في خمسة مجلدات (١)، وشرحا للتعجيز في ثمانية مجلدات، وشــرحًا للمنــهاج و لم يطولــه، واختصر الكفاية لابن الرفعة، وخرج له تقي الدين ابن رافع مشيخة وحدث بها، أخذ عنه: الشيخ شمس الدين السروجي، وابن القطب، وأبو الخير الذهلي، وآخرون.

ومات في سابع شهر ربيع الأول سنة أربعين وسبعمائة، ودفن بالقرافة، وكثر التأسف عليه، رحمه الله تعالى.

#### ۲۵۷۲ - [سيف الدين متولي مصر] ( ۲۰۰۰ - ۲۷۹هـ / ۲۰۰۰ - ۱۲۸۰م)

أبو بكر<sup>(٢)</sup> بن أسبا سلار، الأمير سيف الدين، متولي مصر.

كان الملك الظاهر بيبرس يعزه ويحترمه، وكذلك بقية الأمراء الصالحية كانوا يعظمونه، وكان الله قد سَلَّطه على الصاحب لهاء الدين (٢) بن حنا وأغسراه بإيذائه، يأتي إلى بابه من آذان (١) الصبح، وقد لبس قباء نصافيا مصقولا، فينام على الباب وقد رشوا الماء على ذلك التراب، فما ينتبه إلا والقباء قد تسود من الطين، فإذا خرج الصاحب ركب قدامه، فإذا صاروا بين الكيمان انفرد به وجاء إليه وشتمه وقوده ولعنه وقال كل قبيح (٥) فإذا تلقاه الناس وصاروا (١) في موكبه طرد الناس عنه، وقال: بسم الله مولانا الصاحب بركة الدول (٧)، ويطلع إلى القلعة فيراه الأمراء الكبار فيقولون له: ما هذه الحالة ؟ فيقول: لي مسن

<sup>(</sup>١) "أسفار"، في ن.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٤ رقم ٢٧٤٠، السلوك ج٣ ص٦٨٥، عقد الجمسان ج٢ ص٢٦١، ذيل مرآة الزمان ج٤ ص٨٦، وفيه: "أبو بكر بن سسيف السدين، ويعسرف بسابن اسباسلار".

 <sup>(</sup>٣) هو: علي بن محمد بن سليم، بهاء الدين أبو الحسن، المعروف بابن حنا المصري، المتوفى سنة
 ١٢٧٨هـــ/١٢٧٨م، المنهل الصافي ج٨ ص٠٥٥ ترجمة رقم ١٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) "الآذن"، في ن.

<sup>(</sup>٥) "ويقول له كل قبيح"، في ن.

<sup>(</sup>٦) "وصار"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "الدولة"، في ن.

نصف الليل نائم على باب الصاحب حتى يخرج<sup>(۱)</sup> وأنا معه في هذا الذل العظيم، فيمسكون الصاحب، فمنهم من يعتبه، "ومن الأمراء"<sup>(۲)</sup> من يسبه.

وكان إذا بلغه أن الصاحب"عمل طعامًا(٢) "يطلع به إلى السلطان، ويسأل عن ذلك الطعام ويعمل مثله، ويجتهد في التبكير به إلى السلطان، ويدخل يقدمه ويقول: يا خوند كل منه واحبر قلبي أنت والأمراء، فيأكلون إلى أن يشبعوا، ثم يأتي طعام ابن حنا فلا يصددف موقعًا، ويدخل بعد ذلك يقول: بالله يا خوند لا ترد عليه الآنية فإن هذا الصيني مسن مال الكارم(١٠) رعيتك، ويكون ذلك الطعام في مائتي قصعة صيني مفتخرة.

وكان الصاحب بهاء الدين يومًا في موكبه فوقفت له عجوز، فقالت: يا سيدي، رحم الله [أباك](١)، سيدي حنا، أين عينيه تراك وأنت في موكب الوزارة، عيني به وهو بقمييص أزرق يحمل قلال الزيت الحار وينادي عليه "في هذه الأزقة"(٧)، كأن هذا الحديث أمس، فقال الصاحب بهاء الدين: يا أبا بكر هذا شغلك، قبحك الله وآلك، ارجع واستح.

وللسراج الوراق فيه أمداح كثيرة، منها قوله قصيدة أولها:

[1 174]

أسأل الرفق به فهو رفيق

لي في أظعانكم قلب مشوق لا تضيعوا حقم حاشاكم

وقال أيضًا بعد موته(^) وقد وقف على قبره:

أجـــابني إلا الصـــدى

ناديت يا سَيْفُ فما

<sup>(</sup>١) "خرج"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "ومنهم"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "علِي طعام"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "الكارم"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "قطعة"، في ن.

 <sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.
 (٧) "في هذه الحالة والأزقة"، في ن.

<sup>(</sup>٨) تُوَفُّ صاحب التَّرَجُمَّةُ في "ربيع الأول سنة ٦٧٩هـــ"، السلوك، وذيل مرآة الزمان، وورد: "في ربيـــع الآخر"، في عقد الجمان.

#### ۲۷۵۳ – [زين الدين بن الحسين] ( ۷۲۷ – ۲۱۸هـ / ۱۳۲۲ – ۱۶۱۳م)

أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن أبي الفخر بن نجم، "قاضي المدينة"<sup>(۲)</sup> زين الدين العثماني المراغى الشافعي، المعروف بابن الحسين<sup>(۳)</sup>.

كان فقيهًا فاضلاً عالمًا<sup>(١)</sup>، ولي قضاء المدينة إلى أن توفى بما في سادس عشـــر<sup>(٥)</sup> ذي الحجة سنة ست عشرة وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

## ع ۲۷۵ - [الأمير سيف الدين الملقب بالملك العادل] ( ۲۰۰۰ - ۲۸۲هـ / ۲۰۰۰ - ۲۲۲۹م )

أبو بكر $^{(7)}$  بن داود بن عيسى بن أبي بكر بن محمد بن $^{(7)}$  أيوب بن شادي، الأمير سيف الدين، الملقب بالملك العادل.

كان قد جمع بين حسن الأوصاف ومكارم الأخلاق، وحسن الصورة وسعة الصدر، وكثرة الأفضال واحتمال الأذى، وبذل المعروف مالا يضاهيه في ذلك أحد من أبناء جنسه، وكان له ميل إلى الاشتغال<sup>(٨)</sup> بالعلم والأدب، وعنده ذكاء مفرط وعبارة حلوة، وكانــت آدابه ملوكية، و لم ير مثله<sup>(٩)</sup> في زمانه أوفر عقلا منه، ولا أكثر وقارًا، وكان له ميل لأرباب

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٤ رقسم ٢٧٤١، النحسوم الزاهسرة ج١٤ ص١٢٥، السوء السلوك ج٤ ص٢٧٧، درر العقود ج١ ص١٣٠ رقم ٥٠، الضوء اللامع ج١١ ص٢٨٠. اللامع ج١١ ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) "قاضى القضاة بالمدينة"، في ن.

 <sup>(</sup>٣) "ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة"، في درر العقود، وفي الضوء اللامع، و"ولد سنة ثمـــان أو تسع وعشرين"، في إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٤) "عارفًا"، في ن.

<sup>(</sup>٥) "يوم الأربعاء أول يوم من ذي الحجة"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٥ رقم ٢٧٤٢، السلوك ج١ ص٧١٩.

<sup>(</sup>٧) "بن"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٨) "الإشغال"، في ن.

<sup>(</sup>٩) "مثله"، ساقط من ن.

القلوب وأصحاب الإشارات يلازمهم ويقتدي هم، ويسلك ما يأمرونه به، ويزور الصلحاء حيث سمع عنهم، وروى عن ابن اللمتي.

وتوفى بدمشق في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وصُلى عليه في يوم الجمعة بالجامع الأموي، وحُمل إلى تربة جده الملك المعظم بسفح قاسيون، وهو في عشر الأربعين، لم يبلغها، رحمه الله تعالى.

## ( ۲۷۰۰ – [أمير المؤمنين] المعتضد بالله ( ۲۷۰۰ – ۷۲۳هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۲۱م )

أبو بكر (۱)، الخليفة أمير المؤمنين المعتصد بالله، وكنيته أبو الفتح بن المستكفى بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر بن المقتدي بن محمد بن القائم ابن عبد القادر (۲) بسن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد هارون بسن المهدي محمد (۲) بن أبي  $[-284]^{(2)}$  المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بسن عبد المطلب العباسي الهاشي، حليفة الديار المصرية.

ولي الخلافة بعد أخيه الحاكم بأمر الله(°) [أحمد](۱) في سنة أربع وخمسين وسبعمائة، وهو أن الحاكم لما مات لم يعهد لأحد، وكان يومئذ متولي أمر المملكة الأتابـــك شـــيخون العمري والسلطان الملك الصالح صالح، فجمع الأمير شيخون الأمراء والقضاة وجمـــع بـــــنى

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص١٥ رقم ٢٧٤٣، النجوم الزاهرة ج١١ ص١٤، مــورد اللطافة ج١ ص٢٤٧، السلوك ج٣ ص٧٧، الدرر ج١ ص٤٧٣ رقم ١١٧٦، البداية والنهاية ج١١ ص٢٩٣، تذكرة النبيه ج٣ ص٢٠٠، المواعظ والاعتبار ج٢ ص٢٤٣، حسن المحاضرة ج٢ ص١٨، نيل الأمل ج١ ص٣٣٩ رقم ٢٥٩، شذرات الذهب ج٦ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) "بن القادر بالله أحمد"، في النجوم الزاهرة ج١١ ص١٠.

<sup>(</sup>٣) "محمد"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) "بأمر الله تعالى"، في ن.

 <sup>[7] [ ]</sup> إضافة للتوضيح من مورد اللطافة.
 وهو: أحمد بن سليمان بن أحمد، الحاكم بأمر الله، المتوفى سنة ٧٥٣هـ/١٣٥٢م، المنهل ج١ ص٣٠٨ وقم ١٦٣٣.

العباس وعُقد مجلس، فوقع<sup>(۱)</sup> الاختيار على أبى بكر هذا، فولي الخلافة، [۸۷۲ ب] ولقـــب بالمعتضد،" وكُنى بأبي الفتح"<sup>(۲)</sup>، فإن أبا بكر كان اسمه.

واستمر بالخلافة إلى أن توفى بالقاهرة في ليلة الأربعاء ثاني عشر<sup>(٣)</sup> جمادي الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة، وعهد بالخلافة من بعده لولده المتوكل على الله أبي عبد الله محمد<sup>(٤)</sup>، وتم له الأمر، رحمه الله تعالى.

### ۲۷۵٦ – [حسام الدین الحموي] ( ۲۰۰۰ – ۲۶۹هـ / ۲۰۰۰ – ۱۲۵۱م )

أبو بكر<sup>(0)</sup> بن سليمان بن علي بن سالم، الشيخ حسام الدين الحموي، ثم<sup>(١)</sup> الدمشقي، الواعظ في الأعزية، الحنفي.

ولد سنة بضع وخمسين وخمسمائة، وسمع من الأمير أسامة بن منقد، والخشوعي، والقاسم بن عساكر، وحنبل، وابن طبرزد، وأخذ الوعظ عن والده، ووعظ بمسجد أبي اليمن أكثر من خمسين سنة، روى عنه: الدمياطي، وأبو علي بن الخلال، وأبو محمد الفارقي، ومحمد بن محمد الكنجي، وأبو المعالي بن البالسي، وجماعة، وكان خيرا دينًا معدلالالله.

توفى سنة تسع وأربعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

١) "ووقع"، في ن.

<sup>(</sup>٢) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "ئامن عشر"، في النجوم الزاهرة، ومورد اللطافة

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٨٠٨هــــ/١٤٠٥م، المنهل ج٩ ص٢٣٢ ترجمة رقم ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٥) وِلهُ أَيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٦ رقم ٢٧٤٤.

<sup>(</sup>٦) "ثم"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) "معدلا"، ساقط من ن.

#### ( ۲۷۰۷ – [شرف الدين الأشقر] ( ۷۷۰ – ۸٤٤هـ / ۱۳٦۸ – ۱٤٤٠م)

أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن سليمان، القاضي شرف الدين الحلبي، ثم المصري الشافعي، المعسروف بالأشقر، وبابن العجمي، نائب كاتب السر الشريف بالديار المصرية، ونسبته بابن العجمي من بني العجمي.

مولده بحلب في حدود السبعين وسبعمائة تقريبًا، ونشأ بحلب، واشتغل في مبادئ أمره يسيرا، وغلب عليه صناعة التوقيع والإنشاء ومهر فيهما، وخدم الملوك والأعيان، ثم قدم إلى (٢) القاهرة في حدود سنة عشرة وثمانمائة، بطلب من جمال الدين الأستادار (٣)، لصهارة كانت بينهما، وباشر التوقيع عنده، ثم عند الأمير قجاجق الدوادار (١٠)، ونالته السعادة في مباشرته عندهما، بل عند كل من خدمه من الملوك، قبل وبعد، لما كان يشتمل عليه مسن المفضيلة والمعرفة والعقل المتين وحسن الخلق.

ولما نكب جمال الدين الأستادار وقُتل، امتحن شرف الدين هذا بسببه وصودر، وأُخذت منه جمل مستكثرة، على ما حكى لي من لفظه، فكنت لما أسمع كلامه أقول صدق الله العظيم ﴿ وَلاَ تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ فكان يقول: الحمد لله السذي كان القصاص في الدنيا ونرجو التبرء (٢) منه في الآخرة، فحصل له ذلك إن شاء الله تعالى، وهو أنه كان له دفن في تربة جمال الدين المذكور، فلما مرض مرض موته أوصى بأنه لا

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٦ رقم ٢٧٤٥، النجوم الزاهرة ج٠١ ص٨٦٥، السلوك ج٤ ص٨٢٣، إنباء الغمر ج٤ ص١٦٧ رقم ٢٨٥، نزهة النفوس ج٣ ص٢٢٧ رقم ٢٨٥، الضوء اللامع ج١١ ص٣٣ رقم ٩٠، بدائع الزهور ج٢ ص٢٢٨، نيل الأملل ج٠ ص١٣٣ رقم ٩٠،

<sup>(</sup>٢) "إلى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٩٤.

<sup>(</sup>٥) حزء من الآية ١١٣ من سورة هود رقم ١١.

<sup>(</sup>٦) "التبرم"، في ن.

يدفن عند أولاده في تربة جمال الدين، بل يدفن عن الشيخ إبراهيم الجعبري<sup>(١)</sup> خارج بـــاب النصر من القاهرة.

ولما قتل جمال الدين وطال الأمر من بعده، عاد القاضي شرف الدين المذكور إلى ما كان عليه من الوجاهة في الدولة، وباشر توقيع الدست [۸۷۳ أ] ثم خدم عند جماعة من الأستدارية، ثم عند جماعة أيضًا من أعيان" أمراء الدولة"(۲).

وكان محظوظًا في مباشرته، وقورًا عند الأكابر، ولا زال أمره ينمو وحرمته تــزداد إلى أن صار هو المشار إليه في موقعى الدست، ثم ولي بعد موت القاضي بدر الدين محمد (۱) بن مزهــر كاتب السر الشريف، نيابة كتاب السر لما وليها حلال الدين محمد (۱) بن بدر الدين بن مزهر (۱) واستمر في نيابة (۱) السر [الشريف] (۱) مدة طويلة، وتنقل في وظيفة "كتاب السر جماعة وهو في النيابة، وطُلب لكتابة السر غير مرة وهو يمتنع.

ولما سافر "(^) الملك الأشرف برسباي إلى آمد في سنة ست وثلاثين وثمانمائة وعاد إلى الرها(<sup>٩)</sup> ولاه كتابة السر بالرها، فلبس الخلعة ثم استعفى، فأعفى بعد حمل مال إلى الخزانسة الشريفة، وعاد صحبة السلطان إلى الديار المصرية، وأقام بها مدة إلى أن استقر في كتابة" سر حلب في حدود سنة تسع وثلاثين وثمانمائة، فباشر كتابة سر "(١٠) حلب مدة إلى أن عُزل منها

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري، الشبخ برهان الدين، المعتقد الواعظ، المتوفى سنة ۱۸۷هـــ/۱۲۸۸م، المنهل ج۱ ص۱۷۷ رقم ۸٤.

<sup>&</sup>quot;وقبره معروف يقصد للزيارة"، المنهل ج١ ص١٧٨، وهو بالحسينية ظاهر القاهر.

وتنسب للشيخ إبراهيم الجعبري زاوية الجعبري خارج باب النصر مـــن القــــاهرة، انظـــر المـــواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الرابع ص٨١٦.

<sup>(</sup>٢) "أمراء العفاهرة"، في ن.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن أحمد، بدر الدين، ابن مزهر النابلسي، توفى سنة ٨٣٢هـــ/١٤٢٨م، المنـــهل ج11 ص٢٥ ترجمة رقم ٢٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) "كاتب السر الشريف"، في ن.

<sup>(</sup>٦) "نيابة"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٨) " "، ساقط من ن، ويوجد بدلاً منها" كانه صار ".

<sup>(</sup>٩) "الرها"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>١٠) "، ساقط من ن.

بولده القاضي معين الدين عبد الطيف<sup>(۱)</sup>، وعاد إلى نيابة كتابة السر بالقاهرة وباشـــرها<sup>(۱)</sup> أيضًا سنين إلى أن توفى يوم الأربعاء تاسع شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثمانمائة، ودفـــن عقام الشيخ إبراهيم الجعبري، حسبما تقدم ذكره.

وكان ـــ رحمه الله ـــ ذا شيبة منورة، وشكل مليح، طلق العبارة، ذَا لسان فصيح، كان كاتبًا فاضلاً، منشئًا بارعًا، نزه المفاكهة، حلو المحاضرة، كان معدودًا من رجال الدهر عقلاً وحزمًا وسياسة ومعرفة، ومات ولم يخلف بعده مثله في منواله، رحمه الله [تعالى]<sup>(٣)</sup>.

#### ۲۷۵۸ – ابن سنقر ( ۸۰۰ – ۸۰۳ هــ / ۲۰۰۰ – ۱۶۰۵م)

أبو بكر<sup>(٤)</sup> بن سُنقر، ابن أخي بهادر الجمالي، الأمير زين الدين، وقيل: سيف الدين.

نشأ في الدولة الظاهرية برقوق، وصار من جملة أمراء الألوف، وصاحب ميسرة بالديار المصرية، واستمر ملازمًا للظاهر برقوق إلى أن خلع الظاهر من ملكه، لما غلب الناصري ومنطاش على الديار المصرية، بعد أن فر عن برقوق جميع أعوانه، ما عدا: ابن سنقر هذا، وسودون النائب، وتمربغا المنحكي، وبيبرس الثمان تمري، ومنكلي الطواشي مقدم المماليك السلطانية، وشيخ الصفوى، فلما رأى الظاهر برقوق أمره في إدبار أرسل أبا بكر هذا وبيدمر المنحكي ــ شاد القصر ــ بمنجاة الملك إلى الناصري، ليأخذوا له الأمان، من الناصري<sup>(٥)</sup>، فسارا إلى الناصري واجتمعا به خلوة، فأمنه الناصري على نفسه، وأمره بالاختفاء.

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٨٦٣هـــ/١٤٥٨م، المنهل ج٧ ص٣٥٢ رقم ١٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) "وباشرها"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من ن.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٦٦ رقم ٢٧٤٦، النجوم الزاهرة ج١٣ ص٢٦، السلوك ج٣ ص٢٠١، درر العقود ج١ ص١٣٣ رقم ٥٨، إنباء الغمـــر ج٢ ص١٥٩ رقـــم ٢٩، نزهـــة النفوس ج٢ ص١٣١ رقم ٣٧٢، الضوء اللامع ج١١ ص٣٦ رقم ٩٣.

<sup>(°) &</sup>quot;من الناصري"، ساقط من ن.

717

ثم وقع لأبي بكر هذا أمور وحوادث، منها: أن الناصري لما ملك الديار المصرية أخلع على أبي بكر هذا باستمراره على عادته أولاً، فاستمر على ذلك مدة يسيرة وقبض عليه" مع من قبض عليه"(١) من حواشي برقوق، نذكرهم، وإن كان ليس لذكرهم محل، فلابد [ $\Lambda V$  $\Pi$ ] من فائدة.

ابن سنقر

حدثني الشيخ تقي الدين المقريزي، ومن خطه نقلت، قال: وفي ثامنه \_\_ يعني في ثامن جمادي الآخرة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة \_\_ احتمع الأمراء وغيرهم بالقلعة للخدم\_ة، فأغلق الناصري باب<sup>(٢)</sup> القلعة، وقبض على تسعة من أمراء الألوف، وهم: الأمير سودون الفخري الشيخوني النائب، وسودون باق، وسودون الطرنطاي، وشيخ الصفوى، وقجماس الفخري النائب الظاهر برقوق، وأقبغا المارديني حاجب الحجاب، وبحاس النوروزي، ومحمود بن على الأستادار، وابن سنقر هذا.

وقبض الناصري أيضًا على جماعة من أصحاب برقوق، من أمراء الطبلخانات، وهم: عبد الرحمن بن منكلي بغا الشمسي، ومحمد بن جُمنَ بن الأتابك أيتمش، وجرجي، وقرمان المنحكي، وبوري الأحمدي، وتمربغا المنحكي، ومنكلي الشمسي الطرخاني، وحسن قجا، وبيبرس الثمان تمري، وأحمد الأرغوني، وأسبغا الأرغوني، وشادي، وقنق باي السيفي ألجاي، وبطا وجرباش الشيخي، وبغداد الأحمدي، ويونس الرماح، وأروس بغالالليلي، والطنبغا شادي، وأقبغا الطولوتمري، وتنكز العثماني، وأرسلان اللفاف، وتنكز بغا السيفي، والطنبغا شادي، وأقبغا اللاجيني، وبلاط المنحكي، ونجمان المحمدي، والطنبغا العثماني، وخليل بن تنكر بغا، ومحمد المواداري، وحسين بن الكوراني، ثم "أطق حسين المذكور، وبلبل الرومي الطويل الطواشي، وصواب السعدي" الطواشي المعروف بشنكل مقدم المماليك السلطانية، ومقبل الرومي الطواشي الدواداري الزمام.

<sup>(</sup>۱) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "نائب"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "برسبغا الخليلي"، في النجوم الزاهرة، ج١١، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط من ن.

انتهى كلام المقريزي<sup>(۱)</sup>، بعد ما ذكر جماعة أُخر من أمراء العشرات<sup>(۲)</sup> ممن قبض عليه الناصري، وسجنوا الجميع بالإسكندرية، ما خلا من شفع فيه.

واستمر صاحب الترجمة محبوسًا من يوم مُسك، وهو يوم ثامن جمادي الآخرة إلى أواخر شهر رجب رُسم بالإفراج عنه، فحضر إلى القاهرة، هو وجماعة أخر، وكان وصوله يوم الاثنين ثاني شعبان من السنة، فأقام المذكور بطالاً بالقاهرة إلى أن وقع بين منطاش والناصري الوقعة المشهورة، وانتصر منطاش على الناصري، وقبض عليه وحبسه بالإسكندرية، وأقام منطاش "حواشيه"(٣)، وأنعم على جماعة بعدة إقطاعات، أنعم على أبى بكر هذا بإمرة طبلخاناة، وأخلع عليه بإمرة حاج المحمل(٤)، وحج بالناس.

فلما [تسلطن الملك]<sup>(°)</sup> الظاهر برقوق ثانيًا بعد أن هزم منطاش، توغر خاطره على ابن سنقر المذكور قليلاً، لكونه صار من جملة أمراء منطاش، ثم صفح عنه وأقره على إمرته، وجعله حاجبًا ثانيًا، وأخلع [۸۷٤ أ] عليه بإمرة الحاج أيضًا، في سنة تسلات وتسمين وسبعمائة، فحج بالناس ثانيًا، وعاد.

واستمر على ذلك إلى أن مات في يوم الخميس ثالث عشر جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانمائة.

وكان خيرًا قليل الأذى، كثير الخير، ذا تواضع وسكون، محبا للفقهاء<sup>(١)</sup> والفقراء، إلا أنه كان عنده نوع تغفل، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا النص في المطبوع من درر العقود، أو السلوك، وانظر ما ورد بـــالنجوم الزاهـــرة، ج١١، ص ٣٢١

<sup>(</sup>٢) انظر النجوم الزاهرة ج١١ ص٣٢١.

<sup>&</sup>quot;، ورد في ن" على إلا حواشيه"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "وولى إمرة الحج مرارا بعد موت خاله بمادر"، في إنباء الغمر ج٢ ص٥٩.

<sup>(°) [ ]،</sup> موضع خرم بــ ط، وما أثبتناه من ن.

<sup>(</sup>٦) "للعلماء"، في ن.

#### ( ۲۷۰۹ - [ابن الأشرف شعبان] ( ۸۰۰ - ۸۰۳ هـ / ۲۰۰ - ۱٤۰۰م)

أبو بكر(١) بن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون.

كان متحفظًا به (<sup>۲)</sup> في قلعة الجبل على عادة أولاد الأسياد قديمًا إلى أن مات في ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

#### ( ۲۷۲۰ – [المنجم الأديب الشاعر] ( ۸۰۰ – ۸۱۲هـ / ۰۰۰ – ۱۶۰۹م)

أبو بكر (٣) بن عبد الله بن قطلبك (١)، الأديب الفاضل، الشهير بالمنجم، صنعته.

كان صاحب بحون، وكان بينه وبين الشيخ شمس الدين محمد<sup>(٥)</sup> بن إبــراهيم المــزين الدمشقى أهاجي<sup>(٢)</sup>.

وكان الشيخ أبو بكر المذكور أديبًا فاضلاً ماهرًا في الزجل والبلاليق، صاحب نـــوادر ظريفة، وكان فقيرًا، رث الهيئة، وله نظم رائق.

توفى بحماة في محرم<sup>(٧)</sup> سنة اثنتي عشرة وثمانمائة.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٧ رقم ٢٧٤٧، السلوك ج٣ ص١٠٧٢، الضوء اللامع ج١١ ص٣٦ رقم ٩٤.

<sup>(</sup>٢) "به"، ساقط من ن.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٧ رقم ٢٧٤٨، إنباء الغمــر ج٢ ص٤٣٨ رقــم ٥،
 الضوء اللامع ج١١ ص٤٠ رقم ٥٠١، شذرات الذهب ج٧ ص٩٧.

<sup>(</sup>٤) "بن خليل"، في إنباء الغمر.

<sup>(°)</sup> هو: محمد بن إبراهيم بن بركة، شمس الدين العبدلي الدمشــقي، الشـــهير بـــالمزين، المتـــوفي ســـنة ٨١١هـــ/١٤٠٨، المنهل ج٩ ص٢١٧ ترجمة رقم ٩٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر إنباء الغمر ج٢ ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) "في صفر"، في إنباء الغمر.

ومن شعره في مليح حنفي مدرس:

حنفي مدرس حاز خَدًا لو رآه التُعمان في مجلس الدرّ

وله أيضًا، وأبدع<sup>(١)</sup>:

بشعري وتنجيمي يكذبني السورى

مسيلمة الكذاب دوني لأنسني

وفيه يقول الشيخ على الغزولي:

إنْ يكُـــن بـــالهجر(٢) بـــادي في الـــرأس منــــه

كرياض الشَّقيق في التَّنمية س لقال التُّعمان هذا شَقِيقي

ويشهد لي بالمين بعضي على بعضـــي كذبت على أهل السموات والأرض

مَــنْ لِعِلْــم الــنَّجم يَعْــوَى فهـــو في البلـــدة عَــوَّى (٣)

# ۲۷۲۱ – [الصاحب أمين الدين بن الرَّقاقي] ( ۲۷۰۰ – ۷۱۰هـ / ۲۰۰۰ – ۱۳۱۰م )

أبو بكر<sup>(1)</sup> بن عبد العظيم بن يوسف، الصاحب<sup>(٥)</sup> أمين الدين<sup>(٦)</sup> بن شرف الـــدين، المعروف بابن الرقاقي.

كان من الفضلاء الكتاب، ولي نظر الدواوين بالديار المصرية، وغيرها من الوظـــائف الحليلة، وكان عنده دين ومعروف، وكان" كثير الإحسان" (٢٠٠٠ إلى الناس، مشكور الســـيرة، حيرًا دينًا.

<sup>(</sup>١) "وأبدع"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "بالهجو"، في الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٣) العواء: مترل من منازل القمر، المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٧ رقم ٢٧٤٩، أعيان العصر، السلوك ج٢ ص٩٠، نحاية الأرب ج٣٢ ص١٧٣، الدرر ج١ ص٤٧٨ رقم ١١٧٧.

<sup>(</sup>٥) "بن الصاحب"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) وورد "الصدر أمين الدين"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٧) "كثير المعروف والإحسان"، في ن.

توفي ليلة الأحد ثالث عشر(١) جمادي الأولى، سنة عشرة وسبعمائة، ودفن بتربتــه(٢) بالقرافة، رحمه الله تعالى.

# ٢٧٦٢ - [القاضى زين الدين بن العجمي] (01V-0PVa\_ \0171-7PT16)

أبو بكر (٣) بن عثمان بن أبي بكر، القاضي زين الدين بن العجمي.

مولده في حدود سنة خمس عشرة وسبعمائة (١) تقريبًا، كان فاضلاً، عارفًا بالأدب<sup>(٥)</sup>، وله مشاركة في غيره، وكان أولا يجلس بحانوت الشهود لتحمل الشهادات إلى أن صحب القاضي بدر الدين محمد بن فضل [الله](٢) واختص به، ولاه توقيع الدرج بعد سنة تســـع(٢) [٨٧٤] وسبعين (^) وسبعمائة، وانجمع زين الدين هذا عن أوحد الدين (^) رعاية لابـــن فضل الله(١٠٠)، وما زال على ذلك إلى أن توفى قبل إعادة ابن فضل الله لكتابة السر في يـــوم الخميس سادس عشر ذي الحجة سنة خمس وتسعين وسبعمائة، وقد أناف على السبعين سنة، رحمه الله [تعالى](١١).

<sup>(</sup>١) "ليلة الأحد الثالث والعشرين من جمادي الأولى"، في نهاية الأرب.

<sup>(</sup>٢) "بتربته"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ح٢ ص٨١٧ رقم ٢٠٥٠، النحموم الزاهمرة ج١٢ ص١٣٥، السلوك ج٣ ص٧٩٢، درر العقود ج١ ص١٥١ رقم ٨٨، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٤٨٤، نزهة النفوس ج١ ص٣٦٨ رقم ١٨٢، الدور ج١ ص٤٧٩ رقم ١١٩٨، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٧ رقم ٤٣، نيل الأمل ج٢ ص٣٣٧ رقم ٨٤٤.

<sup>(</sup>٤) "ومولده بعد العشرين"، في نيل الأمل.

<sup>(ُ</sup>هُ) "الكَاتب الأديب الشَّاعر ... كَان أحَّد الشَّعراء المشهورين في وقته بالديار المصرية"، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٤٨٤.

<sup>]</sup> إضافة للتوضيح تتفق مع السياق.

وهو: محمد بن علي بن يحيى بن فضل الله، بدر الدين، المتوفى سنة ٧٩٦هــ/١٣٩٤م، المنــــهل ج.١ ص۲۰۵ ترجمة رقم ۲۲۷۰.

<sup>(</sup>٧) "سبع"، يي ن.

<sup>(</sup>A) "وسبعين"، ساقط من ط.

ص٣٧٦ ترجمة رقم ١٤٩٥م.

<sup>(</sup>١٠) "قلما عزل ابن فضل الله بأوحد الدين عبد الواحد بن ياسين في سنة أربع ثمانين وسبعمائة انجمـــع عنه رعاية لابن فضل الله"، في درر العقود ج١ ص١٥١.

<sup>(</sup>١١) [ ]، إضافة من ن.

ومن شعره:

قد عاود الحبُّ بعد سلوته واستعذب الضيْم والتعذيب والنَّصَبا وكان أقسم لا يصبو لظبي نقَسا مما رأى في هوى غزْلانــه وَصَــبَا<sup>(1)</sup>

#### ۲۷۲۳ - [زين الدين السندوبي] ( ۰۰۰ - ۷۸۸هـ / ۰۰۰ - ۱۳۸۹م )

أبو بكر (٢) بن علي بن محمد بن يوسف، القاضي زين الدين بن نور الدين بن تقي الدين السعدي الحريري الأنصاري، المعروف بالسندوبي.

أحد موقعي<sup>(٣)</sup> الدست، كان معدودًا من الرؤساء.

وقال المقريزي: وهو أحد من أدركناه من الأفراد في الجودة والكرم، انتهى (٤).

قلت: وكانت وفاته في سنة ثمان وثمانين وسبعمائة بالقاهرة، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۶ - ۱بن حِجّة الشاعر ) ۲۷۲ - ۲۷۲ م ) ( ۷۲۷ - ۲۹۳ م )

أبو بكر<sup>(٥)</sup> بن علي، الشيخ<sup>(١)</sup> الأديب البارع تقي الدين الحموي الحنفي، المعـــروف بابن حجّة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٣٥، درر العقود ج١ ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٦٨ رقم ٢٢٥١، السلوك ج٣ ص٥٥٨، نزهة النفــوس ج١ ص١٤٨ رقم ٥٣.

<sup>(</sup>٣) "موقع"، في نسخ المحطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر: السلوك ج٣ ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٨ رقم ٢٧٥٢، النجوم الزاهرة ج١ ص١٩٨، السلوك ج٤ ص٣٣، درر العقود ج١ ص١٥٨ رقم ٨٩، نزهة النفوس ج٣ ص٣٥ رقم ٢٩٥٠ الضوء اللامع ج١١ ص٣٥ رقم ١١٤، إنباء الغمر ج٣ ص٣٥٥ رقم٥، عنوان الزمان ج٢ ص١١٦ رقم ٢٤١، عنوان العنوان ص٥٧ رقم ٢٤١، حسن المحاضرة ج١ ص٣٥، البدر الطالع ج١ ص١٦٤، بدائع الزهور ج٢ ص٥٥، نيل الأمل ج٤ ص٥٥٣ رقم ١٧٩٨.

<sup>(</sup>٦) "بن الشيخ"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>V) "بكسر الحاء المهملة"، النجوم الزاهرة.

مولده في سنة سبع وستين (۱) وسبعمائة بحماة، وبما نشأ (۲)، وحفظ القرآن وطلب العلم، وعانى عمل الحرير، ونظم الأزجال، ثم مال إلى الأدب، ونظم ونشر، ثم سافر إلى دمشق ومدح أعيالها، واتصل بخدمة الأمير شيخ المحمودي نائبها، ثم قد [م] (۳) صحبته إلى القاهرة بعد قتل الملك الناصر فرج بن برقوق في سنة خمس عشر وثمانمائة، فلما تسلطن قربه وأدناه وجعله من ندمائه وخواصه، وصار شاعره، وله فيه عدة مدائح، وعظم في الدولة، وصار له ثروة وحشم.

ومن غرر مدائحه ما قاله لما نزل مع السلطان المؤيد عن وفاء النيل، وقد ركب الجميع في الحراقة لتخليق المقياس وفتح خليج السد على العادة، وذلك في يوم الأربعاء رابع جمادي الأولى سنة ست عشرة وثمانمائة الموافق له تاسع مسرى أحد شهور القبطي، وكان الأمير نوروز الحافظي قد خرج عن طاعة الملك المؤيد المذكور" وغلب على البلاد الشامية، فقال الشيخ تقى الدين المذكور"<sup>(1)</sup> مخاطبًا الملك المؤيد شيخ:

أيا ملكا بــالله أضــحى مؤيــدا ومنتصبًا في ملكه نصــب تمييــزه كسرت بمسرى نيل مصر وينقضــي وحقك بعد الكسر أيـــام نــوروزه

فأعجب الملك المؤيد منه ذلك وأجازه.

وكان شاعرًا مجيدًا، غواصًا على المعاني الجيدة.

حدثني الحافظ تغري برمش<sup>(٥)</sup> الفقيه نائب القلعة الشريفة بالديار المصرية، قال: سألت شيخنا قاضي القضاة حافظ [٨٧٥ أ] عصره شهاب الدين أحمد بن حجر، مَنْ شاعر العصر ؟ قال: تقى الدين بن حجة.

<sup>(</sup>١) "وسبعين"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) "وبها نشأ"، في ط، و" ونشأ بها"، في ن.

<sup>(</sup>٣) ]، إضافة من ن، تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط من ن.

 <sup>(</sup>٥) هو: تغري برمش بن عبد الله الجلالي المؤيدي، الفقيه الحنفي المحدث، الأمير سيف الدين، نائسب
 القلعة بالديار المصرية، المتوفى سنة ٨٥٢هــ/٨٤٤١م، المنهل ج٤ ص٦٨ رقم ٧٦٩.

قلت: واستمر على ذلك إلى أن توفى الملك المؤيد تسلط عليه جماعة من شعراء عصره وهجوه بعدة قصائد ومقاطيع مفحشة، لأنه (۱) كان طنينا بنفسه وبشعره، مزدريًا لغيره من الشعراء، ينظر غالب شعراء عصره كأحد تلامذته، فلما مات المؤيد، وانحط قدره، بالغوا (۲) في نكايته ونالوا منه، ولا زالوا على ذلك حتى خرج من مصر بعد سنين وتوجه إلى حماة وسكنها في سنة ثلاثين وتماغائة (۳).

ومما ينسب إليه في مرض موته، وكان بدأ مرضه (<sup>۱)</sup> برد وسخونة، فقال في المعنى: برديتَ بَّردت عظمــــي وطابقهـــا سخونة ألفتـــها قــــدَّرها البــــاري فامنن بتفرقة الضدين من حسدي يا ذا المؤلف بـــين الــــــثلج والنــــار

ومما هجاه به الشيخ بدر الدين البشتكي(°):

يخطسى الصواب ولا يشعرُ فلسم أدر أيهما أحمر ("(١)

" تفكــــرت فيــــه وفي ذقنــــه

صُــبَيْعُ دعاويــه لا تنتــهي

قلت<sup>(٧)</sup>: وكان الشيخ تقي الدين، رحمه الله، يخضب بالحناء.

ومما وقع لابن حِجة المذكور أنه كان له حق على بعض الناس، فادعى عليه من عند قاضي الحنابلة بحماة شهاب الدين العباسي، وقرر مع القاضي حبس الغريم المذكور، فأهمل القاضي أمر الخصم وتركه، فبلغ ابن حجة ذلك، فكتب إليه:

وفیت ونصرت الیــوم أخصـــامي أسود الخط يبدي نقــض إبرامـــي ما قد رأیت فقد ضـــیعت أیـــامی

أضعتَ حقى وأخلفتَ الوعود وما فلا تلمني إذا أنشدت من حرقـــي إن كان مترلتي في الحب عنــــدكم

<sup>(</sup>١) "إلا أنه"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "بالغوا"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "وتوفى بها في خامس عشري شعبان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة"، في درر العقود ج١ ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) "مرضه"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن إبراهيم بن محمد، الأديب الشاعر بدر الدين البشتكي، المتوفى سنة ٨٣٠هـــ/١٤٢٦م، المنهل ج٩ ص٢٠٨ رقم ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٦) "، هذا البيت ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) "قلت"، ساقط من ن.

فلما سمع القاضي الأبيات أرسل خلف الخصم وسجنه.

قلت: وله ديوان شعر كبير يشتمل على قصائد كثيرة ومقاطيع ورسائل، وله مصنفات في الأدب والإنشاء، وله قصيدة بديعة، وشرحها شرحًا عظيمًا في مجلد ضخم أبدع فيه إلى الغاية بحيث لم يكن في معناه مثله، أظهر فيه عن إطلاع زائد ومعرفة تامة بالأدب وغيره.

أرشيفني ريقيه وعسانقني فصيرت منن خَصْره ورقَّتُسه وله، موريا مع التضمين:

سرنا وليل شعره مُنْسدلُ فقال صبخ ثغره مُبْتَسمًا

[٥٧٨ ب] وله أيضًا:

عاتبته ودمسوعى غسير جاريسة فقال لم أر، وكف الدمع، قلت له

وله أيضًا:

في سويداء مقلة الحبب نادى لا تقولوا ما في السُّــويدا رجـــالٌ

وله يُعَرِّض بصفي الدين الحلّي(٤): قالوا صفي الدين أشعاره

وهكذا إنشاؤه مسكرة

و خصر و لتوي من الرّقة أهميم بسين الفسرات والرَّقسة

وقد غدا بنَوْمنَا مُضَفَّرًا(١) عند الصباح يَحْمَدُ القومُ السُّرى(٢)

لأن دمعي من طول البكــا نشــفا حسبك الله يا بدر الدجى وكفسى

جَفْنُه وهو يَقْنُصُ الأسْدَ صَيْدا فأنا اليومَ من رجـــال السُّــويدا<sup>(٣)</sup>

ما للورى في طرقها ممشي قلت لهم والله ما أنشا

وورد: " وقد غدا جماله مسفرا"، في إنباء الغمر.

عند الصباح يحمد القوم السرى

(٣) "سويدا"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>١) "مصفرا"، في الدليل الشاف..

<sup>(</sup>٢) تضمين من قول عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري، وهو من الشعراء المخضرمين، وقد استشهد في غزوة مؤتة سنة ٨هـــ/٣٢٩م: وتنجلي عنهم غيابات الكري

<sup>(</sup>٤) هو: عبد العزيز بن سرايا بن على، صفى الدين الحلسي، الشاعر المشهور، المتوفى سنة ٥٠٠هــ/١٣٤٩م، المنهل ج٧ ص٢٧٤ رقم ١٤٣٣.

وله أيضًا:

ديوان نظمي جاء وهــو محــررٌ فإذا بــدا لا تســتقلوا حجمــه

بريق نظمه لفظه مستعذب وحياتكم فيه الكثير الطيب

ومما كتب إليه قاضي القضاة صدر الدين علي (١) بن الآدمي الحنفي، [مضمنًا لشــعر المرؤ القيس] (٢):

أحن إلى تلك السجايا وإن نــأت واذكر ليلات بكم قد تصــرمت شكوت إلى صبر<sup>(٣)</sup> اشتياقي فقال لي فقلـــت لـــه إني عليـــك مُعَـــوِّل

فأجابه الشيخ تقي الدين بن حِجة بقوله: مَرَّت نسسمة مسنكم إلىَّ كَأْهُسا فقلت لليلي مُذْ بَدَا صُبْح طُرْسِها ورَقَّت فأشعارُ امرئ القيس عندها فقلت: قفا نضحك لرقتها علسي

انتهى.

حنین أخی ذكری حبیب ومــــــــرل بدار حبیـــب لا بَــــدارة جُلْجُـــل تَرفَّق ولا تَهلِــك أســـی وتحمّـــل وهل عند رَبْع دارس من مُعـــوَّل ؟

بريح الصَّبَا جاءت بريَّا القَرَّنْفُلِ ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلِ كجُلمود صخر حَطَّه السيلُ من علٍ قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>۱) هو: علي بن محمد بن محمد الدمشقي، قاضي القضاة صدر الدين، ابسن الآدمسي، المتسوق سسنة
 ۱۲هـ/۱٤۱۳م، المنهل ج۸ ص۱۹۹۹ رقم ۱۷۷۳.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة للتوضيح، من النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٩١.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في نسخ المخطوط، ومصححة في النجوم الزاهرة إلى: " إلى الصبر" لتقويم الوزن، وهذا يخالف منهجنا في التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انظر أشعار أخرى في درر العقود، ج١، ص١٥٣.

### ( ۲۷۲۵ – [الشيخ نجم الدين الخطيب] ( ۲۷۹۵ – ۲۲۰هـ / ۱۱۸۳ – ۲۲۱۱م )

أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن علي بن مكارم بن فتيان، الشيخ نجم الدين الإمام الخطيب "أبى الحسن الأنصاري الدمشقي ثم المصري"<sup>(۲)</sup>.

ولد سنة تسع وسبعين وخمسمائة، وسمع من: البوصيري، والأرتاجي، وفاطمة بنت سعد الخير، وزوجها ابن نجا الواعظ، وسمع بدمشق من: داود بن ملاعب، وغيره، وروى عنه: الدمياطي، والشريف عز الدين، وعلم الدين الدوادار، والشيخ شعبان، والمصريون، وكان يلقب بالقبة.

توفى سنة سنين وستمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۷۶۶ – ابن الخروبی التاجر (۷۲۰–۷۸۷هـــ/ ۱۳۲۰ – ۱۳۸۵م)

أبو بكر<sup>(٣)</sup> بن على، القاضى زكى الدين بن بدر الدين، الشهير بابن الخروبي، التاجر المصرى الكارمي<sup>(٤)</sup>.

كان من أعيان تجار الكارم، بل انتهت إليه رئاستهم [ ۸۷٦ أ] في زمانه، وكان آخر تجار الكارم<sup>(٥)</sup> المشار إليهم<sup>(٢)</sup>، وبموته انقرضوا.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٩ رقم ٢٧٥٣، العبر ج ٥ ص ٢٦٢، شذرات الذهب ج٥ ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) "أبو الحسن المصري الأنصاري الدمشقى"، في ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨١٩ رقم ٢٧٥٤، النجوم الزاهرة ج١ ص٣٠٥، السلوك ج٣ ص٥٣٩، دور العقود ج١ ص١٤٧ رقم ٨٦، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص١٦٧، الدرر ج١ ص٤٨١ رقم ١٢٠٥، إنباء الغمر ج١ ص٣٠٦ رقم ٩.

<sup>(</sup>٤) "وَلد سنة خمس وعشرين تقريبًا"، إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٥) "كارم"، في ن

تجار الكارم: هم تجار البهار والتوابل التي كانت ترد إلى مصر من الهند وبلاد حنوب شرق آسيا عن طريق تغور اليمن، وكانوا هم أرباب المال والأعمال المصرفية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، انظر هامش ٢ ص٨٩٩ ج١، وهامش ٣ ص٨٣٧ ج٢ من السلوك

<sup>(</sup>٦) "المشار إليهم وانتهت إليهم"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

توفى يوم الخميس تاسع عشر المحرم سنة سبع وثمانين وسبعمائة، وخلَّف مالاً كـــثيرًا، ووصى بأشياء كثيرة: من ذلك أنه أوصى للملك الظاهر برقوق بثلاثين ألف دينار، وجعل الأمير جاركس الخليلي وقاضى القضاة صدر الدين المناوى نظارين، وأوصى أن يفرق على طلبة العلم من [كل] (١) مذهب ألف دينار، وهو صاحب المدرسة (٢) والدار التي بجانبها على شاطئ نيل مصر، وقد احترقت الدار في الدولة الأِشرفية برسباى، وكنت قد رأيتها قبل أن تُحرق، فكانت عظيمة.

قال الشيخ تقى الدين أحمد المقريزى: أخبرنى الطبيب الفاضل شمس الدين محمد ابسن الصُّغيَّر، وابن صغير هذا خلاف بنى الصغير، أنه حج معه وجاور بمكة سنة، فأنعم عليه فى دفعة واحدة بألف مثقال "ذهب مصرى، سوى جميع كلفته، وأخبرنى الشيخ محمد بن المؤذن أنه أنعم عليه فى مكة بخمسمائة مثقال" ذهب مصري دفعة واحدة، وكتب له على وكلائه بعدن بخمسمائة مثقال "(۲) لأنه كان متوجها إليها فقبضها منهم، وله مثل هذا كشير، وآخر مساعهدته في وهو مريض، وقد نزل بالجيزة فى خيمة كبيرة من الجوخ القص، وهو على سرير كهيئة السلطان، ومات فى مرضه هذا.

انتهی کلام المقریزی باختصار<sup>(۱)</sup>، رحمه الله تعالی.

<sup>(</sup>١) [ إضافة من ن.

<sup>(</sup>٢) يبدو ألها غير المدرسة الخروبية التي ذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار باسم المدرسة الخروبية"، والتي نسبها إلى تاج الدين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الحروبي، المتوفى سنة ٥٨٥هـ ١٣٨٣م، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الرابع ص٤٦٩، وانظر درر العقود ج٣ ص٢٢٩ ترجمــة رقم ١١٤٠.

<sup>(</sup>٣) " ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "ما عدته"، في درر العقود ج١ ص١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر درر العقود ج١ ص٤٧ ــــ ١٤٨.

# ۲۷۲۷ – [ قاضی الزَّبدانی ] ( ۷۵۰ – ۸۱۵هـ / ۱۳۶۹ – ۱۶۱۲م )

أبو بكر (١) بن على بن سالم بن أحمد، القاضى تقى الدين الكنابي العامري الشافعي، المعروف بقاضي الزبداني (٢).

مولده في أوائل (٢) ذي الحجة سنة خمسين وسبعمائة، وقرأ القرآن وتفقه وبرع في الحساب والفرائض، وشارك في الفقه والأصول والعربية وغير ذلك، وتولى قضاء بيروت وبعلبك، وقدم القاهرة غير مرة، وكان له محاسن ومحاضرة ظريفة.

وتوفى بدمشق فى يوم الأربعاء أول جمادى الأولى سنة خمس عشرة وثمانمائة<sup>(1)</sup>. رحمه الله تعالى.

# ۲۷۲۸ [ زين الدين ] القمني ( ۲۷۲۸ – ۲۷۲۸ م. ۰ ۰ ۰ ۲۹ م )

أبو بكر<sup>(0)</sup> بن عمر بن عرفات، الشيخ الإمام العالم زين الدين القمني الشافعي، أحـــد أعيان الفقهاء الشافعية وفضلائهم.

توفى<sup>(١)</sup> ليلة الجمعة ثالث عشر شهر رجب<sup>(٧)</sup> سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة عـــن نحـــو الثمانين سنة.

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨١٩ رقم ٢٧٥٥، درر العقود ج١ ص١٥٤ رقم ٩٠. الضوء اللامع ج١١ ص٥٠ رقم ١٤١، شذرات الذهب ج٧ ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) "ابن عم قاضي الزبدان"، في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) "ولد في أول ذي الحجة"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٤) "في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثمانمائة"، في شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص١٩٨ رقم ٢٧٥٦، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٦٧، السلوك ج٤ ص٤٨٤، درر العقود ج١ ص١٣٩ رقم ٢٠٠، نزهة النفوس ج٣ ص٢١٣ رقم ٢٠٠٠ الضوء اللامع ج١١ ص٣٦٠ رقم ١٦٨، إنباء الغمر ج٣ ص٤٤٣ رقم ١١٦، نيل الأمل ج٤ ص٢٨١ رقم ١٧١٩، شذرات الذهب ج٧ ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) "يوم"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٧) "ربيع رجب"، في ن، وهو تحريف.

كان مولده بناحية قمن (١)، وقدم القاهرة وتفقه بها على جماعة من علماء عصره، وبرع في المذهب، وصحب الأعيان من الأمراء، فأثرى بعد فقر، وتولى تدريس الصلاحية بالقدس الشريف، ودرَّس بالمنصورية، والمدرسة الشريفية، وكتب على الفتوى [ ٨٧٦ ب ] وأشغل، وصار من أعيان الفقهاء إلى أن توفى، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۶۹ – الطُّرَيْنى ( ۸۰۰ – ۸۲۷هـــ / ۸۰۰ – ۱٤۲٤م )

أبو بكر<sup>(٣)</sup> بن عمر بن محمد، الشيخ الإمام العالم الصالح المعتقد الفقيه المالكي، زاهد وقته، المعروف بالطُّرَيْن<sup>(٣)</sup>.

نشأ بالمحلة من أعمال القاهرة بالوجه البحرى (٢)، وتفقه على مذهب الإمام مالك، رضى الله عنه، وأخذ علم التصوف عن جماعة من مشايخ الصوفية.

وكان أبوه عمر من الفقهاء الفضلاء الزهاد، وله كتاب تعبير الرؤيا، ومات في أسامن عشر ذى الحجة سنة اثنتين وثمانمائة، ونشأ ولده أبو بكر هذا، صاحب الترجمة، على أجمل طريقة، وصحب مشايخ عصره إلى أن صار هو المشار إليه في زمانه علماً وديناً، وزهدا وصلاحا، وكان قد ترك أكل اللحم قبل موته بأعوام، تورعا منه لما حدث من نهب البلاد وغاراتها ما حدث، وقنع بما يقيم به أوده مما قل من الأكل، وكان ينفق من أرض يزرعها، فكان يقتصر في قوته وملبسه إلى الغاية، على ما لا يطيقه سواه، حتى لعله مات من قلة الغذاء وكثرة الصوم والعبادة، وكان لا يقبل من أحد شيئا البتة، لإعراضه عن الدنيا والتفاته إلى الآخرة.

 <sup>(</sup>١) قمن: تعرف حالياً باسم "قمن العروس"، مركز الوسطى محافظة بنى سويف بمصر الوسطى، الدليل
 الجغراق لمصلحة المساحة المصرية، القاموس الجغرافي.

<sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٢٠ رقم ٢٧٥٧، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٦٤، السلوك ج٤ ص٢٧٦ رقم ٢٠، نزهة السلوك ج٤ ص٢١٣ رقم ٢٠، نزهة النفوس ج٣ ص٢١ رقم ٢٠، الضوء اللامع ج١١ ص٢٤ رقم ١٧١، نيل الأمل ج٤ ص١٦٣ رقم ١٥٨١، شذرات الذهب ج٧ ص١٨٨.

 <sup>(</sup>٣) الطريني: نسبة إلى طرينة: من البلاد القديمة بمركز المحلة الكبرى، وقد وردت طرينا (بضم الطاء) في
 قوانين الدواوين، وتحفة الارشاد، انظر القاموس الجغرافي.

<sup>(</sup>٤) "الغربي"، في نسخ المحطوط، وهو تحريف.

و لم يزل على قدم هائل من طلب العلم والعبادة إلى أن توفى يوم النحر<sup>(١)</sup> بمدينة المحلـــة سنة سبع وعشرين وثمانمائة، رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركته.

### ۲۷۷۰ [ ناصر الدین بن السَّلاَّر ] ( ۲۵۲ – ۷۱۲هـ / ۱۲۵۶ – ۱۳۱۲م )

أبو بكر(٢) بن عمر بن السَّلاَّر، بتشديد اللام بعد السين المهملة، الشيخ ناصر الدين.

كان له فضل وأدب، وتوفي (٣) سنة ست عشرة وسبعمائة.

#### ومن شعره دوبيت:

يا حسن ذؤابة بدت للناس في أسمر رمع قده المياس ما واصل إلا خلت (٤) أن ملك أولو لواءه (٥) من بني العباس

# ( ۲۷۷۱ - [ شمس الدین الحنفی ] ( ۲۹۳ - ۲۲۷هـــ/ ۱۱۹۲ - ۱۲۲۸م )

أبوبكر(٦) بن عمر بن يونس، الشيخ شمس الدين الحنفي.

كان إماما فقيها فاضلا، محدثًا صالحا، خيرا دينا، كثير العبادة والبر.

<sup>(</sup>١) "ليلة الجمعة حادى عشر ذي الحجة"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٢) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٢٠ رقم ٢٧٥٨، أعيان العصر، السلوك ج٢ ص١٦٩، الدرر ج١ ص٤٨٣، الدرر ج١ ص٤٨٣.

<sup>&</sup>quot;مولده سنة اثنتين وخمسين وستمائة"، في تذكرة النبيه.

<sup>(</sup>٣) "في شهر الله المحرم"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٤) "قلت"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٥) "أولوه لواء"، في أعيان العصر.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٢٠ رقم ٢٧٥٩، شذرات الذهب ج٥ ص٣٠٠.

مولده في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، وسمع من: الحرستاني، وأبي القاسم السلمي، وغيرهما، وحدث بالصحيحين مرات، وبرع في الفقه والعربية وغير ذلك، ومات في شعبان سنة سبع وستين وستمائة (١)، رحمه الله تعالى.

أبو بكر (٢) بن عمر بن حسن بن خواجا(")، الإمام شهاب الدين الفارسى، ثم الدمشقى، أخو ضياء الدين.

سمع من عمر بن طبرزد وغيره.

قال أبو شامة: كان صالحًا، سليم الصدر، ونوع اختلال (<sup>١)</sup>، وكان أحد فقهاء الشاميين، وروى عنه ابن الخباز وأحاد الطلبة (°).

توفى سنة تسع وخمسين وستمائة.

[[AYY]

أبو بكر<sup>(٢)</sup> الدينوري، الشيخ الصالح صلاح الدين.

صاحب الشيخ عز الدين عمر (٧) الدينوري، وهو الذي له الزاويمة بالصالحية

<sup>(</sup>١) "توفى سنة ٦٨٠هـــ"، فى شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٢٠ رقم ٢٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) "قراجا"، في الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٥) لم يرد هذا النّص في المطبوع من الذيل على الروضتين.

<sup>(</sup>٦) وَلَهُ أَيْضًا تَرَجَمَةً فَى: الدليل الشاف ج٢ ص ٨٢١ رقم ٢٧٦١، البداية والنهاية ج١٣ ص٢٤١، عقد الجمان ج١ ص٣٦٨، الدارس ج٢ ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) هو: عمر بن عبد الملك الدينوريّ الزاهد، نزيل قاسيون، والمتوفى سنة ٦٢٩هـــ/١٣٣١م، العبر ج٥ ص١١٦، شذرات الذهب ج٥ ص١٣٢.

[ بدمشق ] (١)، وصار هو وجماعته يذكرون فيها عقيب صلاة الصبح بأصوات طيبة، فلما مات الشيخ رحمه الله، بقى الشيخ صلاح الدين المذكور يقوم بهذه الوظيفة إلى أن مات فى ذى القعدة سنة إحدى وستين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۷۶ - ابن قوام البالسی ( ۲۷۸ - ۱۲۹۸ )

أبو بكر<sup>(۲)</sup> بن قوام بن "على بن قوام، بن<sup>"(۳)</sup> منصور بن على البالسي، أحد مشايخ الشام، وحد أبي عبد الله بن قوام.

كان شيخا عابدا زاهدا<sup>(؛)</sup> قانتاً لله، عديم النظير، كثير المحاسن، وافر النصيب من العلم والعمل، صاحب أحوال وكرامات.

وجمع حفيده أبو عبد الله محمد (٥) بن عمر مناقبه في جزء ضخم، وصحبه وحفظ عنه، وذكر أنه ولد بمشهد صفين سنة أربع و ثمانين و خمسمائة، ونشأ ببالس، وكان حسن الأخلاق، لطيب الصفات، وافر الأدب، والعقل، دائم البشر، كثير التواضع، شديد الحياء، متمسكا بالآداب الشرعية، تخرج بصحبته غير واحد من العلماء والمشايخ، وتتلمذ له حلق كثير، وقصد للزيارة، قال: كنت في بدايتي تطرقني الأحوال كثيرًا فأخبر شيخي بها، فينهاني عن الكلام فيها، ويقول: لا تلفت إلى شيء من هذه ، إلى أن ويقول: مي تكلمت في هذه الليلة أمر عجيب، فلا تجزع، فذهبت إلى أمي، وكانت ضريرة، قال: سيحدث لك في هذه الليلة أمر عجيب، فلا تجزع، فذهبت إلى أمي، وكانت ضريرة، فسمعت صوتًا من فوقي، فرفعت رأسي، فإذا نور كأنه سلسلة متداخلة بعضه في بعض،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة لتوضيح من عقد الجمان، وانظر: الدارس ج٢ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في: الدليل الشّافي ج٢ ص ٨٢١ رقم ٢٧٦٢، العبر ج٥ ص ٢٥٠، فوات الوفيات ج١ ص٢٠٤ رقم ٨٢، ذيل مرآة الزمان ج١ ص٣٩٢، شذرات الذهب ج٥ ص٢٩٥، الدارس ج٢ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) " ب ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "زاهداً عابداً"، في ن.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي، أبو عبد الله، المتوفى سنة ٧١٨هـــ/١٣١٨م، الــــذيل على تالي كتاب وفيات الأعيان ص١٨٢ رقم ٣٠٩، تذكرة النبيه ج٢ ص٩٦، الدرر ج٤ ص٢٤٢ رقم ٤١٨٦، شذرات الذهب ج٦ ص٤٩، الدارس ج٢ ص٨٠٨.

فالتفت على ظهرى حتى حسست برده، فرجعت إلى شيخى، فأخبرته، فحمد الله وقبلنى بسين عينى، وقال: الآن تمت عليك النعمة يا بنى ، أتعلم ما هذه السلسلة ؟ قلت: لا، قال: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن لى فى الكلام حينئذ، وكان لا يقبل من أحد شسيئاً، ولا يدع أحدًا يقبل يده، ويقول: من مكن أحدًا من تقبيل يده نقص حاله شيء.

واستمر على قدمه إلى أن مات في سلخ شهر رجب بقرية علم، وبها دفن، في سنة ثمان و خمسين و ستمائة.

وكان يقول لابنه: يا بني لا بدأن أنقل إلى الأرض المقدسة، فنقل بعد موتــه بــاثنتي عشرة سنة إلى دمشق، رحمه الله [تعالى، ونفعنا ببركته](١).

# ۱۱۵۵ – ۱۷۷۵ [القطَّان] ( ۱۲۹۹ – ۷۳۸هـ / ۱۲۵۱ – ۱۳۳۷م )

أبو بكر (٢) بن محمد بن الرضى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالجبار المقدسي الجماعيلي، ثم الصالحي، القطان (٢)، الشيخ الصالح المقرئ المسند.

ولد سنة تسع وأربعين أو خمسين وستمائة، وتوفى سنة ثمان وثلاثين وسبعم ائة، وأحساز له: عيسى الخياط، وسبط السلفى، والحافظ أبو المظفر سبط [ ۱۸۷۷ ب] ابن الجوزى، وبحد الدين بن تيمية، ثم سمع من (أعناه وحضر خطيب مردا، والعماد عبد الحميد بن عبد الهادى، ثم سمع منه فى سنة سبع، ومن إبراهيم بن خليل، وعبد الله بسن الجنشوعى، ومن: عبد الدائم، والرضى بن البرهان صحيح مسلم سوى فوت مجهول يسير،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من ن.

وورد فى هامش نسخة ن النص التالى: "يقول كاتبه: ودفن بسفح حبل قاسيون بصالحية دمشق، وله قبريزار ويتبرك به".

 <sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص ٨٢١ رقم ٢٧٦٣، أعيان العصر، الدرر ج ١ ص ٤٩١ رقم ١٣٣٤، شذرات الذهب ج٦ ص ١٣٠، وانظر غاية النهاية ج٢ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) "القفال"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) "و" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

وحضر أيضاً محمد بن عبد الهادى<sup>(١)</sup> وتفرد بأجزاء وعوال، وروى الكثير، أكثر عنه [ ابن ]<sup>(٢)</sup> المحب وألحب وأولاده، وأخوه [ و ]<sup>(٣)</sup> السروجي والذهلي والسفاقسي وخلق.

وكان شيخا مباركا خيرا، كثيرا التلاوة، حسن الصحبة، حميد الطرفة، وحـــدَّث بإمكان، رحمه الله [ تعالى ] (٤).

#### ۲۷۷٦ [ غرس الدين الإربلي ] ( ۲۷۰۰ – ۲۷۹هـــ / ۲۸۰۰ – ۱۲۸۰م)

أبو بكر (°) بن محمد بن إبراهيم، الشيخ غرس الدين (<sup>٢٦</sup> الإربلي.

كان خيرا دينا، كثير الذكر والتلاوة، وعنده فضيلة ومعرفة بالنحو وحل المتسرجم، وكان قادرا على النظم وعمل الألغاز وحلها، ومن نظمة الألفية في الألغاز المخفية (٧٠).

وهي: ألف لغز في ألف اسم.

توفى بدمشق فى ثالث عشر ذى القعدة سنة تسع وسبعين وستمائة، ودفن بمقابر الصوفية، رحمه الله تعالى. ومن شعره:

وبي رشأ أحوى حوى الحسن كلَّه بمشرق (^) صدغية وعامل قده تبدده تبدأ فخلنا البدر تحت لباسه (١) وماس فخلنا الغصن في طي بسرده وقفت له أشكر إليه ترجعي (١٠) وما نال قلبي من مرارة صده

وانظر ما سبق ترجمة رقم ٢٧٤٨، فهما ترجمتان لشخص واحد مع اختلاف سنة الوفاة.

<sup>(</sup>١) "ابن عبد الدايم الهادى"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من أعيان العصر. أ

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من أعيان العصر.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من ن.

<sup>(°)</sup> وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨١٣ رقم ٢٧٣٦، ص٨٢١ رقم ٢٧٦٤، عقد الجمان ج٢ ص٢٥٩، ذيل مرآة الزمان ج٤ ص٧٩، الوافي ج١٠ ص٢٤٩ رقم ٤٧٤٦.

<sup>(</sup>٦) "عز الدين"، في عقد الجمان، و"فوز الدين"، في هدية العارفين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) هدية العارفين ج١ ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٨) "بمشرف"، في الّوافي ج. ١ ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) "لثامه"، في الوافي، وذيل مرآة الزمان ج٤ ص٨٠.

 <sup>(</sup>١٠) "وقفت إليه أشكو توجعي"، في نسخ المخطوط، وما أثبتناه عن الوافي، وذيل مــرآة الزمــان،
 حيث يوحد بياض في المخطوط ف منتصف الشطرة الأولى وذلك للتوضيح.

وأسعرْت (١) الأنفاسُ نار صبابتسى فمسن حَرِّها أَثْسر الحريسق بخسسدٌه ولولا ارتشافي من برود رُضابه لأحرْقت نبتُ الآس من جمر (٢) خَدِّه (٢)

#### ۲۷۷۷ - الملك العادل الصغير (<sup>3)</sup> ( ۲۱۷ - ۲۶۰هـ / ۲۲۰ - ۲۲۷م )

أبو بكر $^{(0)}$  بن محمد بن أيوب، السلطان الملك العادل الصغير $^{(1)}$ ، سيف السدين بن السلطان الملك الحامل ناصر الدين [2 - 2 - 2] بن السلطان الملك العادل الكبير.

تملك المذكور الديار المصرية سنة خمس وثلاثين وستمائة بعد موت والده، وهو شاب طرى، له عشرون سنة، وكان نائبه على دمشق الملك الجواد يونس بن مودود (^^ فهَمَّ بمسك الجواد، فكاتب الجواد الملك الصالح (^) وأقدمه دمشق وسلمها إليه، فعوضه الملك الصالح عنها، ثم إن أمراء الدولة اختلفوا على العادل هذا، وقد برز إلى بلبيس قاصدًا الشام، وقبضوا عليه، وأرسلوا إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب يعرفونه بذلك، ويحثونه على الوصول إليهم، فسار

<sup>(</sup>١) "وسَعَّرت"، في الوافي، وذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) "من حول"، في الوافي، وذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) انظر أشعار أخرى في مصادر الترجمة، ومنها ذيل مرآة الزمان ج٤ ص ص٧٩–٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة، ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص ٨٢٢ رقم ٢٧٦٥، النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٠٣ ــ ٣١٣، السلوك ج١ ص٣٠٩، المختصر فى أخبار البشر ج٣ ص١٧٦، وفيات الأعيان ج٥ ص٨٤.
 "ومولده في ذي الحجة سنة سبع عشرة وستمائة" النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) في هامش نسخة ط، وبنفس خط الناسخ، النص التالي:

<sup>&</sup>quot;وأحسب أن العادل هذا هو بابى المدرسة المسماه بالعادلية الصغرى، وهي بالقرب من العادلية الكيرى، مدرسة حده رحمه الله تعالى".

وهو تحريف، فالمدرسة العادلية الصغرى بدمشق: تنسب إلى زهرة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر ابن أيوب، انظر الدارس ج١ ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) إضافة للتوضيح.

 <sup>(</sup>٨) "يونس بن ممدود"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف.
 (٨) "يونس بن مدود"، في نسخ المخطوط، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) هو: أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب، السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل محمد، المتوفى سنة ٧٤٧هـــ/١٢٤٩، المنهل ج٣ ص٢٢٧ رقم ٦٣٤.

إليهم ومعه الملك الناصر داود (١١) " وجماعة من أمرائه: ابن موسك وغيره "(٢)، فقدموا بلبيس، ونزل الملك الصالح أيوب في مخيم أخيه الملك العادل، [ والعادل ](٢) معتقل في خركاه من المخيم.

وكان الشيخ مجيى الدين يوسف<sup>(٤)</sup> بن الجوزي قد حضر إلى القاهرة، من جهة الخليفة، وخلع على الملك العادل المقبوض.

[ ٨٧٨ أ] ثم إن الملك الناصر داود شرب ليلة وهم فى بلبيس، وأهجم إلى خركاة العادل، فخرج العادل من الخركاة وقبل الأرض بين يدى الناصر، فقال له الناصر: كيف رأيت ما أشرت عليك به و لم تقبل منى؟ فقال: التوبة يا خوند، فقال له: طيب خاطرك، الساعة أطلقك، ثم قام من وقته وجاء إلى الملك الصالح ووقف، فقال له الصالح: بسم الله الحلس، فقال الناصر: ما أجلس حتى تطلق الملك العادل، فقال له: نعم، وصار يطاوله فى الكلام إلى أن نام الناصر من سكره، فما صدق الملك الصالح بنوم الناصر، وقام فى الليل وأخذ العادل فى محفة، الناصر من سكره، فما صدق الملك الصالح بنوم الناصر، وقام فى الليل وأخذ العادل فى محفة،

واستمر الملك العادل هذا في الحبس عشر سنين<sup>(٥)</sup>.

قال أبو شامة: أنبأني سعد الدين مسعود بن شيخ الشيوخ، قال: في خامس شوال سنة خمس وأربعين وستمائة جهّز الملك الصالح أخاه الملك العادل مع نسائه إلى الشوبك، فبعث إليه الخادم محسن إلى الحبس، وقال: يقولك السلطان لا بد من رواحك إلى الشوبك، فقال: إن أردتم قتلى فهنا أولى ولا أروح أبداً، فلامه وعذله، فرماه العادل بدواة، فخرج وعَرَّف الملك الصالح، فقال: دبر أمره، فأخذ ثلاثة مماليك ودخلوا عليه ليلة ثاني عشر شوال فخنقوه بوتر، وقيل شاش، وخنقوه به، وأظهروا أنه خنق نفسه، وأخرجوا جنازته مثل الغرباء(٢).

<sup>(</sup>۱) هو: داود بن عيسى بن محمد بن أيوب، السلطان الملك الناصر، المتوفى سينة ٢٥٦هــــــ/١٢٥٨م، المنهل ج٥ ص٢٩٤ رقم ١٠١٨.

<sup>(</sup>٢) "وكان موسك في جماعة أمراء"، في المحطوط، وما أثبتناه من النجوم الزاهرة ج٦ ص٣١١.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة للتوضيح، وحتى يستقيم النص، النجوم الزاهرة ج٦ صَ١٦١.

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن عبد الرحمن بن علي، البغدادي، الحنبلي، استادار الخليفة المستعصم بـــالله، ســفير الحلافة، المتوفى سنة ٢٥٦هــ/٢٥٨، شذرات الذهب ج٥ ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) "كانت مدة اعتقاله نحوا من ثمان سنين"، كنر الدرر ج٧ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: النجوم الزاهرة ج٦ ص٣١٣.

وتوفى وعمره إحدى وثلاثون سنة منها عشر سنين فى سحن أخيه الملك الصالح، وكان ملكه بضع عشر شهرًا و لم يعش (١) هذا إلا شهرًا بعد أخيه العادل هذا، والتقيا بين يدى حاكم لا يحتاج إلى بينة، رحمهما الله تعالى.

# ۲۷۷۸ [ ابن الملك الأشرف محمد ] ۲۷۷۸ ( ۲۹۵ – ۲۵۲ م )

أبو بكر(٢) بن الملك الأشرف أبي الفتح محمد بن السلطان صلاح الدين يوسف الكبير.

ولد بمصر فى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، ونشأ بحلب، وسمع من حنبل وابن طبرزد، ودخل بغداد، وكان له حرمة وافرة، وكان من أجل الأمراء إلى أن توفى بحلب فى سنة سبع وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۷۷۹ [ القاضى شرف الدين ] ( ۲۹۳ – ۷۶۶هـــ / ۱۲۹۶ – ۱۳۶۳م )

أبو بكر<sup>(٣)</sup> بن محمد بن محمود بن سليمان، القاضى شرف الدين بن الرئيس شمــس ِ الدين بن العلامة شهاب الدين أبي الثناء محمود الحلبي، ثم الدمشقى<sup>(٤)</sup>.

ولى كتابة بيت المال بدمشق، وصحابة ديوان الإنشاء الشريف بما وبالديار المصرية، وسمع الحديث بمصر ودمشق.

<sup>(</sup>١) المقصود الملك الصالح نجم الدين أيوب.

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة ف: الدليل الشاف ج٢ ص٨٢٢ رقم ٢٧٦٦.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص ٨٢٢ رقم ٢٧٦٧، النحوم الزاهرة ج١٠ ص١٠٠، أعيان العصر، السلوك ج٢ ص٢٥٩، الدرر ج١ ص٤٩٦، رقم ١٢٤٥، درة الأسلاك ص٣٨٥، تذكرة النبيه ج٣ ص٥٠، تاريخ الشجاعى ص٢٦٧، المختصر فى أخبار البشر ج٤ ص١٤٠، تاريخ ابن الوردى ج٢ ص٣٥، نيل الأمل ج١ ص٨٣، رقم ٨.

<sup>(</sup>٤) "مولده سنة ثلاث وتسعين وستمائة"، في أعيان العصر.

وكان إمامًا فاضلا، مترسلا، نبيلا، كثير الإحسان، لطيف الأخلاق، كاتبًا محيـــدا، عارفا بصناعة الإنشاء، وهو من بيت علم وفضل، وله نظم رائق [ ٨٧٨ ب] ونثر فـــائق، ومات فى تاسع عشر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

ومن شعره :

بعثتُ رسولاً للحبيب لعله يُبرهن [عن](۱) وحدى له ويسترحم (۲) فلما رآه حار من فَرط حُسْن وما عاد إلا وهو فيه مُتَيام (۲)

# ۲۷۸۰ الملك المنصور <sup>(٤)</sup> ( ... - ۲۶۷هــ/ ... - ۱۳٤۱م )

أبو بكر<sup>(°)</sup> بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك المنصور بن السلطان الملك الناصر أبى المعالى بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى الألفى، سلطان الديار المصرية.

ملكها بعهد من أبيه الملك الناصر محمد بن قلاوون دون أخيه الملك الناصر أحمد<sup>(٢)</sup> ـــ هو الأكبر ـــ لكن ما عهد الملك الناصر محمد إلا هذا، حسبما اختاره.

قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى: فجلس على سرير الملك في يوم الخميس عشرين (١) ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، ثاني يوم وفاة أبيه (١)، وكـــان

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة ج.١ ص١٠٧، وأعيان العصر.

<sup>(</sup>٢) "ويترحم"، في ن، والنجوم الزاهرة، وأعيان العصر.

<sup>(</sup>٣) انظر أشعار أخرى في تذكرة النبيه ج٣ ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة ساقطة في ن.

 <sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص ٨٢٣ رقم ٢٧٦٨، النجوم الزاهرة ج٠١ ص ص ٣ –
 ٢١، أعيان العصر، السلوك ج٢ ص٦١٣، الدرر ج١ ص٤٩٤ رقم ١٢٤٤، تذكرة النبيه ج٣ ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) توفى سنة ٧٤٥هــ/١٣٤٤م، المنهل ج٢ ص١٥٨ رقم ٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) "حادى عشرين"في النجوم الزاهرة، ج.١، ص٣.

<sup>(</sup>٨) "صبيحة توفى والده"، فى النحوم الزاهرة، وقد توفى السلطان الملك الناصر محمد "فى أول ليلة الخميس حادى عشرين ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة"، النحوم الزاهرة ج٩ ص١٦٤.

الذى قام فى أمره الأمير سيف الدين قوصون (١) وخالف بشتك (٢) [ الناصرى ] (٣) واشتغل على طاجار (٤) الدوادار، فحسَّن له القبض على قوصون، وقال له: ما يتم لك أمر وقوصون هكذا، فتحدثوا فى إمساكه عند جماعة من خاصكية والده، فاجتمعوا بقوصون وعرفوه أنه قد عزم على القبض عليه وعلى غيره، فاتفق قوصون مع الأمير أيُّدغُمش (٥) أمير آخور وغيره وخلعوه من الملك، وخذله أيدغمش فإنه أراد الركوب فمنعه من الركوب، ولو قدر الله تعالى بالركوب لنجا و لم يمض لقوصون أثر، لأن الناس كانوا يقصدون السلطان، وكل من لا عنده علم، إذا ركب ما يقول إلاَّ أين السلطان (٢).

وأجلسوا الملك الأشرف علاء الدين كجك<sup>(٧)</sup>، وهو صغير وتقدير عمره ست سنين وما حولها، وجلس قوصون في النيابة.

وجهزوا الملك المنصور إلى قوص ومعه الأمير سيف الدين بهادر بن جركتمر، مثـــل الترسيم عليه، وأخويه يوسف ورمضان، وغرَّقوا طاحار الدوادار، وقتلوا بشتك في السجن، واعتقلوا جماعة من الأمراء الذين كانوا حول المنصور.

ثم دس قوصون عليه عبدالمؤمن متولى قوص، فقتله، وحمل رأسه إلى قوص سرًا<sup>(^)</sup> فى سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، وكتموا ذلك عن الناس، فلما أمسك قوصون تحققوا<sup>(^)</sup> الناس

<sup>(</sup>۱) هو: قوصون بن عبد الله الناصري الساقي، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٤٢هـــ/١٣٤١م، المنهل ج٩ ص٧٠١ رقم ١٩٠٠.

<sup>(</sup>۲) هو: بشتك بن عبد الله الناصري، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٤٢هـــ/١٣٤١م، المنهل ج٣ ص٣٦٧ رقم ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٣) [ اضافة من النجوم الزاهرة، للتوضيح.

<sup>(</sup>٤) هو: طاحار بن عبد الله الناصري الدوادار، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٤٢هــــ/١٣٤١، المنهل ج٦ ص٣٦٠ رقم ١٢٢٧.

<sup>(°)</sup> هو: أيدغمش بن عبد الله الناصري الطباحي، الأمير علاء الدين، المتوفى سنة ٧٤٣هـــ/١٣٤٢م، المنهل ج٣ ص١٦٥ رقم ٥٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل هذه الأحداث في النجوم الزاهرة ج.١ ص ص٥ ــ ١١٨.

<sup>(</sup>۷) هو: كجك بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك الأشرف، المتوفى سنة ٧٤٦هــــ/١٣٤٥م، المنهل ج٩ ص١٢١ رقم ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٨) "في أواخر شهر ربيع الآخر"، في النجوم الزاهرة ج١٠ ص١٧.

<sup>(</sup>٩) هكذا في المخطوط.

ذلك، وجاءً من حاقق بهادر، وطلبوا عبد المؤمن واعترف بذلك، وسمره أخوه الملك الناصــر أحمد بالقاهرة.

وكان الملك المنصور أبو بكر سلطانًا معظمًا، حُمل إليه، مال بشتك، ومال الأمير سيف الدين أقبغا عبدالواحد، ومال الأمير سيف الدين برسبغا، ما يقارب الأربعة آلاف ألف درهم [٨٧٩ أ] وأكثر، فوجهها جميعًا لخاصكية والده، مثل: الأمير سيف الدين ملكتمسر الحجازى، والأمير علاء الدين الطنبغا الماردينى، والأمير سيف الدين يلبغا اليحياوى، وطاحار الدوادار(١).

ولما حلس الملك المنصور واستقر أمره ألبس الأمير سيف الدين طُقُزْ دَمـــر(٢) النيابـــة، وكان حموه، وأحلسه في دست النيابة، ولم يكن لمصر نائب بعد الأمير سيف أرغون<sup>(٢)</sup> الدوادار، وألبس الأمير نجم الدين [محمود]<sup>(١)</sup> بن شروين وأحلسه في دست الوزارة، ولم يكن بعد<sup>(٥)</sup> الأمير عز الدين مغلطاي الجمالي<sup>(٢)</sup> وزير بالديار المصرية.

ومشت الأحوال، وانتظمت الأمور على أحسن ما يكون، ولم يجر بين الناس خــــلاف، ولا وقع سيف، ولو ترك القطا ليلاً لناموا، [حتى خالف قوصـــون، فرمـــوه](٧) بأوابــــد ودواه، وادعوا أنه يركب فى الليل المراكب فى بحر النيل، وقالوا أشياء الله أعلم بها.

وكانت مدة ملكه شهرين وأياما، رحمه الله وسامحه.

<sup>(</sup>١) "وهؤلاء كانوا عظماء أمراء الألوف من الخاصكية، وأعيان مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وأصهاره"، في النجوم الزاهرة ج١٠ ص١٧.

<sup>(</sup>٢) هو: طقز دمر بن عبد الله الحموّي الناصري الساقي، الأمــير ســيف الـــدين، المتـــوفي ســـنة ٧٤٦هـــ/١٣٤٥م، المنهل ج٦ صـ٤٢٠ رقم ١٢٦١.

<sup>(</sup>٣) هو: أرغون شاه بن عبد الله الدوادار الناصري، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٣١هـــ/١٣٣١م، المنهل ج٢ ص٣٠٦ رقم ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من أعيان العصر، للتوضيح، وقد تولى الوزارة تنفيذًا لوصية السلطان الملك الناصر محمد، انظر المنهل ج١١ ص٢٠٧ ترجمة رقم ٢٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) "بعده" في المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>٦) هو: مغلطاي بن عبد الله الجمالي، الأمير علاء الدين، المتوفى سنة ٧٣٢هــ/١٣٣٢م، المنهل ج١١ ص٢٥٧ ترجمة رقم ٢٥٢٨.

<sup>(</sup>٧) "ورموه" في نسخ المخطوط، و[ ] إضافة من النجوم الزاهرة ج١٠ ص١٨ للتوضيح.

وكان شابًا حلو الصورة، فيه سُمرة، وهَيَفُ قوام، تقدير عمره ما فوق العشرين سنة، وكان أفحل الأخوة وأشجعهم، زوجه والده بنت الأمير طُقُرْ دَمُر الحموى.

[وقال الشيخ صلاح الدين الصفدى فى تاريخه] (۱): وعمل الناس عـزاءه، ودارت جواريه (۲) فى الليل بالدرادك (۲) فى شوارع القاهرة وأبكين الناس، ورحمه الناس، وتأسفوا عليه لأنه خُذل وعُمل عليه، وأُخذ بغتة، وقتل غَضًا طريا، ولو استمر لكان جاء منه ملك عظيم، كان فى عزمه ألا يغير قاعدة من قواعد جده الملك المنصور قلاوون ويبطل ما كان أحدثه أبوه من إقطاعات العربان وإنعاما هم وغير ذلك، انتهى كلام الشيخ صلاح الدين الصفدى (٤) رحمه الله تعالى.

#### ۱۸۷۱ - [ابن الزراد] ( ۱۱۶ - ۱۲۵۳هـ / ۱۲۱۷ - ۱۲۵۵م )

أبو بكر (°) بن ناصح الدين يوسف بن أبى بكر بن أبى الفرج يوســف بــن هـــلال، المحدث المقرئ، الحرابي الحنبلي، المعروف بابن الزراد.

ولد بحران سنة أربع عشرة وستمائة، وقرأ القرآن،"وتفقه، وسمع بدمشق وحلب"<sup>(۲)</sup>، وروى عنه الحافظ الدمياطي في معجمه<sup>(۷)</sup> وكان رفيقه في الطلب، وكتب الكثير، وخطــه معروف.

توفى سنة ثلاث وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) [ ] إضافة من النحوم الزاهرة ج۱۰ ص۱۱۸ لاستكمال النص، ولتحديد بداية نص ابن أيك، انظر ما يلى في نهاية الترجمة، حيث يذكر ابن تغرى بردى: "انتهى كلام الشيخ صلاح السدين الصفدى".

<sup>(</sup>٢) "ودار جواره"، في نسخ المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في نسخ المخطوط، ووردت "بالدرارك" في النجوم الزاهرة، وفي الحسالين فهـــى محرفـــة عـــن
 دربكة"، وهي كلمة سريانية معروفة إلى الآن، انظر هامش ص١٨ من النجوم الزاهرة، ج٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر أعيان العصر.

<sup>(</sup>٥) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٢٣ رقم ٢٧٦٩.

<sup>(</sup>٦) "وتفقه بدمشق وسمع بها وبحلب"، في ن.

<sup>(</sup>٧) "وتفقه وسمع"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

# ٢٧٨٢ [حسام الدين بن أبي الفوارس] ( ٥٨٣ – ٥٩٣هـ / ١١٨٧ – ١٢٥٥ م)

أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن أبى الفوارس بن الأمير عضد الدولة مرهف بن الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقد الكنابي الكلبي، حسام الدين.

كان من بيت إمرة وفضل وأدب، ولد بالقاهرة فى سنة ثلاث وثمـــانين وخمــــمائة، وتوفى بدمشق<sup>(۲)</sup> فى سنة ثلاث وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

### ۲۷۸۳ - [العماد الجيلي] ( ۵۷۵ - ۲۷۹هـ / ۱۱۷۹ - ۱۲۸۰م)

أبو بكر<sup>(٣)</sup> هلال بن عباد، الشيخ عماد الدين الحنفى، المعروف بالعماد الجيلى، معيد المدرسة الشبلية.

مولده (۱) سنة خمس وسبعين وخمسمائة، كان إمامًا عالمًا، [۸۷۹ ب] صالحًا، منقطعا عن الناس، مشتغلا بنفسه، ونفع من يقرأ عليه، وسمع وهو كبير من القاسم بن صصرى، ومن ابن الزبيدى، ولو سمع صغيرًا لكان أسند أهل الأرض.

توفى<sup>(٥)</sup> سنة تسع وسبعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٢٣ رقم ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) "توفى بالقاهرة في الثامن والعشرين من شعبان، وقيل في السابع والعشرين من رمضان"، عقد الجمان.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمة فى: الدليل الشاق ج٢ ص٨٢٤ رقم ٢٧٧١، النجوم الزاهرة ج٧ ص٣٤٦، ذيل
 مرآة الزمان ج٤ ص٨٥، شذرات الذهب ج٥ ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) "في العشرين من شهر رحب"، ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٥) "في تاسع عشر رحب"، في ذيل مرآة الزمان.

#### ۲۷۸۶ - البجائی المعتقد ( ۲۰۰۰ - ۸۰۰ - ۱۳۹۷م )

أبو بكر<sup>(١)</sup> البحائي<sup>(٢)</sup> الشيخ الصالح المعتقد المغربي المحذوب.

توفى يوم السبت خامس جمادى الآخرة سنة ثمانمائة أو التى بعدها<sup>(٣)</sup>، ودفن خــــارج باب النصر، حيث التربة الظاهرية<sup>(٤)</sup> الآن.

وهو أحد من أوصى الملك الظاهر برقوق بأن يدفن عندهم، وكانت له حنازة عظيمة، وأخرجه السلطان على يد الأمير يلبغا السالمي، والأمير أبي بكر بن الأحمدي، قاله المقريزي.

وقال قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى: مات يوم الأحد سادس جمادى الآخــرة من السنة، ودفن فى تربة السلطان خارج باب النصر.

وكان يفطر فى رمضان، ولا يتوضأ ولا يصلى، ويتغوط فى مجلسه، ويتكلم بكلام من غير فهم.

وكان أهل مصر يعتقدون فيه اعتقادا عظيما ويتعصبون له، ويدَّعون أنه من أوليـــاء اللهٰ(<sup>٥)</sup>، وكان يسكن فى دكان أمام جامع الأزهر فى السوق، وكان الناس يحضرون إليه فوجا فوجا ويتفاءلون بكلامه، ويعتقدون بركته، من الرجال والنساء، انتهى كلام العينى، رحمه الله [تعالى] (<sup>٢١</sup>).

قلت: المحذوب حاله مسلم لا يُقتدى به ولا يُنكر عليه فإنه غير مكلف، انتهى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٢٤ رقم ٢٧٧٢، النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٤٣، السلوك ج٣ ص٨٤٤، درر العقود ج١ ص١٦٠ رقم ٩٣، الدرر ج١ ص٤٤٥ رقم ١١٨٥.

<sup>(</sup>٢) وورد "أبو بكر بن عبد الله البجائي"، في الدرر.

<sup>(</sup>٣) "توفى سنة ٧٩٧هـــ"فى النجوم والسلوك، وورد"مات يوم السبت خامس جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة"، فى درر العقود.

<sup>(</sup>٤) انظر: المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الثالث ص٢٣٠، المجلد الرابع ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٥) في هامش نسخة ط، وبنفس خط الناسخ، النص الآتي:

<sup>&</sup>quot;قلت: أى فضيلة في هذا المعتوه المختل توجب الاعتقاد، بل الواجب التباعد عن أمثاله، والإعراض بالكلية عنهم، وتخليتهم وحالهم ، نسأل الله تبارك وتعالى العافية بمنه وكرمه".

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة من ن.

#### ۲۷۸۵ – [زین الدین الحریری] ( ۲۶۱ – ۲۲۷هـ / ۱۲۶۸ – ۱۳۲۲م]

أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن يوسف بن أبى بكر بن محمود بن عثمان بن عيد، الإمام المقرئ المدرس، بقية المشايخ، زين الدين المزى الدمشقى الشافعى، وكان يعرف بالحريرى، لأن أمه كانــت تزوجت بالشمس الحريرى نقيب ابن خلكان فرباه.

وكان مولده فى سنة ست وأربعين وستمائة تقريباً، وتلا بالسبع على الزواوى وغيره، وسمع من: الصدر البكرى، وخطيب مردا، وجماعة، ودَرَّس بالقليجية الصغرى وغيرها، وولى مشيخة القراءات والنحو بالعادلية مدة<sup>(٢)</sup>، وسمع ابنه وابن ابنه شرف الدين، "سمع من قاضى القضاة عز الدين" بن جماعة وابنه (أ) والطلبة، رحمه الله تعالى (أ).

### ۲۷۸۲ [صاحب طنجة] (۲۸۳- ۲۸۳هـ / ۱۲۸۶ – ۱۳۰۸م)

أبو ثابت عامر<sup>(٦)</sup> بن عبد الله بن يعقوب المريني المغربي، السلطان<sup>(٧)</sup>، صاحب طنجـــة وغيرها من بلاد المغرب.

 <sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٤ رقم ٢٧٧٣، أعيان العصر، غاية النهاية ج١،
 ص٨٥٤ رقم ٥٥٦، شذرات الذهب ج٦ ص٧١، الدارس ج١ ص٥٤، ٥٤٦، ح٢ ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) "وسمع من الصدر البكرى"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "وابنه"، ساقط من ن.

<sup>(°)</sup> توفى صاحب الترجمة "بدمشق في ربيع الأول، سنة ٧٢٦هـ، في أعيان العصر، وغاية النهاية والشذرات.

 <sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٤، رقم ٢٧٧٤، السلوك ج٢ ص٥١، الدرر ج٢، ص٣٣٨ رقم ٢٠٧٧، عقد الجمان ج٤ ص٤٣٤، ص٨٤٤ ما بعدها، روض القرطاس ص٣٨٩. "مولده في غرة رحب من سنة ثلاث و ممانين وستمائة"، روض القرطاس ص٣٨٩.

<sup>(</sup>Y) "السلطان الملك"، ف ن.

تسلطن بعد أن قتل عمه أبو يعقوب يوسف \_ حسبما ذكرناه في ترجمـــة عمـــه في الأسماء (١) \_ وذلك في سنة ست وسبعمائة، فلم يقم في الملك غير سنة واحدة وثلاثة أشهر وأيام، ومات بطنحة في سنة ثمان (٢) وسبعمائة.

وملك بعده على بن يوسف بن يعقوب المرين، فوثب عليه شخص اسمه عبد الله بسن أبي (٣) مدين عبد الله (٤) كان وزيراً لوالده، فخلعه فى اليوم الثانى من حلوسه، ثم اتفق عبد الله الوزير (٥) المذكور مع المشايخ ونصبوا سليمان (١) بن عبد الله بن أبي يعقوب، واستمال الناس إليه، وأخرج الأموال المدخورة وفرقها عليهم، وزاد فى أعطيات بني مرين، وأبطل المكوس، ووضع المظالم، وأحسن فى الرعية، فمالت إليه النفوس، ثم قبض على على المخلوع واعتقله بطنجة، واستوزر عبد الله المذكور (٧)، وقام عليه أناس من بني مرين أحدهما يسمى ابن رحو، والآخر عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسى، انتهى (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ترجمة "يوسف بن يعقوب المريني، أبو يعقوب، المتوفى سنة ٧٠٦هـــ/١٣٠٦م، حيث أحال ابن تغري بردي القارئ إلى كتاب الكني، ولكنه لم يورد الترجمة في باب الكني، انظر ترجمة رقم ٢٧٣١.

<sup>(</sup>٢) "سبع"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) "أبي"ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) "عبد الله"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "الوزير"ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) هو: سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب المريني، أبو الربيع، توفى سنة ٧١٠هـــ/١٣١١م، روض القرطاس ص٣٩٤-٣٩٥.

 <sup>(</sup>٧) "إلى أن أمر بقتله في آخر يوم من ذي القعدة سنة ٧٠٨هـ.، فكانت أيام كتابته وقيامه بأمره تسعة أشهر وواحد وعشرين يوما"، انظر روض القرطاس ص٣٩٣.

 <sup>(</sup>٨) انظر تفصيل هذه الأحداث في: روض القرطاس ص٣٨٩ ــ ٣٩٥، روضة النسرين ص٢٢ ــ ٣٣،
 الاستقصا ج٣ ص٩١ - ١٠٠٠.

#### ۲۷۸۷ [صاحب تلمسان] ( ۷۵۲ - ۷۹۵ / ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱م)

أبو تاشفين عبد الرحمن (١) بن أبي حمو (٢) موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يجيى بن يغمراسن بن زيان، من بني عبد الواد، السلطان صاحب تلمسان، وابن صاحبها.

ملكها بعد مقتل أبيه في سنة اثنتين (<sup>۳)</sup> وتسعين وسبعمائة، فلم تطل أيامه، و لم يتهن بالملك لقتله والده، ومات (٤) في سنة خمس وتسعين وسبعمائة بتلمسان.

وملكها بعده أخوه أبو الحجاج يوسف، الآتي ذكره (٥).

"وتاشفین: بتاء مثناة من فوق مفتوحة، وبعدها ألف وشین معجمة مکسورة، ویـــاء آخر الحروف ونون، وحَمُو بحاء مهملة مفتوحة، ومیم مضمومة، وواو ساکنة"(۱). انتهی.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٥٨٠ رقم ٢٧٧٥، روضة النسرين ص٥٨ ـــ ٥٩، درر العقود ج٢ ص٢٥٩ رقم ٢٥٩، السلوك ج٢ ص٤٢٤، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٤٨٩، الدرر ج٢ ص٤٥٧ رقم ٢٣٦٨، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٧ رقم ٥٤، شذرات الذهب ج٦ ص١١٥، الاستقصا ج٤ ص٧١.

هو: السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن (الثانى) بن أبي حمو موسى (الثانى)، ولد فى شهر ربيع الأول ٧٥٢هـــ/ إبريل ١٣٥١م، تاريخ الجزائر العام، ج٢، ص١٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) "حموده"في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ورد: "قضى على والده غرة ذى الحجة ٧٩١هـــ/ ٢١ نوفمبر ١٣٩٨م، فى تاريخ الجزائر العام ج٢ ص١٨٠، وورد: "قتل أبوه في أول المحرم سنة ٧٩٣هـــ"، في إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٤) "فمات أبو تاشفين من مرض أزمن به في رمضان"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٥) لم ترد فيما يلى الترجمة المشار إليها.

<sup>(</sup>٦) " "ساقط من ن.

#### ۲۷۸۸ - [حفید الشیخ السبکی] ( ... - ۸۰۸هـ / ... - ۱٤۰٥ م)

أبو حاتم محمد (١) بن أبى حامد بن على بن عبد الكافى، القاضى تقى الدين، حفيد الشيخ بهاء الدين السبكى الشافعي.

كان من الفضلاء، و<sup>(۲)</sup> توفى يوم الخميس سادس عشرين جمادى الأول ســـنة ثمــــان وتمانمائة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۷۸۹ [ملك الأندلس] ( ... ــ ۵۵۷هــ / ... ــ ۲۳۵۶م )

أبو الحجاج يوسف (٢) بن إسماعيل بن الأحمر، السلطان، ملك الأندلس وما والاها.

وكان مشكور السيرة، محببا للرعية.

طُعن فى جنبه (٤) وهو ساجد فى صلاة عيد الفطر بخنجر فمات منه، وذلك فى ســـنة خمس وخمسين وسبعمائة بالأندلس.

وبويع ولده أبو عبد الله<sup>(٥)</sup> من بعده، وتم له الأمر.

وكان شجاعا مقداما، له سطوة وحرمة وافرة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٥ رقم ٢٧٧٦، السلوك ج٤ ص٢٢، الضوء اللامع ج٩ ص٢٧ .

رورد اسم صاحب الترجمة: "محمد بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافى، أبو حاتم بن أبي حامد"، في السلوك، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) "و"، ساقط من ن.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشاف ج٢ ص ٧٩٩ رقم ٢٦٩٠، ص ٨٢٥ رقم ٢٧٧٧، النجوم الزاهرة ج١٠ ص ٣٠٠، السلوك ج٣ ص ١٦٦، الدرر ج٥ ص ٢٢٧ رقم ١٠١٥، الاستقصا ج٣ ص ١٩١٠. وانظر ما سبق ترجمة، رقم ٢٧٠٢.

وهو: يوسف (الأول) بن إسماعيل (الأول)، انظر تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسسر الحاكمة ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) "في حبينه"، في النحوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد (الحامس) بن يوسف (الأول) بن إسماعيل (الأول)، المتوفى سنة ٧٦٤هـــ/١٣٦٢م، الدرر ج٥ ص٦٣ رقم ٤٦٧٥، وانظر تاريخ الدول الإسلامية ص٣٨.

#### • ۲۷۹ [صاحب غرناطة] ( ... – ۷۹۲هـ / ... – ۱۳۹۳م )

أبو الحجاج يوسف<sup>(۱)</sup> بن السلطان المخلوع أبى عبد الله بن السلطان أبى الحجاج يوسف بن السلطان أبو الوليد إسماعيل بن الرئيس أبى سعيد فرج<sup>(۲)</sup> بن نصر بن الأحمر، السلطان، ملك الغرب وصاحب الغرناطة من بلاد الأندلس.

كان معدوداً من عظماء ملوك الغرب، توفى سنة ست وتسعين (أ) وسبعمائة، وتــولى بعده ولده أبو عبد الله محمد (<sup>4)</sup> بن يوسف، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۹۱ [أبو الحسن الشاذلي] ( ... ـــ ۲۵۲هـــ / ... ـــ ۱۲۵۸م )

أبو الحسن على (<sup>٥)</sup> بن عبد الله بن عبدالجبار، الشيخ الكبير الإمام العلامة المحقـــق الفقيـــه العارف بالله الشريف الحسيب النسيب الحسني الشاذلي، قدس الله روحه.

كان إمام أهل الطريقة والحقيقة، عالما فقيها، صوفيا مسلكاً (^)، إمام وقته [ ٨٨٠ ب] وشيخ عصره بلا مدافعة، استوعبنا ترجمته في حرف العين يطلب هناك (^)، "توفى سنة خمس وخمسين (^) وستمائة، رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته "(^).

 <sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة ف: الدليل الشافى ج٢ ص٨٣٦ رقم ٢٧٧٨، الاستقصا ج٤ ص٨٢، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٨٣٥.

وهو: يُوسف (الثاني) بن محمد (الخامس) بن يوسف (الأول)، انظر: تاريخ الدول الإسلامية ص٣٨. (٢) "أبو فرج"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "هلك سنة ٧٩٤هــ، لسنتين من ولايته"، في الاستقصا، ج٤ ص٨١.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد (السابع) بن يوسف (اثاني) بن محمد (الخامس)، تاريخ الدول الإسلامية ص٣٨.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج١ ص٤٥٨ رقم ١٥٩٠ كم ج٢ ص٨٢٦ رقم ٢٧٧٩، النجوم الزاهرة ج٧ ص٨٢٦ السلوك ج١ ص٤١٤، عقد الجمان ج١ ص١٩٢-١٩٣، العبر ج٥ ص٢٣٢-٢٣٢، شذرات الذهب ج١ ص٢٧٨.

وانظر أيضًا ما سبق بالمنهل ج٨ ص٨٩ رقم ١٥٩٧.

<sup>(</sup>٦) "متمسكاً"، في ن.

<sup>(</sup>٧) انظر المنهل الصافى ج٨ ص٨٩ ترجمة رقم ١٥٩٧.

<sup>(</sup>٨) "ست وخمسين"، في المنهل ج٨ ص٩١.

<sup>(</sup>٩) "، ساقط من ن.

# ۲۷۹۲ [أبو الحسن المريني](۱) ( ... بـ ۷۵۷هـ / ... بـ ۱۳۵۱م )

أبو الحسن على (٢) بن أبى سعيد عثمان بن أبى يوسف يعقوب بن محيو بـــن حمامـــة المرين، ملك المغرب، وقامع أهل الصلبان.

ولى الملك فى سنة خمس وأربعين وسبعمائة، ولما تملك عدل فى الرعية وحسنت سيرته، وقمع المشركين وأبادهم.

وكان فاضلاً، بليغاً، ذا براعة وشهامة وشجاعة وكرم.

توفى بجبال المصامدة فى<sup>(٣)</sup> سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، بعد أن أقام فى الملك ســـبع سنين<sup>(٤)</sup>، رحمه الله تعالى.

والمربين: نسبة إلى مرين، بميم مفتوحة وراء مهملة مكسورة مخففة، وياء مثنــــاة مـــن تحت، ونون. انتهى.

# ۲۷۹۳ [صاحب إفريقية] (٥) ( ... \_ ۲۹۵هـ / ... \_ ۱۲۹۵م)

أبو حفص عمر (٢) بن الملك زكريا بن عبد الواحد بن عمر الهنتاتي البربري، ملك المغرب وصاحب إفريقية وابن صاحبها، المستنصر بالله.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٦ رقم ٢٧٨٠، النجوم الزاهرة ج١٠ ص٢٥١، روضة النسرين ص٢٥ وما بعدها، السلوك ج٢ ص٨٥٨، شذرات الذهب ج٦ ص١٧٢، الاستقصا ج٣ ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) "فى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول"،فى النجوم الزاهرة ج١٠ ص٢٥١.

<sup>(</sup>٤) "وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة، ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٧ رقم ٢٧٨١، النجوم الزاهرة ج٨ ص٧٠، السلوك
 ج١ ص٠٨١، الحلل السندسية ج٤ ص١٠٣٩ وما بعدها، تاريخ الدولتين ص٠٠ ـــ ٥٣.

كان من أكابر الملوك، كان ذا همة ونمضة وحسن سيرة فى الرعية، وكان له مشاركة فى العلوم ومحبة لأهل العلم وأهل الخير.

ومات في ذي الحجة سنة(١) خمس وتسعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

# ۲۷۹٤ [شاعر الأندلس] (۲) ( ۲۰۶ ــ ۲۹۹هــ / ۱۲۰۷ ــ ۲۹۹۹م )

أبو الحكم مالك<sup>(٣)</sup> بن عبد الرحمن، شاعر الأندلس، تقـــدم في الأسمـــاء في حـــرف الميم<sup>(٤)</sup>.

# ۲۷۹۰ [صاحب تلمسان] (٥) ( ٦٦٥ ـ ۲۷۹۹ ـ ۱۲۲۹ ـ ۱۳۱۹م)

أبو حمو<sup>(١)</sup> المغربي وصاحب تلمسان.

كان ملكا شجاعا مهابا مقداما.

قتل فى سنة تسع عشرة وسبعمائة (<sup>(۷)</sup>، قتله ابن عمه باتفاق مع وزيره أبى عامر، وأراد إبراهيم المذكور الأمر لنفسه فلم يرضه جماعة الموحدين، وأقاموا ولده عبد الرحمن <sup>(۸)</sup>بن

 <sup>(</sup>١) "يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذى الحجة من سنة أربعة وتسعين"، فى الدولتين، وتوفى آخر ذى
الحجة آخر سنة أربعة وتسعين وستمائة، فى الحلل السندسية، كما ورد "توفى سنة ٢٩٤هـــ"، فى
النجوم الزاهرة، والسلوك.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٥٧٠ رقم ١٩٥٥، ص٨٢٧ رقم ٢٧٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق بالمنهل ج٩ ص١٨٧ رَقم ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٧ رقم ٢٧٨٣، العبر (ط. بولاق) ج٧ ص٩٨. وهو: أبو حمو موسى (الأول) بن أبي سعيد عثمان (الأول) بن أبي يحيى يغمراسن بن زيان، وأبو حمو رابع سلاطين بني عبد الواد فى تلمسان، تاريخ الدول الإسلامية ص٠٦، تاريخ الجزائر العام ج٢ ص١٤٤.

<sup>(</sup>۷) "قتل يوم الأربعاء ٢٢ جمادى الأولى سنة ٧١٨هــ/ ٢٢ يونيو ١٣١٨مّ" فى تاريخ الجزائر العام ج٢ ص٤١٧، روضة النسرين ص٥١٥.

 <sup>(</sup>۸) هو: أبو تاشفین عبد الرحمن (الأول) بن السلطان أبی حمو موسی (الأول)، قتل فی ۳۰ رمضان
 ۷۳۷هـ ۲۹ ابریل ۱۳۳۷م، روضة النسرین ص ۵۱-۵۰، تاریخ الجزائر العام ج۲ ص۱٤۷ ـ
 ۱۵۰، الاستقصا ج۳ ص۱۲۳.

أبى حمو، ونعته أبو تاشفين، ولما استوثق أمر عبد الرحمن المذكور أخذ بثأر أبيه وأوقع بـــالوزير المذكور وبمن وافقه على قتل أبيه صاحب الترجمة.

تقدم الكلام على تاشفين (١) وعلى حمو في غير هذه الترجمة. انتهي.

### ۲۷۹٦ [صاحب تلمسان] (۲) ( ۱۳۲۲ ـ ۱۳۲۱ ـ ۱۳۲۲ م )

أبو حمو $^{(7)}$  [موسى] $^{(4)}$  بن يوسف بن عبد الرحمن بن يجيى بن عبد الواد، السلطان صاحب تلمسان.

طالت مدته فى السلطنة نحو إحدى وثلاثين سنة إلى أن حرج ولده أبو تاشفين عبد الرحمن عن طاعته وقاتله (أن بجيش بني مرين، وانتصر أبو تاشفين على والده أبى حمدو هذا وقتله، وملك بعده، وذلك فى سنة إحدى (١) [وتسعين] (٧) وسبعمائة.

تقدم الكلام على أبي تاشفين المذكور<sup>(^)</sup> في محله، والتعريف ببني مرين. انتهي.

<sup>(</sup>۱) خلط ابن تغرى بردى بين أبو تاشفين الثابى الذى ذكره فيما سبق ترجمة رقم ۲۷۸۷ وبين أبو تاشفين الأول الوارد ذكره في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة ف: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٧ رقم ٢٧٨٤، روضة النسرين ص ص٥٤ ـــ ٥٨.
 ولد سنة ٢٢٢هــ، روضة النسرين ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة مما سبق ترجمة رقم ٢٧٨٧، للتوضيح.

<sup>(</sup>٥) "وقاتلته"، في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) "اثنتين"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع ما يلي، انظر الهامش التالي.

<sup>(</sup>٧) [ ]، إضافة تتفق مع سير الأحداث، وتسلسل حكم الأسرة الزيانية، انظر تاريخ الدول الإسلامية ص ٢٠ — ٢١، الاستقصا ج٤ ص٣٣، ص٧٦، تاريخ الجزائر العام ج٢ ص ١٧١ وما بعدها.

مع ملاحظة أن هذه المصادر ذكرت أن قتل أبي حمو كان في غرة ذي الحبجة ٧٩١هــــ/٢١ نوفمبر ١٣٨٩م.

<sup>(</sup>٨) انظر ما سبق ترجمة رقم ۲۷۸۷.

#### ( ۲۷۹۷ – أبو الخير النحاس<sup>(۱)</sup> ( ۸۰۰ – ۲۲۸هـــ/ ۲۰۰۰ – ۲۵۹۹م )

أبو الخير محمد (٢) بن محمد بن محمد، المعلم القاضى زين الدين أبو الخير بـــن المعلـــم شهاب الدين بن المعلم شمس الدين المصرى الشافعي، عرف والده بابن الفقيه، والمشـــهور بالنحاس شهرة ومكسبا.

مولده بالقاهرة"..."(") و هما نشأ، وحفظ القرآن العزيز، و كتب الخط المنسوب على قدر الحال، [۸۸۱ أ] و تعلم صنعة النحاس بخط الشوايين (٤) من القاهرة بالقرب من دكان أبيه، وأخذ في الحانوت وأعطى، واشترى وباع، تاجر في أصناف النحاس، وصار بينه وبين الناس معاملات ومشاركات، وساءت سيرته مع من عامله، وغلب عليه معاشرة أرباب الخلاعات.

فتحمل لذلك من الديون ما شاء الله أن يحمل، لا سيما قضيته مع الشيخ أبى العباس الوفائى التي كانت هى السبب لوصلته بالسلطان الملك الظاهر حقمق، فإنه كان لأبى العباس عليه جملة مستكثرة من الدين، وكان الستر مسبولا بينهما أولاً، ثم وقع بينهما وحشة.

وكان ذلك أحد الأسباب فى إظهار أمر أبى الخير النحاس، وهو أن أبا العباس المذكور أخذ فى طلب حقه من أبى الخير، والدعوى(٥) عليه. بمجالس الحكام، والتجرؤ عليه، والمبالغة فى إنكائه بحيث أنه ادعى عليه مرة عند الأمير سودون السودويي الحاجب، بعد أن أخرجه

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٨ رقم ٢٧٨٥، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٧٥ وما
 بعدها، ج١٦ ص١٢، حوادث الدهور ص٣٩٢، الضوء اللامع ج٧ ص٦٣ رقم ١٢٧، نيل الأمل
 ج٦ ص٧٠ رقم ٨٤٨.

وورد اسمه: "محمد بن محمد بن أحمد، المعروف بالنحاس شهرة وصناعة ومكسبًا" في النجوم الزاهرة، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) "..."، بياض في نسخ المخطوط نحو ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) سوق الشوائين بالقاهرة: أول سوق وضع بالقاهرة، وكان يعرف بسوق السراحين، وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين، وما زال يعرف بسوق السراحين إلى أن سكن فيه عدة من بياعي الشواء في حدود السبعمائة من سنى الهجرة، فزالت عنه النسبة إلى السراحين وعرف بالشوائين، وهو الآن سكن المتعيشين، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فواد، المجلد الثالث ص٣١١.

<sup>(</sup>٥) "وهو والدعوى"، في نسخ المخطوط، ويبدو أن "وهو" مكررة مما سبق.

من السحن متحفظاً به، وضربه سودون السودوني المذكور علقتين في يوم واحد، ودام هذا الأمر بينهما [أشهرا، بل وسنين](١).

وزاد أبو العباس وأمعن في الحط عليه، وألح في طلب حقه منه، وصار لا يرق لفقـــر أبي الخير هذا، ولا لعدم(٢) موجوده.

فلم يجد أبو الخير بدا من المرافعة فى أبى العباس المذكور وتخويفه بأن المال الذى هـــو بيده إنما هو من جملة ذخائر الصفوى جوهر القنقبائي (٢) الخازندار التي بقيت عند أبى العباس بعد موت جوهر المذكور، وعليه محاققته وإظهار الحق فى جهته.

ولا زال أبو الخير على ذلك إلى أن توصل إلى السلطان الملك الظاهر حقمق، وأهمى في حق أبى العباس ما تقدم ذكره، فلما سمع السلطان مقالته داخله الطمع، وقال لمه: قمد وكلتك في طلب الحق من أبي العباس.

فترل أبو الخير من عند السلطان، وقد صار مدعيا بعد أن كان مدعى عليه، وصاحب حق وله مقال، وادعى على أبى العباس بدعاوى كثيرة يطول الشرح فى ذكرها، كل ذلـــك فى سنة ست وأربعين وثمانمائة.

وخدمه السعد فى إظهار بعض موجود جوهر من عند أبى العباس، على مـــا قيـــل، فحسن ذلك ببال السلطان، ونُبُل أبو الخير فى عين السلطان قليلاً، ووكله فى جميع أموره.

فتردد أبو الخير إلى السلطان، وعرف مزاجه، ومشى فى أغراضه وما يميل إليه، فحُسن بذلك حاله، وركب حمارًا، واكتسى كسوة حيدة، وعُرف بين الناس، كل ذلك وأبو الخير يلح فى طلب المال من أبى العباس المذكور.

ثم التفت إلى غيره مما يعود نفعه على السلطان، وبقى لذلك يكثر الطلوع إلى القلعة، ويتقرب إليه بهذه الأنواع، فمشى أمره أكثر مما كان، وأظهر اسمه.

<sup>(</sup>١) [ ]، إضافة للتوضيح، من النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) "عدم" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

واستمر [۸۸۱ ب] على ذلك إلى سنة ثمان وأربعين ركب فرسًا من غير لبس خف ولا مهماز، وصار يطلع إلى السلطان فى كل يوم مرة، ويتقاضى أشغاله، فعظم بذلك أيضًا عند آحاد الناس.

كل ذلك وأرباب الدولة لا تلتفت إليه، ولا يعاكسه أحد فيما يرومه، لعدم اكترائهم به، فاستفحل أمره بمذه الفعلة، وطالت يده في الدولة إلى أن صار هو المقرب وغيره المبعود.

وأخذ فى إبعاد واحد بعد واحد من المقربين عند السلطان، مثل: الشيخ ولى الدين محمد السفطى (١)، والشيخ شمس الدين الكاتب (٢)، والقاضى برهان الدين بن المبلق، وغيرهم، حسبما ذكرناه فى تاريخنا حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور، كل ذلك وأرباب الدولة تحمل أمره، لأمر يريده الله تعالى.

واستمر على ذلك إلى سنة إحدى وخمسين وثمانمائة، وقع بينه وبين برهان الدين إبراهيم بن الديرى أن مفاوضة بحضرة السلطان، فبالغ ابن الديرى فى الحط عليه ووبخه بحضرة الملأ من الناس، وكان أبو الخير قد تعاظم وولى عدة وظائف دينية وغيرها، فعظم ذلك على السلطان وانتصر لأبى الخير المذكور، وأصبح الغد عزل ابن الديرى عن وظيفة نظر الجوالى أبي الخير النحاس.

وهذه أول ولايته الوظائف السنية، وذلك في يوم الخميس سابع<sup>(٥)</sup> شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وثمانمائة، ومن ثم أخذ أمره كل يوم في زيادة إلى أن أخلع عليه السلطان باستقراره في نظر الكسوة ووكالة بيت المال، عوضًا عن الشيخ ولى الدين السفطى، وذلك في يوم السبت حادى عشرين شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، فانحط قدر قاضى القضاة ولى الدين السفطى قليلاً لذلك، وارتفع قدر النحاس كثيرا، ثم استقر بعد مدة

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد الحنفي الرومي، الشيخ شمس الدين، المعروف بالكاتب، والمتوفى سنة ٨٥٥هـــ/١٤٥١م،
 النجوم الزاهرة ج١٦ ص٤، الضوء اللامع ج١٠ ص١١٢ رقم ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) الجوالي: هو ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم في كل سنة، صبح الأعشى ج٣ ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) "في يوم الخميس رابع عشر"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٧٩.

يسيرة فى نظر البيمارستان المنصورى، عوضًا عن قاضى القضاة ولى الدين السفطى أيضًا، وذلك فى يوم الخميس حادى عشر شهر ربيع الآخر من السنة، مضافًا إلى ما بيده من الوظائف قبل تاريخه، وذلك بعد أن رسم السلطان بحبس الشيخ شمس الدين الكاتب بخمسة أيام، وهو الذى كان السبب فى إبعاد شمس الدين الكاتب أيضًا، وإبعاد السفطى وأخذ وظائفه (۱).

ولما وقع لأبى الخير ما ذكرناه، تحقق أرباب الدولة وعلموا أن أمر المذكور إلى ما هو عليه من ذلك.

ولما فرغ أبو الخير من إبعاد من ذكر من المقربين عند السلطان التفت إلى مباشــرى الدولة وأبادهم وقمعهم حتى بقى الجميع تحت أمره، ما خلا الصاحب جمال الدين (٢) نــاظر الخواص، فإنهما صارا كفرسى رهان.

واستمر على ذلك إلى [٨٨٢ أ] أوائل سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة استفحل فيها أمر أبي الخير النحاس، وتقدم على الجمال ناظر الخواص المذكور، وغرمه جملة مستكثرة مسن الذهب، على نقدات متفرقة، ما يزيد على مائة ألف دينار وأكثر، وصارت الولاية والعسزل في المملكة بيده.

وتولى على بن إسكندر<sup>(٣)</sup> [أحد أصحاب النحاس]<sup>(٤)</sup> المعمارية، ثم حسبة القـــاهرة، بسفارته، وتزايدت الأسعار لما ولى حسبة القاهرة، فعظم ذلك<sup>(٥)</sup> على العوام، وعلى بعـــض الأجناد، فأكمنوا له فى بعض الطرقات، وأوقعوا به، ورموه عن فرســـه، وضـــربوه ضـــربًا ميرحًا<sup>(٢)</sup>، ذكرنا ذلك كله في الحوادث.

<sup>(</sup>١) انظر: النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٨١، ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن عبد الكريم بن بركة، الصاحب جمال الدين، ناظر الخواص الشريف، ابن كاتب حكم، والمتوفى سنة ٨٦٢هــ/١٤٥٧م، انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٧١٦.

 <sup>(</sup>٣) هو: علي بن إسكندر، ويعرف بابن الفيسي، لكون والده كان ابن أخت زوجة كمشبغا الفيسي، باشر
 المعلمية ثم الحسبة ثم الولاية ونقابة الجيش في أوقات، توفى سنة ٨٧٣هـــ/١٤٦٨م، الضوء اللامع ج٥
 ص١٩٢ رقم ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة للتوضيح، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) "على ذلك"، في المخطوط، ومنبه على تصحيحها.

<sup>(</sup>٦) انظر: النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٩٨.

وامتحن أبو الخير فى هذه الواقعة، وأشرف على الهلاك<sup>(۱)</sup>، حتى أخذه الأمير تمربغا الظاهرى<sup>(۲)</sup> من دار بسوق الغنم على بغلة غلام وتوجه به إلى داره، وأقام عنده أياماً، فلـــم يزده ذلك عند السلطان إلا تقرباً، وأخلع عليه بعد أيام كاملية [مخمل أحمر] <sup>(۳)</sup> بفرو سمـــور بمقلب سمور، ونزل إلى داره بتجمل زائد، وعزل ابن إسكندر عن الحسبة.

واستمر أبو الخير على ما كان عليه من الحرمة والوجاهة والكلمة النافذة في الدولة، بل صار أمره كل يوم في نمو وزيادة حتى علا ذكره في الآفاق، وعلا صيته، وقصده النساس من الأقطار لقضاء حوائحهم عند السلطان، وعظم وضخم وأثرى وسكن بيت صلاح الدين بن نصر الله ببين السورين، واشتراه وجدد فيه عدة أماكن، وصار له حشم وأعوان<sup>(1)</sup>.

ثم أخذ فى الحط على الجمالى ناظر الخواص المذكور، ولا زال يمعن فى ذلك حتى وغر خاطر السلطان عليه وألزمه، بعد أمور، بحمل مائة ألف دينار إلى الخزانة الشريفة، وأشيع بالقاهرة مسك المذكور ومصادرته، حتى أخلع عليه السلطان خلعة الرضا، ونزل إلى داره فى يوم الاثنين سادس شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثمانمائة، وذلك بعد أن علم كل أحد أن الجمالى انحط قدره عند السلطان، لكنه لم ينقطع فى هذه المدة عن الخدم الشريفة، وصار كأحد مباشرى الدولة الذين ليس لهم من الوظيفة إلا مجرد الاسم فقط.

وصفا الوقت لأبى الخير، وعند صفو الليالي يحدث الكدر، ولما اجتمعت الكلمة في أبى الخير، وصار هو المشار إليه في المملكة، والمتصرف فيها كيف شاء.

واستمر على هذه الحالة إلى يوم الاثنين ثانى عشر جمادى الأولى سنة أربع وخمسين ركب من داره وطلع إلى القلعة على (٥) عادته، بعد أن انفض الموكب السلطان، وكانـــت هذه عادته من أن لا يطلع إلى السلطان إلا بعد فراغ الخدمة، حتى يحل ما أبرمه أهل الدولة

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل ما حدث، واتفاق المماليك والعامة على أبى الخير النحاس، وقل أن يتفقوا على أمر، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٣٩٨ ــ ٢٠١.

 <sup>(</sup>۲) هو: تمريغا بن عبد الله العلمي الظاهري الدوادار، الأمير سيف الدين، المتوف سنة ۱۷۷۹هـ/۱٤۷۶م،
 المنهل ج٤ ص١٠٠ رقم ٧٨٤.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة للتوضيح، النجوم الزاهرة، ج١٥، ص٤٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر النجوم الزاهرة، ج١٥، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) "إلى"، في المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

مع السلطان، ويكون كالمستوفى من بعدهم، فلما نزلت الأمراء من الخدمة السلطانية الحبان وأرادوا ( ٨٨٢ ب ) وصاروا برأس سويقة منعم ( ) أحاطت بحم المماليك السلطانية الحبان وأرادوا الفتك بالأمير تنم ( ) بن عبد الرزاق المؤيدى – أمير مجلس – بسبب شكواه على مماليك في أمسه حتى قبض السلطان عليهم وحبسهم بالمقشرة ( ) وحشنوا له القول، فضمن لهم الأتابكي إينال ( ) العلائي إلى أن يشفع فيهم ويطلقهم، فتفرقوا عنه، وعادوا إلى جهة القلعة، ثم ساقوا وقصدوا زين الدين يجيى ( ) الأستادار، فوافوه بالقرب من الحامع المارديني ( ) فضربوه إلى أن ألقى نفسه عن فرسه، وأجاره بعض الأمراء ( ) ) فتخلص، لسوء حظ الناس.

ثم رجعوا نافلين إلى جهة القلعة، ووقفوا تحت الطبلخاناة متربصين لأبي الخير النحاس \_\_ صاحب الترجمة \_\_ واتفقوا على قتله، فبلغ المذكور الخبر \_\_ وهو بالقلعــة \_\_ فــدخل أبو الخير وأعلم السلطان بذلك، فرسم له السلطان أن يقيم بالقلعة حتى تتفرق السلطانية إلى حال سبيلهم، فبلغهم ذلك، فزاد حنقهم على المذكور وصمموا على قتله، وتوجهت فرقــة منهم إلى بيت أبي الخير، فبلغ حواشيه ذلك فغلقوا الأبواب، وحاصروا المماليك ومنعوهم من الدخول، وقاتلوهم أشد قتال.

<sup>(</sup>١) سويقة منعم: فيما بين الصليبة والرميلة، تحت قلعة الجبل، انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الثالث ص٤٤٦، المجلد الرابع ص٥٣٥٢، ص٧٦٠.

 <sup>(</sup>۲) هو: تنم بن عبد الله من عبد الرزاق، الأمير سيف الدين، أمير مجلس، المتوفى سنة ٨٦٨هـــ/١٤٦٣م،
 المنهل ج٤ ص١٧٥ قم ٨٠١.

<sup>(</sup>٣) حبس المقشرة: بجوار باب الفتوح فيما بينه وبين الجامع الحاكمي، كان يقشر فيه القمح، ومن جملته برج من أبراج السور، فعين هذا البرج والمقشرة لسحن أرباب الجرائم منذ سنة ٨٢٠هـــ/١٤١٧م، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الثالث ص٢٠١.

 <sup>(</sup>٤) هو: إينال بن عبد الله العلائي الظاهري، السلطان الملك الأشرف إينال، المتوفى سنة ٨٦٥هـــ /١٤٦٠، المنهل ج٣ ص٢٠ وقم ٢٠٤٤.

 <sup>(</sup>٥) هو: يحيى بن عبد الرزاق، الأمير زين الدين، الأستادار، الأشقر، المتوفى سنة ٨٧٤هـــ/١٤٦٩م، انظر
 ما سبق ترجمة رقم ٢٦٣٨.

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسخ المخطوط، وورد"الجامع المارداني"، في النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤١. حامع المارديني (المارداني): خارج باب زويلة، وينسب لصاحبه الأمير الطنبغا المارداني، أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وتوفي المارداني سنة ٤٤٧هــ/١٣٤٣م، المنهل ج٣ ص٦٧ رقم ٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) " أنجده الأمير أزبك الساقى، والأمير حانبك اليشبكى الوالى"، النحوم الزاهرة ج١٥ ص٤١٠، التبر المسبوك ج٣ ص٣٣.

وأحرق (۱) المماليك السلطانية باب أبي الخير، وأطلقوا السنيران في بيته، فانخرمست حواشيه، ودخلت المماليك السلطانية إلى بيته، واستولوا على الجميع (۲) ما كان فيه، وسبوا حريمه، وأفحشوا في النهب حتى كسروا الأبواب والرخام، وأتوا على جميع ما كان لأبي الخير في الدار المذكورة (۲)، وكان فيها شيء كثير لا يدخل تحت حصر، واستمرت السنيران في الدور (۱) التي بجانب دار أبي الخير نماره كله (۱)، حتى اجتمعنا على طفيه خوفاً من أن تسير النار من الدور إلى دارنا ودار غيرنا، فكان هذا اليوم من الأيام المهولة، و لم يشق ذلك على الناس بل حصل لهم سرور زائد لبغضهم في أبي الخير المذكور.

واستمرت المماليك وقوفا تحت القلعة لتسلم المذكور من السلطان، فصمم السلطان أيضًا على عدم تسليمه، وأصبح يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى والأمر على حاله، وانفض الموكب، وكان موكبًا هينا، وتخلف الاستادار عن طلوع القلعة، ونزل كل واحد إلى داره، فلما وصل الأمير تمربغا الدوادار الثانى، والأمير أزبك(١) من ططخ، صهر السلطان، والأمير برد بك(١) الظاهرى البحمقدار، وصاروا بوسط الرملة، أحساط همم المماليك السلطانية، وضربوا عليهم حلقة، وطلبوا منهم أن يعودوا [٨٨٣] إلى السلطان ويُعْلموه عقصودهم، فقال لهم تمربغا: وما المقصد. قالوا: نريد: عزل جوهر [النوروزي](١) مقدم المماليك السلطانية، وتسليم غربمنا، صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>١) "وأحرقوا"ف نسخ المخطوط، والتصحيح للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل انظر: النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٤١، التبر المسبوك ج٣ ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) "الدوار" في المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(°) &</sup>quot;ولم تصل النار إلى داره، لأنها كانت فوق الريح، وأيضاً كانت بالبعد عن الباب"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٢١١.

<sup>(</sup>٦) هو: أزبك بن عبد الله من ططخ الأشرق، أزبك الساقي، المتوفى سنة ١٠٤هـــ/١٤٩٩م، المنهل ج٢ ص٢٤٣ رقم ٣٤٤.

<sup>(</sup>٨) [ ]، إضافة للتوضيح.

وهو: حوهر النوروزي، الذي ولي نيابة تقدمة المماليك في حدود سنة خمسين، ثم انفصل في سنة أربع وخمسين، ثم أعيد سنة خمس وستين، الضوء اللامع ج٣ ص٨٥ رقم ٣٣٢.

فعاد تمربغا إلى السلطان، وكان قد سبقه فى باكر هذا النهار طلوع الأمير إينال العلائى والأمير أسنتبغًا الطيارى، رأس نوبة النوب، وأما تنم- أمير مجلس- فإنه كان قد طلع إلى القلعة فى أمسه وبات بالقلعة فى طبقة الزمام، حوفاً من المماليك الجلبان، وقال: ما أنزل حتى يفرج السلطان عن مماليكى المجبوسين بالمقشرة.

فلما قعد الأتابكي إينال عند السلطان تكلم معه في إطلاق مماليك الأمير تنم المذكور، فرسم بإطلاقهم، ثم تكلم الأمير الكبير في أمر المماليك الجلبان ومقصودهم، فأعاد السلطان الجواب بأنه يرسل ولده (۱) عثمان إلى مكة (۲) ويتوجه هو حيثما شاء ، ويخلع نفسه، فألح عليه بعض أمرائه في عدم ذلك (۱)، فشق ثوبه غضباً، ودخل إلى قاعة الدهيشة من الحوش السلطاني، ونزل الأمراء من غير طائل.

والمقصود أن تمريغا لما عاد إلى السلطان وعرفه قصد المماليك الجلبان وفرغ مسن كلامه، أراد السلطان أن يتكلم، فبادر الأمير قراحا الظاهرى الخازندار وقال: يا مولانا السلطان، مثل المقدم وأبى الخير فى خدمة السلطان كثير، ويجبر السلطان خواطر مماليك بإبعادهما، يعنى إبعاد أبى الخير إلى الحجاز وإخراج مقدم المماليك إلى القدس أو عزله، فلمساسم السلطان كلام قراحا ونصحه له، رسم بتوجه أبو الخير إلى الحجاز<sup>(1)</sup> وتوجه حوهر مقدم المماليك السلطانية إلى المدينة الشريفة.

وعاد الخبر إلى المماليك الجلبان بذلك، فرضوا بما وقع، وتوجه كل واحد إلى حال سبيله، وتم الأمر على ذلك إلى وسط النهار، [فلما كان بعد الظهر]<sup>(٥)</sup> توجه بعض المماليك الجلبان ثانياً إلى الأمير أسنبغا الطيارى رأس نوبة النوب- وأمروه بالطلوع إلى السلطان والتكلم معه فى إنجاز ما وعدهم من إخراج الغريمين، فلما وافى أسنبغا السلطان وكلمه فى ذلك، اشتد غضب السلطان ورجع عن مقالته، وأرسل أحضر جوهر مقدم المماليك ونائبه مرجان المحمدى العادلى، وأخلع عليهما [باستقرارهما، ورسم أن يكون النحاس على حاله

<sup>(</sup>١) "وله" في نسخ المخطوط، وهو تحريف، والتصحيح من النحوم الزاهرة ج١٥ ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) "إلى الشام" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "فنهاه الأمير الكبير عن ذلك" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "إلى مكة المشرفة"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤١٣.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة للتوضيح، النجوم الزاهرة.

أولاً بالقاهرة] (١)، ثم طلب الأمير تغرى برمش الزردكاش ورسم لـــه أن يســـتعد لقتــــال [المماليك] (٢)، فنصب تغرى برمش مكاحل على أبراج القلعة.

ونزل أسنبغا من عند السلطان بغير طائل، وثارت الفتنة، فأصبح السلطان وقد رجع إليه جماعة من الجلبان، وقعد السلطان [۸۳۳ ب] على الدكة بالحوش، ورسم لجانبك الخاصكي الظاهري بالنزول إلى المماليك الجلبان وإحضارهم إلى بين يديه، فرت المدكور وأحضر منهم جماعة \_ دون المائة \_ فلما مثلوا بين يدى السلطان قال لهم: قد غفرت ذنبكم، انزلوا إلى حال سبيلكم (٢)، فتزلوا والقلوب منكرة على أبي الخير.

كل ذلك وأبو الخير بالقلعة، واستمر أبوالخير بها إلى يوم الخميس حامس عشره نــزل إلى داره غفلة قبل العصر بنحو خمس درج، ولزم داره، ورسم له بالتوجه إلى المدينة الشريفة ـــ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـــ وكثر الكلام، وأخذ<sup>(3)</sup> يتعاطى أسباب الســفر، ومنع من الطلوع إلى القلعة، وصار شرف الدين موسى التتائى<sup>(0)</sup> يمشى بينه وبين الســلطان في أموره وتعلقاته، وكثر الكلام في أمره، ورسم له بكتابة موجوده (1).

واستمر فى عمل مصالح سفره إلى يوم الخميس تاسع عشرينه رسم السلطان لجــوهر الساقى بتروله إلى أبى الخير المذكور، وصحبته نقيب الجيش محمد بن عبـــد الــرازق ابــن أبى الفرج، ويمضيا به إلى قاضى القضاة شرف الدين يجيى المنياوى الشافعي ليـــدعي عليـــه

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة لاستكمال النص، والتوضيح، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤١٣.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة للتوضيح، النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "قال لهم: عفوت عنكم، امضوا إلى أطباقكم" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "في وأخذ"، في المخطوط.

 <sup>(</sup>٥) هو: موسى بن على بن محمد بن سليمان، الشرف التتائى القاهرى الناصرى الشافعى، ويعرف بالأنصارى، توفى سنة ٨٨١هــ/ ١٤٧٦م، الضوء اللامع ج٠١ ص١٨٥٤ رقم٠٧٨.

<sup>(</sup>٦) "فقلق النحاس من ذلك غاية القلق، وعلم بزوال أمره"، النحوم الزاهرة حِهُ ١ ص٤١٤، وانظر التبر المسبوك ج٣ ص٣٤.

التاجر شرف الدين موسى التتائي بدعاوى بمجلس الشرع الشريف، ثم أمرهما الســـلطان بضرب الحوطة على جميع موجود أبي الخير المذكور.

فترل جوهر من وقته إلى أبى الخير وأخرجه من داره ماشيًا ممسوكا، مسع نقيب الجيش ووالى القاهرة الأمير جانبك راكبًا أمامه، وقد ازدهمت الناس لرؤيته والفتك بسه أيضًا، فحماه من معه من الأعيان والمماليك السلطانية، وانطلقت الألسن إليسه بالسبب واللعن والتوبيخ إلى أن وصل إلى بيت قاضى القضاة، فأدخلوه إلى المدرسة الصاحبية (١)، واحتفظ به رسل الشرع، وتوجه جوهر الساقى وشرف الدين التتائى إلى الحوطة على داره وموجوده وحواصله.

ولما توجه جوهر إلى الحوطة، وحدت العامة فرصة للدخول على أبى الخير، فهجموا عليه وضربوه ضربًا مبرحا إلى أن صاحت رسل الشرع عليهم ومنعوهم منه، وهربوه، وأدخلوه إلى مكان بالمدرسة، ثم أرسل القاضى خلف الأمير جانبك والى القاهرة حيى أخرجه من المدرسة المذكورة إلى بيت قاضى [٨٨٤] القضاة، وادعى عليه شرف الدين بدعاوى يطول شرحها.

والسبب الموجب لهذه الواقعة هو أن أبا الخير لما وقع له مع المماليك الجلبان \_ ما حكيناه \_ من أنه أقام بالقلعة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس خامس عشر الشهر، ونزل إلى داره فى اليوم المذكور، وبقى الناس فى أمره على قسمين، فكان منهم من لا سلم عليه ولا التفت إليه، ومنهم من صار يرتجيه ويتردد إليه، وهم الأقل ودام على ذلك إلى أن وصل البلاطأئسي (٢) من دمشق واجتمع بالسلطان فى يوم الأربعاء حادى عشرينه \_

<sup>(</sup>١) المدرسة الصاحبية بالقاهرة: تنسب إلى مؤسسها الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر المتوفى سنة ٦٢٢هـ/ ١٢٢٥م، وهي وقف على المالكية، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الرابع، ص٤٧٦-٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن خليل بن أحمد البلاطنسي الدمشقي، المتوفى سنة ٨٦٣هـــ/١٤٥٨م، وكان حريصًا"على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يهاب أحدًا، بل يقول الحق ويصدع به الملوك والنواب والأمراء، ويقنع الجبابرة ونحوهم"، حوادث الدهور ص٨٦٨، الضوء اللامع ج٨ ص٨٦٨ رقم ٨٦٨.

حسبما ذكرناه فى الحوادث<sup>(۱)</sup> \_\_ وأنصفه السلطان، ورسم بعزل الفتح الطيبى<sup>(۲)</sup> مــن وكالة بيت مال دمشق وغيرها، ثم رسم بتوجه أبو الخير إلى المدينة. فأصبح أبو الخير طلع إلى القلعة \_ حسبما ذكرناه \_ واجتمع بالسلطان، وأصلح ما كان فسد من أمره، ونزل إلى داره، وقد وقع بينه وبين شرف الدين التتائى، فإنه كان فى هذه المدة رسوله إلى السلطان، فظهر لأبى الخير \_ بطلوعه إلى القلعة \_ أنه ليس له بصاحب، وأنه كان ينقل عنه إلى السلطان ما ليس هو مقصوده، بل كان يعمل على خراب دياره (٣).

وراج أمر أبى الخير بطلوعه إلى القلعة وهابته الناس، لأن السلطان أعـــاد أبى الفــتح الطيى إلى وظائفه فى اليوم المذكور، وقضى له عدة حوائج، وظهر ميل السلطان إليه، فخافه كل أحد، وترددت الناس إليه أفواجًا أفواجًا، لا سيما لما مقت السلطان البَلاَطُنْســـى بعـــد ذلك، وأيضاً لما عزل عبدالله الكاشف بسببه.

فاستمر من يوم الخميس، يوم طلوعه إلى القلعة، على ذلك إلى يوم الخمـــيس تاســـع عشرينه، وحصلت له هذه النكبة، وانتدب إليه شرف الدين المذكور، وقع له ما سنحكيه.

ولله دَرُّ القائل:

ولو أنصفوا أنصفوا لكن بَغَوْا فَبُغى عليهم، فكأن العزَّ لم يكن حاد الزمان بصفو ثم كدَّره هذا بذاك، ولا عُتْبَى على الزمن

فاستمر أبو الخير فى الترسم، فى بيت قاضى القضاة، وهو يسمع من العامة من المكاره ما لا مزيد عليه، وأُخذت حواصله وخيوله ومماليكه، وصار شرف السدين يتتبع إخوتـــه

<sup>(</sup>١) انظر: حوادث الدهور ص٧٧، ص١٥٥، ص٣٩٨، والنجوم الزاهرة، ج١٥، ص١٤.

<sup>&</sup>quot;كان في أول أمره يتكسب بتحمل الشهادة بحوانيت الشهود، ويصحب النحاس في أيام حموله ... فتولى بسفارة أبي الخير النحاس وكالة بيت مال دمشق ونظر حواليها ... فظلم وعسف ولم تحمد سيرته، ... توفى مضروب الرقبة بدمشق بحكم قاضيها المالكي في ليلة الأربعاء رابع عشر رمضان (٨٥٤هـــ) ".

حوادث الدهور ص١٥٥، ص١٨٨، النجوم الزاهرة ج١٥ صفحات ٤٠٦، ٤١٥، ٤٢٠. ٤٢٩. (٣) وورد: "فترل [أبو الخير] إلى شرف الدين وأظهر له المباينة، وتوعده بأمور، إن طالت يده، فانتدب عند ذلك شرف الدين له، ودبر عليه، وساعدته المقادير مع بغض الناس قاطبة له، حتى وقع ما حكيناه، وادعى عليه بدعاوى كثيرة"، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤١٦.

وحواشيه، وعظمت نكبته وأشهد عليه - أبو الخير- أن جميع مـا يملكــه مــن الأمــوال والعقارات والمتاع هو ملك السلطان دون ملكه، وثبت ذلك على القضاة، وأُخذ جميع ماله، وكان شيئًا كثيرا، حررنا بعضه في الحوادث<sup>(۱)</sup>.

واستمر أبو الخير فى بيت القاضى الشافعى إلى يوم الثلاثاء رابع جمادى الآخرة رسم بنقله إلى بيت قاضى القضاة ولى الدين محمد السنباطى<sup>(۲)</sup> المالكى.

فترل والى القاهرة وأخرجه من بيت [٨٨٤ ب] القاضى الشافعي على حمار، وقد ازدحم الناس لرؤيته في الحوانيت والأسواق والبيوت والشوارع، فمضى على هيئة مهولة نسأل الله العفو والعافية \_ إلى أن وصل إلى بيت القاضى المالكي، وأقام عنده محتفظاً به إلى يوم الأربعاء خامسه ادعى عليه السيد الشريف [شهاب الدين أحمد بن مصبح] (٣)، دلال الأملاك، بدعاوى شنيعة أوجبت وضع الزنجير (١) في عنق أبى الخير، وكتب محضر بكفره، ووقعت (٥) أمور يطول شرحها، ثم نقل في عصر يومه إلى حبس الديلم (١) \_ على أقبح وجه، بزنجيره على حمار، [ومر بتلك الحالة] (١) من شارع القاهرة (٨)، على حالة غير مرضية إلى الغاية، حتى أن العامة رقت له بعد تلك البغضة العظيمة لما رأوا من حاله، وقد صار أمره عبرة لمن اعتبر، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بَظُلامٌ لِلْعَبِيد ﴾ (١).

واستمر بالحبس مدة طويلة، واجتمعت الناس عند خيمة الغلمان بغير مرة، ينظرون . بحيئه لضرب عنقه، وأرجف بضرب عنقه غير مرة، وعقد له عدة مجالس في حضرة السلطان وغيره بالقضاة، ثم أشيع عليه أنه جن وصار يخلط في كلامه.

<sup>(</sup>١) انظر: النحوم الزاهرة ج١٥ ص٤١٧.

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن محمد عبد اللطيف، المحلى المولد، ثم السنباطي، ثم القاهري، المالكي، ولي الدين محمد السنباطي، قاضي قضاة الديار المصرية، المتوفى سنة ٨٦٦هـــ/١٣٥٦م، النجوم الزاهرة ج١٦ ص١٨٧، الضوء اللامع ج٩ ص١١٣ رقم ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة للتوضيح، من النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤١٨، والتبر المسبوك ص٣١٦.

<sup>(</sup>٤) "الحترير"في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) "ووقع"في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) حبس الديلم: من سجون القاهرة، المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الثالث ص٥٩٧.

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة للتوضيع، النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٨) "الشارع الأعظم"، في النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٩٠.

<sup>(</sup>٩) حزء من الآية ٤٦ من سورة فصلت رقم ٤١.

قلت: وحق له أن يجن، فإنه كان فى شيء وأصبح فى غيره، وعلى قدر الصعود يكون الهبوط.

واستمر فى حبس الديلم إلى يوم الأربعاء سادس عشرينه رسم السلطان بإخراجه من الديلم، بعد عقد المجلس بسببه، إلى بيت قاضى القضاة الشافعي، فترل الأمير جانبك اليشبكي — والى القاهرة — وأخرجه من حبس الديلم مزنجرا ماشيًا بين يديه، وشق به القاهرة، وهو يمشى خلفه راكباً، إلى أن وصل إلى بيت قاضى القضاة بخط سويقة الصاحب، وقد قعدت الناس للفرجة عليه أيضًا، وكان ذلك قبيل العصر بنحو عشر درج.

فسلمه الوالى إلى قاضى القضاة، فأمر القاضى فى الوقت برفع الزنجير من عنقه، ثم قام شخص ـــ بعد ساعة ـــ وادعى على أبى الخير المذكور بعدة دعاوى، فاعترف أبــو الخـــير ببعضها، وسكت عن البعض، وحكم قاضى القضاة بإسلامه وحقن دمه، وفعل به ما وجب عليه [من التعزير](۱)، بمقتضى مذهبه، وسلمت مهجته من القتل، بعد أن أيقن كــل أحـــد بقتله.

واستمر عند قاضى القضاة إلى يوم الجمعة ثامن عشرين جمادى الآخرة، رُسم بنفيه إلى مدينة طرسوس محتفظًا به، فأخرجه والى القاهرة من ليلته - فى الثلث الأول من الليل - راكبًا على فرس، وتوجهوا به [إلى] (٢) طرسوس، فلما وصل إلى غزة، بلغ السلطان أنه قد يحمل فى مركبه حواشيه (٣)، فأرسل بأخذ جميع ما معه والتضييق عليه، إلى أن وصل إلى طرسوس وحبس بها، وصار السلطان يتفقده فى كل ليلة بالضرب على رجليه وحسده، فضرب فى مدة حبسه \_ إلى يومنا هذا \_ نحوا من ثمانمائة عصاة على نقدات [٨٨٥] متفرقة (٤).

ولقد أنشد فيه بعضهم قول القائل:

## يــا مُــنْ عَلاَ وعُلُوهُ أعجوبــة بين البشــر

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة للتوضيح، من النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) "في حواشيه" في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) وورد: "وفى هذه الآيام، رسم السلطان لنائب طرسوس بالقبض على أبى الخير النحاس، وضربه على سائر حسده خمسمائة عصاة، وأن يأخذ جميع ما كان معه من المماليك والجوارى، وخرج المرسوم بذلك على نجاب، ووقع ما رسم به السلطان"، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٢٩.

### غَلطَ الزَّمان برفع قَدْ رك ثـــم حطَّك واعتذر

واستمر فى حبس طرسوس من التاريخ المذكور، أعنى من سنة أربع و همسين و ثمانمائة إلى أن (١) [حضر إلى الديار المصرية بإذن الملك الظاهر حقمق حفية، ثم أخرج ثانيًا من القاهرة على أقبح وجه منفيًا، إلى طرابلس، ثم حضر إلى الديار المصرية غير مرة، وولى الذخيرة، ووظائف أخرى، فلم يتحرك له سعد ولا نتج أمره، وزاد به القهر إلى أن مرضه واشتد مرضه إلى أن مات واستراح وأراح بعد أن قاسى أهوالاً فى مرضه، فى يوم الجمعية العشرين من المحرم سنة أربع وستين و ثمانمائة] (٢).

# ۲۷۹۸ [أبو دبوس المغربي] ( ۲۰۰۰ – ۷۳۱هـــ / ۲۰۰۰ – ۱۳۳۰م )

أبو دبوس عثمان (٢) بن إدريس المغربي، نزيل القاهرة.

كان من أجل أمراء الغرب، وكانت له مملكة فاس، ثم تغلبت عليه جماعة من ملوك الغرب إلى أن أخذت منه فاس، وقدم القاهرة واستوطنها، وسكن بالقرب من جامع أحمد بن طولون، وأنعم عليه الملك الناصر محمد بن قلاوون بإقطاع فى الحلقة المنصورة (أ)، وكان يطلع إلى الحدمة ويجلس مع الأمراء الأكابر، وهو على زى المغاربة متقلداً بسيفه.

واستمر على ذلك سنين إلى أن توفى بسكنه المذكور فى جمادى الأولى سنة إحـــدى وثلاثين وسبعمائة.

وكان شيخا حسنا معظما وقورا، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) بياض في المخطوط نحو أربعة أسطر.

وورد توفي صاحب الترجمة"في طاعون سنة أربع وستين ونمانمائة، ومستراح منه"، الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة ج١٦ ص٢١٠ ــ ٢١١ للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٢٨ رقم ٢٧٨٦، البداية والنهاية ج١٤ ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤) "المنصورة" ساقط من ن.

# ۲۷۹۹ أبو الرجال المنيني ) - ۲۷۹۹ م )

أبو الرجال<sup>(١)</sup> بن مرى<sup>(٢)</sup> بن بختر المنين<sup>(٣)</sup>، الشيخ الزاهد الصالح العارف بالله المعتقد، صاحب الأحوال والمكاشفات.

كان يُقصد للزيارة والتبرك به، وكان لأصحابه فيه اعتقاد جيد إلى الغاية.

قال الشیخ صلاح الدین الصفدی: کان الشیخ صدر الدین بن المرحل إذا نزل به أمر یقول یا سیدی أبو الرجال، وجرب ذلك. وانتهی کلام الصفدی.

توفى المذكور فى<sup>(4)</sup> سنة أربع [وتسعين]<sup>(6)</sup> وستمائة، رحمه الله تعالى<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٨ رقم ٢٧٨٧، النجوم الزاهرة ج٨ ص ٧٦، العبر ج٥ ص٣٨٥، مرآة الجنان ج٤ ص٢٢٧، تذكرة النبيه ج١ ص١٨٠-١٨١، عقد الجمان ج٣ ص٢٨٣، شذرات الذهب ج٥ ص٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) "بن موسى" في المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) المنيني: نسبة إلى قرية منين، من نواحي دمشق.

 <sup>(</sup>٤) "مات بقرية منين في عاشر المحرم منها، ودفن في زاويته بالقرية المذكورة"، عقد الجمان.
 وورد في هامش نسخة ن بخط نفس الناسخ، النصر التالي:

<sup>&</sup>quot;يقول كاتبه لطف الله به: ودفن بقرية منين من قرى دمشق المحروسة، وله قبر يزار ويتبرك به، نفعنا الله بيم كنه".

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) ورد في هامش نسخة ن، وبخط مخالف، الترجمة التالية:

<sup>&</sup>quot;أبو سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق".

قتل في ليلة الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة [٧٦٢هـ]، وأقيم بعده أبو عمر تاشفين بن السلطان أبي الحسر".

وانظر ترجمة إبراهيم بن علي بن عثمان، أبو سالم، المستعين بالله، في روضة النسرين ص٣٠ ــــ ٣١. وترجمة تاشفين بن علي بن عثمان، أبو عمر، في روضة النسرين ص٣١ ــــ ٣٢.

## ( ۲۸۰۰ – [بو سعید] ملك التتار<sup>(۱)</sup> ( ۷۳۰ – ۷۳۲هــ / ۲۰۰۰ – ۱۳۳۵م )

بُو سعید<sup>(۲)</sup> بن خر بندا<sup>(۳)</sup> بن أرغون بن هولاکو، القان بوسعید ملك التتار.

وبو سعيد اسم غير كنية،"با"اصطلاح<sup>(١)</sup> التتار، لا يعمل فيه الإعراب.

ملك البلاد بعد وفاة أبيه فى (٥) سنة سبع عشرة وسبعمائة، وكان ملكًا شابًا، حسن الصورة، له ميل إلى أهل العلم والصلاح، وكان فيه الخير والبر، وكان يكتب الخط المنسوب، ويعرف الموسيقى معرفة حيدة، وكان صحيح الإسلام، ويُرغّب رعيته فى الإسلام، ويُحسن لمن يسلم منهم، وكان عارفًا، مدبرًا مملكته أحسن تدبير، وأبطل مكوساً كثيرة، وورّث ذوى الأرحام، وهدم عدة كنائس.

وكان وقع بينه وبين السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وحشة، ثم انتظم الصلح بينهما في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة، وتحادوا وقبل كل منهما هدية الآخر، وتلقيي (٢٠) مسله بالإكرام، وحصل للناس بالصلح غاية الفرح، واطمأنوا من التسار، وسكت الحرب.

ولما اصطلحا، قال في المعني شيخ شيوخ حماة، رحمه الله، من قصيدة:

سألت وشاحها (۱۷ الشرقي نادى فقير: وشاحها بالله يفتح لها طرف يقول الحرب أولى ولى قلب يقول الصلح أصلح

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص ٨٢٨ رقم ٢٧٨٨، النجوم الزاهرة ج٩ ص٣٠٩، الدرر
 ح٢ ص٣٤٣ رقم ١٣٧٠، تذكرة النبيه ج٢ ص٢٧١، شذرات الذهب ج٣ ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) "بن القان محمد خربندا" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "إصلاح" في المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>٥) "أول جمادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعمائة"، في النجوم الزاهرة، وورد في ترجمة أبيه "وتسلطن بعده ولده بو سعيد في الثالث عشر من شهر ربيع الأول من سنة سبع عشرة وسبعمائة"، انظر النجوم الزاهرة ج٩ ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) "وتلقى"، مكررة في مسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٧) "سألت سوارها"، في تذكّرة النبيه ج٢ ص١١٦.

واستمر بو سعيد في ملكه إلى أن توفى سنة (١) ست وثلاثين وسبعمائة بالباب الجديد، ونقل إلى تربته التي أنشأها بالقرب من السلطانية، وعمره نحو ثلاثين سنة، رحمه الله تعالى.

# ۲۸۰۱ – صاحب فاس<sup>(۲)</sup> ( ۸۰۰ – ۸۲۳هـ / ۸۰۰ – ۱۶۲۰م )

أبو سعيد عثمان (٣)، السلطان، ملك المغرب وصاحب فاس، بن السلطان أبي العباس أحمد بن السلطان أبي سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبدالحق المريني.

أقام على سلطنة فاس وما ولاها نحوا من ثلاثة وعشرين سنة وثلاثة أشهر إلى أن قتله وزيره عبدالعزيز (<sup>4)</sup> اللَّبابي في (<sup>6)</sup> سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة، وأقام عوضه في السلطنة ابنه أبا عبدالله محمد بن أبي سعيد عثمان (<sup>1)</sup>.

قلت: ومدينة فاس بناها البربر لإدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، رضى الله عنهما، ولما شرعوا فى بنائها وجدوا فى أساسها فأسا فسميت بها، انتهى (٢٠).

<sup>(</sup>١) "في شهر ربيع الآخر"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٢٩ رقم ٢٧٨٩، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٦٣، روضة النسرين ص٤٠-٤٣، السلوك ج٤ ص٤٥، درر العقود ج٢ ص٤١٣ رقم ٢٢٧، الضوء اللامع ج٥ ص١٢٤ رقم ٤٤١، بدائع الزهور ج٢ ص٥٦، نيل الأمل ج٤ ص٩٦ رقم ١٤٩٧، الاستقصا ج٤ ص٨٦، ص٩٣.

وهو: عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريبي"، فى درر العقود، والضوء اللامع، ونيل الأمل وغيرها من المصادر.

<sup>(</sup>٤) "عبد الرحمن" في نيل الأمل، وانظر ما ورد أيضًا في الاستقصا ج٤ ص٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "في ليلة ثالث عشر شوال"، في النجوم الزاهرة، ودرر العقود ح٢ ص١٤٠.

<sup>(</sup>٧) انظر الدراسة القيمة بعنوان "مدينة فاس حاضرة الأدارسة"، والتي وردت ضمن كتاب الدكتور عبد العزيز سالم بعنوان "المغرب الكبير ـــ العصر الإسلامي ـــ دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية" القاهرة ١٩٦٦ ص ص٤٨٧ ـــ ٥٢٩.

# ۲۸۰۲ ابن ظهیرة<sup>(۱)</sup> ( ۱۳۹۰ - ۲۲۸هـ / ۱۳۹۲ - ۲۰۶۱م )

أبو السعادات محمد (٢) بن محمد بن محمد بن أحمد (٣) بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بـــن محمد بن على بن عليان بن سليمان بن عبد الرحمن بن الحارث، قاضى القضاة حلال الدين بـــن أبي السعود، المكي الشافعي، قاضى مكة وعالمها.

مولده يوم سلخ شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وسبعمائة بمكة المشرفة، وسمع بها على الشيخ برهان الدين إبراهيم الأبناسي، والقاضى جمال الدين عبد الله بن ظهيرة، والبرهان إبراهيم بن صديق، وزين الدين أبي بكر بن حسن المراغى، وتفقه بجمال الدين بن ظهيرة المذكور وبه تخرج، وقرأ الأصول على أبي عبد الله الوانوغى، ثم على قاضى القضاة شميس الدين محمد البساطى المالكى، وقرأ على غيرهم.

وبرع فى الفقه وغيره، وشارك فى عدة فنون مع الذكاء المفرط، وحسس التصور، وطلاقة اللسان، وتصدى للافتاء والتدريس عدة سنين، وكتب وصنف: كتب علسى جمسع الجوامع للسبكى، وكتب تكملة شرح الحاوى فى الفقه لشيخه جمال الدين بن ظهيرة، وذيل على طبقات الفقهاء للسبكى، وكتب فى المناسك، وولى خطابة المسجد الحسرام ونظره، ووظيفة الحسبة بمكة فى سنة ثلاث وعشرين ولمانمائة، [٨٨٦] ثم قدم القاهرة.

وتولَّى قضاء مكة في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة بعد موت القاضى عب الدين ابن ظهيرة (٤)، وعاد إلى مكة فوصلها في رجب من السنة، وباشر القضاء إلى أن

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من ن.

 <sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص ٧٠٢ وقم ٢٣٩٨، ج٢ ص ٨٢٩ رقم ٢٧٩٠، حوادث الدهور
 ص٣٧٧، النجوم الزاهرة ج٢١ ص ١٨٦، الضوء اللامع ج٩ ص ٢١٤ رقم ٧٢٥، نظم العقيان ص ١٦٧ رقم ١٨٨، نيل الأمل ج٦ ص ١٣٥، الدر الكمين ج١ ص٣٣٥ رقم ٢٠٩٠.
 وانظر ما سبق بالمنهل ج١١ ص ١٠٩ رقم ٢٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) "ابن الحسين بن على بن أبي أحمد"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "ثم وصل القاضي أبو السعادات إلى القاهرة سنة سبع وعشرين، بعد موت الخطيب أبي الفضل، فولي الخطابة والنظر والحسبة، ثم ورد إلى مصر خبر وفاة ابن عمه قاضي مكة محب الدين بن ظهيرة فسعى في وظيفة القضاء، فحير بينها وبين وظيفة الخطابة والنظر والحسبة، فاختار وظيفة القضاء، فوليها مع التحدث على الأيتام، والربط، وتدريس المدرسة البنجالية في العشرين من جمادي الأولى"، انظر: الدر الكمين ج ١ ص٣٣٨.

غُرل فى اليوم السابع من شعبان سنة ثلاثين و للمائاة بالقاضى جمال الدين محمد (۱) بن علسى الشيى، واستمر أبو السعادات هذا مصروفا إلى أن أعيد إلى القضاء بعد موت جمال السدين الشيى المذكور فى سنة سبع وثلاثين و للمائلة، فباشر القضاء إلى أن عُرل فى سنة أربعين، وطلب إلى الديار المصرية فحضر إليها، وأعيد إلى وظيفة القضاء وعاد إلى مكة، وباشر الوظيفة إلى أن صرف بالخطيب أمين الدين أبى اليمسن محمد (۲) بن على النويرى فى سنة اثتين وأربعين، فاستمر معزولاً إلى أن أعيد فى سنة ست وأربعين، بعد عسزل أبو السيمن المذكور، فدام فى الوظيفة إلى أن صرف فى سنة ثمان وأربعين بالإمام محب الدين أحمد بسن محمد الطبرى، ثم عُزل الإمام محب الدين فى السنة بالقاضى برهان الدين إبراهيم السوين، ورسم لأبى السعادات هذا أن يتوجه إلى المدينة الشريفة ويقيم بها، بشكوى أمير مكة عليه، فتوجه إلى المدينة وأبام بها إلى موسم سنة تسع وأربعين وثمانائة أعيد إلى القضاء وصُرف فى سنة اثنين وخمسين وثمانائة بقاضى القضاة أمين الدين أبى اليمن النويرى، المتقدم ذكره، فاستمر مصروفاً إلى أن توفى أبو اليمن فى سنة ثلاث الدين أبى اليمن النويرى، المتقدم ذكره، فاستمر مصروفاً إلى أن توفى أبو اليمن فى سنة ثلاث وخمسين وثمانائة أعيد المذكور إلى القضاء فى سنة أربع وخمسين وثمانائة أعيد المذكور إلى القضاء فى سنة أربع وخمسين وثمانائة أعيد المذكور إلى القضاء فى سنة أربع وخمسين.

ولما حاورت أنا بمكة فى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة تأكدت الصحبة بسيني وبسين المذكور، وأنشدني من لفظه لنفسه، فى قاضى المذكور، وأنشدني عبد الرحمن البلقيني الشافعي قاضي قضاة الديار المصرية:

هنيئًا لكم يا أهل مصر جلالكم عزيز فكم من شبهة قد جَلاً لكم ولولا اتقاء الله حل حلاله لقلت لفرط الحب جـــــل جلالكم

وأنشدني أيضًا من لفظه لنفسه، في القاضى كمال الدين بن البارزى، كاتب الســر الشريف بالديار المصرية، رحمه الله:

 <sup>(</sup>١) هو: محمد بن علي بن أبي بكر، قاضي القضاة جمال الدين الشيبي المكي الشافعي، شيخ الحجية،
 وفاتح الكعبة، توفى سنة ٨٣٧هـــ/١٤٣٣ م، المنهل ج ١٠ ص ٢١ ترجمة رقم ٢٢٧٣.
 (٢) توفى سنة ٨٥٣هـــ/١٤٤٩م، انظر ما يلم, ترجمة رقم ٢٨٢٨.

أبـــرزه الله بــلا حــاجب يحجب عنــــا ولا حاجز فكل فضل من جهة (١) الورى مكتسب من ذلك البارزي (٢)

# ۲۸۰۳ [ صاحب تونس وبلاد إفريقية ] (۳) ( ۷۲۰ - ۱۳۹۳ م )

أبو العباس أحمد (<sup>4)</sup> بن الأمير محمد بن السلطان أبى بكر بن الأمير يجيى بن السلطان أبى إسحاق بن الأمير أبى زكريا القائم بالدولة الحفصية بن الشيخ محمد، الشيخ أبى حفص، السلطان ملك الغرب، صاحب تونس وبلاد إفريقية، [ ٨٨٦ ب ] الهنتاتي الموحدي المغربي.

كان من أجل ملوك الغرب، مات في شعبان الله سنة ست وتسعين وسبعمائة، وولى مكانه ولده أبو فارس عبد العزيز، الآتي ذكره (٢)، وتم أمر عبد العزيز وقبض على عمه وكريا، المرشح للولاية، وحبسه، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "جميع"، في النجوم الزاهرة.

 <sup>(</sup>۲) توفى صاحب الترجمة فى تاسع صفر سنة ٨٦١هـ، انظر: النجوم الزاهــرة ج١٦ ص١٨٦، الضــوء اللامع ج٩ ص١٦٤ رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٤) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج١ ص٧٦ رقـم ٢٦٥، ج٢ ص ٨٢٩ رقـم ٢٧٩١، النجـوم الزهرة ج٢١ ص٨٢٨، تاريخ الدولتين ص٢٠١- ١١٤ السلوك ج٣ ص٨٢٣، تاريخ ابن قاضـي شهبة ج٣ ص٧٦٧، الدرر ج١ ص٢٧٣ رقم ٢٥٩، إنباء الغمر ج١ ص٤٧٩ رقـم ٤، شــذرات الذهب ج٦ ص٣٤٥.

وورد اسمه: "أحمد بن إبراهيم بن على"، في إنباء الغمر.

وانظر ما سبق بالمنهل ج٢ ص١٠٥ ترجمة رقم ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) "يوم الأربعاء ثالث شعبان"، في تاريخ الدولتين ص١١٤، "في ليلة الخميس الرابع مــن شـــعبان"، في المنهل ج٢ ص١٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٨١٠.

# ۲۸۰۶ [ أبو العباس صاحب تلمسان ] ( ۲۸۰۰ - ۱۶۳۵ م )

أبو العباس أحمد<sup>(۱)</sup> بن أبى حمو موسى<sup>(۲)</sup> بن عبد الرحمن بن يجيى ابن يغمراسن بـــن زيان<sup>(۳)</sup> بن ثابت بن محمد بن زكواد<sup>(٤)</sup> ابن بندوكسن بن طاع الله بن على بن القاسم، وهو عبد الواد السلطان صاحب تلمسان والغرب الأوسط.

ملك تلمسان بعد قتل محمد بن تاشفين [ بن ]<sup>(٥)</sup> عبد الرحمن بن أبي جمو المعروف<sup>(١)</sup> "بابن الحمرة في أول شهر رجب سنة أربع وثلاثين وثمانمائة"<sup>(٧)</sup>، وهو أصغر أولاد أبي حمو.

وسبب تملكه تلمسان السلطان أبو فارس عبد العزيز "بن أبى العباس"<sup>(^)</sup> أحمد الحفصى صاحب تونس وبلاد إفريقية، وكان بينه وبين محمد بن أبى تاشفين عداوة، فسار إليه أبو فارس حتى ظفر فارس إلى تلمسان مرة ثالثة<sup>(٩)</sup>، فالهزم منه ابن أبى تاشفين وفَرَّ، فما زال أبو فارس حتى ظفر به وقتله، وولّى مكانه أحمد هذا صاحب الترجمة<sup>(١٠)</sup>.

فلم يزل المذكور متملك تلمسان وغيرها إلى أن مات بها فى سنة تسع وثلاثين وثمانمائة (١١)، وولى بعده أخوه أبو يجيى بن موسى. انتهى.

 <sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص ٨٣٠ رقم ٢٧٩٢، السلوك ج٤ ص ٦٨٦، نزهة النفوس
 ج٢ ص٣٦٣ رقم ٧٥٨، الضوء اللامع ج١ ص ٢٩٢، نيل الأمل ج٤ ص ٣٠٦ رقم ١٨٥١.

 <sup>(</sup>٢) "أبو العباس بن أحمد بن أبى حمو بن موسى" فى نسخ المخطوط، والتصحيح من مصادر الترجمة.
 وورد اسمه: "أبو العباس أحمد بن أبى حمو موسى بن يوسف العبد الوادى"، فى نيل الأمل.

<sup>(</sup>٣) "وهو عبد الواد بن زيان"، في ط، ومشطوب على "وهو عبد الواد"، وهي سبق نظر من الناسخ وتنبه إليه.

<sup>(</sup>٤) "بن زكوا" في ن.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) "المعروف" ساقط من ن، وبدلاً منها "وبابن".

<sup>(</sup>٧) " "مكتوب في هامش نسخة ط، ومنبه على موضحه بالمين.

<sup>(</sup>٨) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٩) "ثانية"، في ن.

<sup>(</sup>١٠) انظر تاريخ الدولتين ص١٢٩.

<sup>(</sup>١١) يوحد خلاف حول سنة وفاة صاحب الترجمة، فورد في الضوء اللامع أنه توفى سنة ٨٦٥هـــ، كما ورد في تاريخ الجزائر العام أنه توفى سنة ٨٦٧هــ، وانظر أيضًا تاريخ الدول الإسلامية ص٣٠.

# (۲۸۰۵ [ أبو العباس المرسى ] (۱) (۲۱۳ – ۲۸۲هـ/ ۲۱۹۹ – ۲۸۷ م)

أبو العباس (٢) المرسى، تقدم ذكره فى حرف الهمزة فى باب الهمزة والحاء المهملة، يطلب هناك (٣).

أبو عبد الله محمد (٥) بن أبي عبد الله محمد ابن أبي فارس عبد العزيز بــن أبي العبــاس أحمد، السلطان المنتصر بالله الحفصي المغربي.

ملك تونس وبلاد إفريقية بعد موت جده عبد العزيز<sup>(۱)</sup> فى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة. ولم يَتَهَن فى ملكه لطول مرضه ولكثرة الفتن فى أيامه، وسفك فى أيامه \_ مع قصرها \_ دم خلائق كثيرة، للزومه الفراش ولعجزه عن الحركة، وزاد به المرض حتى أُقعد وتكسح، وصار إذا توجه إلى مكان يركب فى عَمَّاريَّة (٧) على بغل.

وغلب على مملكته أخوه أبو عمرو عثمان (^) صاحب قسنطينة وكان يتردد كثيراً إلى قصره بخارج تونس للتتره به إلى أن خرج يوماً ومعه أخوه أبو عمرو عثمان المذكور، وقد قدم عليه قبل تاريخه ووَّلاه الحكم بين الناس، وولى معه أيضًا القائد محمد الهلالى، وصار لهما حل مملكته وعقدها، وكانا حجباه عن الناس لمرضه.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة، ساقطة من ن.

<sup>(ُ</sup>٢) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج١ ص٦٦ رقم ٢٢٦، ج٢ ص٨٣٠، رقم ٢٧٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق بالمنهل ج٢ ص٤٣ رقم ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٣٠ رقم ٢٧٩٤، النجوم الزاهرة ج١٥ ص ١٩٧٠ السلوك ج٤ ص ١٩٨٠ نزهة النفوس ج٣ ص ٣٥٥ رقم ٧٤١، إنباء الغمر ج٤ ص ٣٥٠ رقم ٣٠٠ الضوء اللامع ج٩ ص ١٠٨ رقم ٢٨٠، تاريخ الدولتين ص ١٣١ – ١٦٨، ١٣١، المؤنس ص ١٥٥ – ١٥٦، نيل الأمل ج٤ ص ٣٨٧ رقم ١٨٢٨، شذرات الذهب، ج٧، ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٦) انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٨١١.

<sup>(</sup>V) العمارية: هُودج يُحمل على الدابة، هامش ٣ ص١٩٧ النجوم الزاهرة ج١٥٠.

فلما وصل أبو عبد الله \_ صاحب الترجمة \_ في هذه المرة إلى قصره على عادتــه تركاه، وقد أغلقا عليه الباب، يوهمان أنه نائم، ودخلا المدينة، واستولى أبو عمرو عثمـان على تخت الملك، ودعا الناس لبيعته، والهلالى قائم بين يديه، فلما ثبت ملكه قبض على محمد الهلالى المذكور وسحنه وغيبه عن كل أحد إلى أن مات أبو عبد الله محمــد هــذا في يــوم الخميس حادى عشرين (١) صفر سنة تسع وثلاثين (٢) وثمانمائة بتونس، [ ١٨٨٧ أ] فصار أبو عمرو عثمان في الملك من غير مشاركة ولا منازع (٣)، ثم التفت إلى أقاربه فقتل عــم أبيــه وجماعة كثيرة من أقاربه، واستمر في مملكة تونس إلى أن توفي.

# ۱۸۰۷ - [ قاضى قضاة المالكية بمكة ]<sup>(4)</sup> ( ۱۳۸۳ - ۱۳۸۱ مـ / ۱۳۸۱ - ۱۶۳۸ م )

أبو عبد الله محمد (٥) بن على بن أحمد بن عبد العزيز أبي (٦) القاسم العقيلي المكي المكي النويري، قاضي قضاة المالكية بمكة المشرفة.

كان مشكور السيرة فى ولايته، حشمًا وقورًا، جميل الهيئة، وعنده مروءة وهمة، باشر حسبة مكة فى بعض الأحيان. مولده بمكة سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة، وتوفى بها فى سابع عشر ذى القعدة (٧) سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "ليلة الجمعة الثاني والعشرين من صفر"، تاريخ الدولتين، والمؤنس.

<sup>(</sup>٢) "سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة"، في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الدولتين، ص١٣٤، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٥) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٣١ رقم ٢٧٩٥، الدر الكمين ج١ ص٢٠٣ رقم ١٦٨، السلوك ج٤ ص١١٥١، نزهة النفوس ج٤ ص١٦١ رقم ٧٨٩، الضوء اللامع ج٨ ص١٦٢ رقم ٣٨٦، نيل الأمل ج٥ ص٨٥ رقم ١٩٣١.

وورد"أبو عبد الله على بن أحمد"، في نزهة النفوس، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٦) "بن" في السلوك ونزهة النفوس، ونيل الأمل.

<sup>(</sup>٧) "مات في ليلة السبت سادس عشر شوال"، في الدر الكمين ج١ ص٢٠٥.

#### ۲۸۰۸ صاحب غرناطة

أبو عبد الله محمد (١) الأيسر (٣) بن الأمير نصر بن سلطان أبى عبد الله محمد (٣) ابسن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر، المعروف بابن الأحمر، صاحب غرناطة بالأندلس.

وليها مدة إلى أن خُلع بمحمد بن المول "ففر أبو عبد الله هذا إلى مالقة، وجمع الناس لحرب ابن المول" وقاتله وقتله، وملك غرناطه ثانياً إلى أن ثار عليه محمد ابن يوسف بن يوسف بن محمد بن السلطان أبى الحجاج، ففر أبو عبد الله أيضاً مهزوماً إلى تونس، وأقام (١) في كنف السلطان أبى فارس عبد العزيز حتى أعاده إلى غرناطة فملكها ثالث مرة وقتل محمد بن يوسف.

وكان قدومه على أبى فارس، وهو مسافر وقد نزل بموضع يقال له دراع الثمار مسن القيروان، فاحتفل أبو فارس لدخوله احتفالا عظيما، وذلك فى شهر رمضان سسنة اثنستين وثمانمائة، فأمر بنصب الخام، فضربت له قبة جليلة بالقرب من مضسربه، وكذلك لأتباعه على قدر منازلهم، ولما دخل على أبى فارس أجلسه بجانبه، وشرع يؤانسه بالحديث ويذكره بما جرى "على الملوك من قبله، وأيضًا مما جرى"(٢) عليه هو، ليسليه بذلك، وكانت إخوة السلطان أبى فارس وأولاده وعظماء دولته محتفين به عن يمينه وشماله، وما منهم إلا وقد سلّم [على](٨) الأيسر هذا، ولما انقضى كلام السلطان، التفت أبو عبد الله ساحب الترجمة وحد أولاد السلطان واخوته يمينا وشمالا جالسون تحته، فاستأذن أن ينشد ما حضره، فأذن له، فأنشد لنفسه، معتذرًا عن تخطيه جماعة السلطان:

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٣١ رقم ٢٧٩٦، درر العقود ج٣ ص٣٤٣ رقم ١٢٧٧، الضوء اللامع ج١٠ ص٦٨٦.

<sup>(</sup>٢) "بن الأيسر"، في ن، والنحوم الزاهرة ج١٥ ص٢٢٥، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "أبي محمد عبد الله"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "بن يوسف" مكررة في ط، ودرر العقود

<sup>(</sup>٦) "وأقام" مكررة في ن.

<sup>(</sup>V) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٨) [ ]، إضافة للتوضيح من درر العقود، حيث يكاد ابن تغري بردي ينقل نص المقريزي.

إن كنت أخطأت في التخطى "لى من العذر"(١) واضح سناه هيبــــــة مـــولاي أذهلتنـــي فلـــم تـــر العيـــن مـــا ســـواه

فاستحسن السلطان منه ذلك، وأنزله حيث أمر بإنزاله، ثم أيده بجيش كثيف، ووصله عال جم، وقدم له خيولاً وأسلحة، ثم سيره إلى الأندلس، [ ۸۸۷ ب ] وكتب له ما يكفيه.

فاستمر إلى أن مات أبو فارس فَرَّ إلى قشتالة (٢) من ملوك الفرنج، فأمده المدذكور بعسكر وأخرج معه جماعة من أهل غرناطة، وكتب ملك قشتالة إلى رندة (٣) ومالقة ولوشة وغيرهم من بلاد الأندلس، وإلى أهل غرناطة، أن يقوموا بخدمته ويقاتلوا معه عدوه، وهددهم إن خالفوه، ووقع له مع ذلك خطوب في أول سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة حتى ملكها وأقام ها(٤).

# ۱۸۰۹ – الشيخ المعتقد ابن جميل المشهور اليافعي المشهور ... – ۲۵هـ / ... – ۱۲۵۳م )

أبو الغيث<sup>(٥)</sup> بن جميل، الشيخ الصالح المعتقد المشهور.

قال الشيخ عبد الله اليافعي(١٠) : شيخ(٧) الشيوخ الشيخ الجليل النبيل أبو الغيث بـــن

<sup>(</sup>١) "فالعذر لي"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٢) "قا"، في ن.

 <sup>(</sup>٣) "أنده"، في درر العقود، ثم وردت بعد ذلك "رندة"، في نفس المصدر ج٣ ص٣٤٣.
 رندة: بضم أوله وسكون ثانيه، معقل حصين بالأندلس من أعمال تاكرنا، وهي حصبن بين أشبيلية ومالقة، الروض المعطار، ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) وورد في الدليل الشافي "ووقع له خطوب ومحن، ونزح عن ملكه، ثم عاد إليه في سنة إحدى وخمسين وثمانمائة"، ج٢ ص٨٣٦.

و لم يرد في أي من المصادر المتادولة تاريخ وفاة صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٣٢ رقم ٢٧٩٧، شذرات الذهب ج٥ ص٢٥٦. و لم يرد في مخطوط الدليل الشافي.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين، المتوفى سنة ٧٦٨هــ/١٣٦٦م، وله كتاب في التاريخ، وكتاب في التاريخ، وكتاب في أخبار الصالحين يسمى: روض الرياحين في حكايات الصالحين، وذيل عليه ذيل يعتوي على مائتي حكاية، المنهل ج٧ ص٧٤٧ رقم ١٣١٦، هدية العارفين ج١ ص٤٦٦.

<sup>(</sup>V) "الشيخ"، في ط، والتصحيح من ن.

جميل ذو المقامات العلية والأحوال السنية والأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة.

وكان عبدًا يقطع الطريق، فبينما هو كامن للقافلة "سمع هاتفا"(1) يقول: يا صاحب العين عليك عينا، فوقع منه ذلك موقعا أزعجه عما كان عليه، وأقبل على الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه، وصحب في بدايته الشيخ الكبير الولى الشهير المعروف بابن أفلح السيمنى حتى زكت نفسه، وتنور قلبه، وظهر عليه صدق الإرادة.

وحرت منه بعض الكرامات، من ذلك: أنه خرج يحتطب فى يوم من الأيام، ومعه حمار يحمل عليه الحطب، فبينما هو يجمع الحطب، إذ وثب الأسد على حماره فافترسه، فقال للأسد: تقتل حمارى! على أى شيء أحمل حطبى؟ وعزة المعبود ما أحمل حطبى إلا علسى ظهرك، فجمع الحطب وحمل عليه وساقه إلى أنه وصل إلى طرف البلد، ثم حط عنه الحطب، وقال له: اذهب.

ومن ذلك: أن زوجة شيخه \_ المذكور \_ طلبت شراء عطر من السوق، ف في البشترى لها، فكلم بعض العطارين في ذلك، فقال العطار: ما عندي شيء، فقال أبو الغيث: ما عندك؟ فانعدم في الحال جميع ما في الدكان، فوصل العطار يشكو إلى الشيخ من أبي الغيث، فاستدعى به الشيخ وخاصمه، وقال: ليست إظهار ما ظهر له من الكرامة، فقال: سيفان لا يصلحان في غمد واحد، اذهب عنى، فداراه أبو الغيث والتزم به، فأبي الشيخ أن يصحبه.

فذهب أبو الغيث إلى عدة من المشايخ، فكل من التمس منه الصحبة، يقسول: قسد اكتفيت بما عندك، ما تحتاج إلى شيخ، حتى جاء إلى الشيخ "على الأهوائي فسالتمس منسه الصحبة، فأنعم له بذلك.

وذكر له الشيخ "(٢) عبد الله اليافعي أشياء من هذا النمط كثيرة، ثم قال اليافعي رحمه الله \_\_ وكنت قد رأيته في المنام هو والفقيه إسماعيل (٣) بن محمد الحضرمي في ليلة واحدة، وقال لى أحدهما، وأظنه الشيخ أبا الغيث: أنا ما فتح عليَّ إلا بعد خمسين سنة،

<sup>(</sup>١) "سمع هاتفا" مكتوب في هامش ط، ومنبه على موضعها في المتن.

<sup>(</sup>٢) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "وإسماعيل"، في ط، والتصحيح من ن.

[ ۸۸۸ أ ] فقلت له: يا سيدى هذه بداية الفتح ونهايته، قال: يا ولدى إذا جاء فضل جـــاء دفعة واحدة، انتهى كلام اليافعي، رحمه الله [ تعالى ](١).

قلت: وكانت وفاته في سنة إحدى وخمسين وستمائة (٢)، رحمـــه الله "ونفعنــــا ببركته" (٣).

# ۲۸۱۰ سلطان الغرب وفاس ۷۷۶ – ۲۸۷۰ م)

أبو فارس عبد العزيز<sup>(3)</sup> بن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق، السلطان أبو فارس بن السلطان أبو الحسن بن السلطان أبى سعيد بن أبى يجيى البربرى الزناتي المريني المغربي الفاسى، سلطان الغرب وملك فاس.

تسلطن بعد قتل السلطان أبى زيَّان فى محرم سنة ثمان وستين وسبعمائة، وكان محبوساً ببعض الدور بالقصبة بفاس، فطُلب وأُجلس على سرير الملك، وفتحت الأبواب لبنى مرين والخاصة والعامة، فازد حموا على تقبيل يده، وبادره الوزير عمر إلى تجهز العساكر إلى مراكش، ثم عادوا بعد أن آل الأمر بينهما إلى الصلح، ثم أخذ الوزير عمر [ بن عبد الله بن على ] (ق) فى الحجر على السلطان أبى فارس هذا والتضييق عليه بكل ما تصل القدرة إليه.

فعند ذلك دبر السلطان أبوفارس هذا على وزيره واستدعاه لمشورة، فلما دخل عليه برز إليه الرجال الكامنة له وهبروه بالسيوف، وخرج السلطان أبو فارس من وقته وجلس على كرسى الملك، واستدعى خاصته، وعقد لعمرو بن مسعود بن منديل بن جمامة أحد بنى مرين (۲) واسقيت بن ميمون بن وردان \_ أحد الحشم \_ وليحيى بن ميمون، وجعلهم الوزراء المشار إليهم، وتمت سلطنته.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٢) "توفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة أو التي قبلها"، في شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٣) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٢ رقم ٢٧٩٨، السلوك ج٣ ص٢١١، إنباء الغمر ج١ ص٥٣، شذرات الذهب ج٦ ص٢٣٢، روضة النسرين ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) [ ]، إضافة للتوضيح من إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٦) "مدين"ق ن.

ثم وقع له بعد ذلك  $[hacd]^{(1)}$  يطول شرحها في ذكرها مع وزرائه هؤلاء وغيرهم من الغرب إلى أن طرقه مرض لزم منه الفراش مدة طويلة، وتزايد نحوله من شدة الوجع إلى أن مات بمعسكره - لقتال الغرب بتلمسان - في ليلة الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وسبعين (٢) وسبعمائة، وبايعوا ابنه السعيد (٣) [محمد] (١)، ثم رحلوا إلى فاس ونصبوا (١) ابنه السعيد المذكور، وقام الوزير بتدبير ملكه لصغر سنه حتى خُلع وملك السلطان أبو العباس أحمد بن السلطان أبي سالم في أول محرم سنة ست وسبعين (١) وسبعمائة، ذكرنا ذلك في محله كله في تاريخ ملوك الغرب.

## ۲۸۱۱ – صاحب تونس ( ۸۰۰ – ۸۳۷هـــ / ۸۰۰ – ۱۶۳۳م )

أبو فارس عبد العزيز<sup>(۷)</sup> بن أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن يجيى بن إبراهيم بن يجيى بن إبراهيم بن يجيى بن عبد الواحد بن عمر بن وانودين<sup>(۸)</sup>، السلطان أبو فارس ابن السلطان أبى العباس، الهنتاتي، المصمودي، الحفصى، سلطان تونس وعامة إفريقية وغيرها.

وأول من عرف من آبائه أبوحفص عمر بن يجيى وانودين الانتاتي، ويقال الهنتاتي، وهنتاتة إحدى بطون المصامدة، وكان أحد العشرة (٩) أصحاب [ ٨٨٨ ب ] الإمام،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من ن، للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) "سنة أربع وتسعين" في ط، والتصحيح من ن، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) "السعيد المذكور"، في ن، وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) [ ]، إضافة للتوضيح من إنباء الغمر، وروضة النسرين ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) "ونصبه"، في ط، والتصحيح من ن.

<sup>(</sup>٦) "وتسعين"، في ط، والتصحيح من ن، وإنباء الغمر ج١ ص١٥، وروضة النسرين.

<sup>(</sup>۷) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٢ رقم ٢٧٩٩، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٩٢، تاريخ الدولتين ص١١٤ ـــ ١٣١، ص١٦٧، الضوء اللامع ج٤ ص٢١٤ رقم ٤٧٥، المؤنس ص١٥٣ وما معاها

وانظر ما سبق بالمنهل ج٧ ص٢٦٩ رقم ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٨) "ومدُّوين"، في ط، و"ومد"، في ن، وما اثبتناه من المؤنس، وتاريخ الدولتين، والحلل السندسية ج ١ ق٤ ض١٠٢٠.

<sup>(</sup>٩) انظر تاريخ الدولتين، ص٦.

أبي عبد الله محمد<sup>(1)</sup> بن عبد الله بن تومرت القائم بدولة الموحدين، وإليه تنسب هذه الدولة، ويقال: الدولة الحفصية وملوكها الحفصيون، نسبة إلى حفص هذا، وهو أول من بايع<sup>(۲)</sup> ابن تومرت واختص به، وكان بنو عبد المؤمن فيهم، وكان كبير المصامدة، ويُعرف بالشيخ، كما كان ابن تومرت<sup>(۱)</sup> يعرف بالمهدى، وعبد المؤمن بالخليفة<sup>(٤)</sup>.

قلت: وكانت سلطنة صاحب الترجمة \_\_ بعد موت والده \_\_ بكرة يوم الخميس رابع شعبان سنة سبع وتسعين وسبعمائة باتفاق إخوته، ثم في سنة ثمان وتسعين خلع الأمير أبو بكر بن السلطان أبي العباس نفسه من ولاية العهد وبايع أخاه السلطان أبا فارس هذا (٥) فاستفحل من يومئذ أمره وعظم، وقوى جاهه.

كل ذلك باجتماع الإخوة على موالاته إلا أبو حفص عمر، فإنه كان يلسى مدينة قابس، فنكث البيعة، وخالف على أخيه، فسار إليه "أبو فارس" في سنة تسمع وتسمين وحصر مدينة قابس مدة، ووقع (١) له في حصارها أمور إلى أن استولى عليها، وملك (١) مدينة سفاقس وغيرها، وقبض على القواد، وحمل أبا حفص إلى مدينة قسنطينة، وقد امتنع بما أخوه الأمير أبو بكر، فحصره أيضاً إلى أن أخذه، وحمله هو وأخوه أبو حفص إلى تونس، فمات الأمير أبو بكر في ذي القعدة، ثم سار من تونس في سنة ثمانائة يريد محاربة ابن ثابت بمدينة طرابلس، فسار (١) نحوه، ومضى إلى بجاية، وبما ابن أخيه الأمير أبو العباس أحمد بن الأمرير أبي عبد الله تونس مظفرا.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولتين ص٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "باع"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) "بن سلطنة تومّرت"، في ن، وهو سبق نظر بإضافة كلمة "سلطنة" مما يلي.

وعن ابن تومرت، انظر تاريخ الدولتين، ص٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الدولتين ص٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "هذا"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "أبو حفس ف حصا"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) "ثم وقع"، في ن.

<sup>(</sup>٨) "وملكها يعني"، في ن.

<sup>(</sup>٩) "فصار"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>١٠) "أبي العباس"، في ن، وهو تحريف وتكرار مما سبق.

ثم سار فى سنة إحدى وثمانمائة إلى قسنطينة وجبل أوراس<sup>(۱)</sup> وقاتل عرب الدواودة من بطون رباح وهزمهم، وصعد الجبل، وفيه عدة من لواته وزناته، فانحزم عسكره، وقتل سبعة من إخوته، وعاد.

ثم مضى فى سنة اثنتين وثمانمائة إلى قسنطينة فنازل مدينة توروز وبما الأمير أبو بكر بن أبى زكريا يجيى بن محمد نحوا من أربعين يوما حتى أخذه أسيرا<sup>(٢)</sup> وقتله وصلبه، وسار إلى مدينة قفصة وحصرها حتى أخذ شيوخها بنى القائد وقتلهم، وعاد إلى تونس.

ثم سار فى سنة ثلاث وثمانمائة إلى مدينة طرابلس وحصرها حتى أخذها، ثم عــــاد إلى بجاية، فأخذ ابن أخيه أبا العباس ابن أبى عبد الله محمد وأعاده إلى بجاية، ثم افتتح عدة بــــلاد أخر، وعظم أمره، ونشر العدل فى الرعية.

وأخذ في سنة ثلاث عشرة بلاد ومدينة و ارقلة من بلاد قسنطينة والجريد.

ثم سار "فی سنتی أربع عشرة و خمس عشرة" (<sup>۳)</sup> إلى بلاد قرار و أعمال [ ۸۸ أ] برقة، فملكها وأخذ أموالها. وملك "فی سنتی سبع عشرة وثمانی عشرة" (<sup>۱)</sup> الجزائر (<sup>(0)</sup> ومدينـــة تدلس (<sup>(1)</sup>).

فاجتمع له مع ملك إفريقية ملك المغرب الأوسط.

<sup>(</sup>١) "وارس"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "يسيرا"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) "في سنة أربع عشرة أو خمس عشرة"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "في سنة سبع عشرة وثمانمائة عشر"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "جزائر"، في ن.

<sup>(</sup>٢) تدلَسُ: مدينة بحرية كبيرة، بين بجاية والجزائر، بينها وبين مرسى الدحاج ٢٤ ميلا، وهي على شرف متحصنة، لها سور حصين، الروض المعطار.

<sup>(</sup>٨) "أبي حمود"، في ن.

ودام على ذلك إلى أن توفى بنواحى تلمسان، وهو أعظم ملوك الغرب<sup>(۱)</sup>، على مسافة ثلاثة أيام منها، فى يوم السبت العاشر<sup>(۱)</sup> من ذى الحجة سنة سبع وثلاثين وثمانائة، وله مسن العمر ستة<sup>(۱)</sup> وسبعون سنة، قضى منها<sup>(۱)</sup> فى المملكة إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر وأيام. وكان ملكا خيرا دينا، شجاعا مقداما، أعظم ملوك زمانه وأجودهم وأعدلهم فى الرعيبة، وكان صاحب همة ويقظة ومعرفة وسياسة وديانة، والمشهور عنه أنه كان لا ينام من الليل سوى أربع ساعات، وباقى ليله يجول فيه فكره فيما فيه صلاح دولته ورعيته، وكان يؤذن بنفسه فى السحر، ويتقدم للصلاة فيؤم فيها، وكان يكثر من الأذكار والدعوات، وكان يمحى من بلاده رسوم الفساد والمنكر.

وملك من بعده حفيده المنتصر أبو عبد الله محمد بن الأمير أبى عبد الله<sup>(٥)</sup> محمد ابـــن السلطان أبى فارس هذا، رحمه الله تعالى، وعفا عنه<sup>(٦)</sup>.

أبو الفتح [محمد] (٧) بن أحمد بن محمد وفا (٨)، الشيخ فتح الدين بن الشيخ شهاب الدين بن سيدى محمد وفا، الإسكندرى الأصل، المصرى المولد والدار والوفاة، المالكي المذهب، الشاذلي الطريقة، العالم الواعظ المشهور.

[ توفى في يوم الاثنين أول شعبان سنة اثنين وخمسين وثمانمائة، رحمه الله تعالى ](٩).

<sup>(</sup>١) "الأوسط"، ودام على ذلك"، في ن، وهو تكرار مما سبق.

<sup>(</sup>٢) "رابع عشر"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) "سنة ستة"، في ن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "على منها"، في نسخ المخطوط والتصحيح يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق ترجمة، رقم ٢٨٠٦.

<sup>(</sup>٦) "وعفا عنه"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٧) [ ] إِضافة من النجوم الزاهرة، للتوضيح.

وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٢ رقم ٢٨٠٠، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٥٢٨، حوادث الدهور ص١٤٤ وما بعدها، التبر المسبوك ص٨٤٨.

 <sup>(</sup>٨) "أبو الفتح محمد بن على بن موسى بن أحمد بن محمد وفا"، فى ن، وهو خلط وسبق نظر من الناسخ من الترجمة التالية.

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة، لاستكمال النص.

## ( ۲۸۱۳ - [أبو الفتح الأنصارى] ( ۲۸۰۰ - ۲۰۶هـ / ۲۰۰ - ۲۰۲۹م)

أبو الفتح محمد<sup>(١)</sup> بن على بن موسى، الإمام شمس الدين أبو الفتح الأنصارى.

كان معدودا من الفضلاء، وله معرفة بالفقه والقراءات، تفرد بذلك في زمانه، وكان يقرئ بتربة أم الصالح بدمشق، وانتفع به الناس مدة طويلة إلى أن توفى بدمشق في رابع عشر صفر سنة أربع وخمسين وستمائة، رحمه الله [تعالى](٢).

## ۲۸۱۶ [أبو الفتح المنبجى] ( ۱۳۲۸ - ۷۱۹هـ / ۱۲۶۰ – ۱۳۱۹م )

أبو الفتح نصر (٣) بن سليمان بن عمر المنبحى (٤)، الشيخ الصالح، العالم الزاهد، الفقيه المحدث، المقرئ، الحنفى.

ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة، وسمع الحديث بحلب على أبى إسحاق إبراهيم (٥) بـــن خليل الدمشقى، وقرأ القراءات السبع، وأقرأ (٦) جماعة، واشتغل بالفقه، ومهر فيه، وأقبل عليه ملوك عصره، وكان مع ذلك زاهداً لما فى أيدى الناس، متقشفاً.

<sup>(</sup>۱) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٣ رقم ٢٨٠١، غايــة النهايــة ج٢ ص٢١، رقــم ٣٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٣٣ رقم ٢٠٨٠، النجوم الزاهرة ج٩، ص٢٤، نهاية الإرب ج٣٣ ص٣٠ وما بعدها، الوافى ج٧٧ ص٧٥ رقم ٢٩، السلوك ج٢ ص٩١، السدرر ج٥ ص٥١، رقم ١٩٥٧، تذكرة النبيه ج٢ ص٤٠١، وفيه: "نصر بن سلمان"، شذرات الذهب ج٢ ص٥٠.

وانظر ما سبق، ترجمة رقم ٢٥٩١.

<sup>(</sup>٤) المنبحي: نسبة إلى منبج: مدينة كبيرة تقع بين الفرات وحلب، معجم البلدان.

<sup>(</sup>١٥) يحلب سنة ٢٥٨هـــ/١٢٦٠م، العبر ج٥ ص٢٤٤، المنهل ج١ ص٢٢ رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٦) "وقرأ"، في ن، وهو تحريف.

توفى بزاويته (۱) بالقاهرة فی (<sup>۲)</sup> جمادی الآخرة سنة تسع عشـــرة وســـبعمائة، ودفـــن بالقرب من زاويته.

قال ابن أخيه الشيخ قطب الدين: سألنى الشيخ يوماً هل قرب وقت العصر؟ فقلت: لا، فبقى يسألنى عن ذلك ساعة بعد ساعة، [٨٨٩ ب] وهو مسرور مستبشر بوقته، فلما دخل وقت العصر مات، رحمه الله تعالى.

# ۲۸۱۵ - المقسى الوزير ۲۸۱۵ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲م)

أبو الفرج عبد الله(٣)، الصاحب الوزير شمس الدين، المعروف بالمقسى، القبطي.

كان من أعيان الكتّاب، ولى عدة وظائف إلى أن تولى الوزارة بالديار المصرية فلم تطل مدته في الوزر وعزل، ولزم داره إلى أن ولى ابن الحسام (<sup>4)</sup> الوزر، ورسم له أن الأمراء المنفصلين جميعهم في حدمته، استقر الصاحب شمس الدين هذا في نظر الدولة شريكا للوزير علم الدين سن إبرة (<sup>6)</sup>، واستقر ابن الحسام بعدة وزراء في حدمته، ذكرنا ذلك كله في ترجمة ناصر الدين محمد بن الحسام، "ثم عزل صاحب الترجمة ولزم داره، إلى أن "(<sup>1)</sup> تــوفي يــوم

<sup>(</sup>١) زاوية نصر: خارج باب النصر من القاهرة، أنشأها صاحب الترجمة، انظر: المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الرابع ص١٨١-٨١١.

<sup>(</sup>٢) "في ليلة السابع والعشرين"، المواعظ الاعتبار.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٨٣٣ رقم ٢٨٠٣، النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٣٦، السلوك ج٣ ص٧٩٣، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٤٨٧، نزهة النفوس ج١ ص٩٦٩ رقم ١٨٥، نيل الأمل، ج٢ ص٣٣٣ رقم ٨٣٨، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٠ رقم ١٥.

وورد"عبد الله المعشى"، في النجوم الزاهرة، و"عبد الله القبطي" في نيل الأمل.

 <sup>(</sup>٤) هو: محمد بن لاجين، الأمير الوزير ناصر الدين بن الأمير حسام الدين الصقري، المنجكي، الشهير
 بابن الحسام، المتوفى سنة ٧٩٤هـ/١٣٩٢م، المنهل ج٠١ ص٢٨٧ رقم ٢٣٣٢.

<sup>(°)</sup> هو: عبد الوهاب بن الطنساوي، علم الدين، المعروف بسن إبرة، من وزراء السلطان برقوق، انظر: السلوك ج٣ ص٣٥٦، ص٩٤٦.

<sup>(</sup>٦) " "، ساقط من ن.

رابع<sup>(۱)</sup> شعبان سنة خمس وتسعين<sup>(۲)</sup> وسبعمائة، ودفن بالجامع<sup>(۳)</sup> الذي حدده على الخليج، معروف به، رحمه الله تعالى.

# ۲۸۱٦ - الوزير موفق الدين ( ۲۸۰ - ۷۹۶هـ / ۲۰۰ - ۱۳۹۳م )

أبو الفرج عبد الوهاب (٤)، الصاحب الوزير موفق الدين، الأسلمي القبطي المصرى.

ولى الوزر للملك الظاهر برقوق.

قال المقريزى رحمه الله [تعالى]  $^{(0)}$ : ومات الصاحب موفق الدين أبو الفرج الأسلمى تحت العقوبة فى يوم الاثنين حادى عشرين شهر ربيع الآخر \_\_ يعنى من سنة ست وتسعين وسبعمائة \_\_ قال: وكان أسوأ الوزراء سيرة، فإنه لم يؤمن بالله قط، بل أكره حتى قال كلمة الإسلام ولبس العمامة البيضاء، فتسلط على الناس بذنوهم، ومن العجب أنه لما كان فى دين النصرانية ويباشر الحوائج خاناه كان مشكورا حتى أسلم ظلم وعسف، انسهى كلام المقريزى  $^{(1)}$ .

وقال قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى: وكانت وفاته فى بيت مشد الدواوين بالكافورى $^{(V)}$  بالقاهرة، انتهى $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) "الأربعاء رابع"، في ن.

<sup>(</sup>٢) "وسبعين"، في ن.

<sup>(</sup>٣) "الجامع بباب البحر"، في إنباء الغمر.

وعن حامع المقسي: انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الثالث ص٠٤١-٢١١.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي، ج٢ ص٨٣٣ رقم ٢٨٠٤، النحوم الزاهرة ج١٢ ص١٣٩، السلوك ج٣ ص٨٢٠، نزهة النفوس ج١ ص٣٩٣ رقم ١٩٩، إنباء الغمر ج١ ص٤٨٥ رقم ٣٠، وفيه: "أبو الفرج القبطي، موفق الدين".

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٦) انظر السلوك ج٣ ص٨٢٠.

<sup>(</sup>٧) خط الكافوري بالقاهرة: انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد، المجلد الثالث ص٧٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>A) لم يرد هذا النص في المطبوع من العيني عن عصر السلطان برقوق.

# ۲۸۱۷ - ابن سیدی محمد بن وفا ... - ۲۸۱۵ - ۱٤۱۱م)

أبو الفضل عبد الرحمن<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن سيدى محمد وفا، الأديـــب البـــارع المفـــن، الإسكندرى الأصل، المصرى المولد والوفاة، المالكي المذهب، الشاذلي الطريقة، المعروف بابن وفا.

هو من بيت مشهور بالفضل والدين والصلاح.

وكان شابا فاضلا، بارعا مفننا، ذا شكالة حسنة ووجه صبيح، وكان فصيحا بليغا، ناظما ناثرا، مفوها، شاعرا، ذا قوة على ارتجال القريض مع جودة النظم وحسن التركيب والغوص على المعابى اللطيفة (٢) والرقة والانسجام، مع عدم التكلف.

حدثنی العلامة شاعر العصر شمس الدین محمد النواجی<sup>(۳)</sup> من لفظه، قال: مــــا رأت عینی شاعراً بمثله، ولو عاش لکان یفتن الناس بشعره، کان إذا أخذ فی نظم القریض فصــــار کأنه من بحر یغرف، و لم ترتج علیه قافیة من القوافی، انتهی کلام النواجی.

قلت: وهو أشعر بنى وفا بلا مرافعة، [٨٩٠] وأرقهم شعرًا، وأقربهم إلى الطريقـــة الفاضلة، وسنذكر من شعره ومقاطعه ما يؤيد ما ذكره.

وَتُوفَى غَرِيقًا بِبِحْرِ النيل في يوم تاسوعاء سنة أربع (٢) عشرة وثمانمائة، وغرق معه أيضاً في المركب التي كان بما جمال الدين عبد الله بن قاضي القضياة ناصر الدين أحميد

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٤ رقم ٢٨٠٥، النجوم الزاهرة ج١٣ ص١٨٧، السلوك ج٤ ص٢٠٠، درر العقود ج٢ ص٢٢٧ رقم ٥٠٤، نزهة النفوس ج٢ ص٣٠٠ رقم ٤٠٥، إنباء الغمر ج٢ ص٨٩٤ رقم ١١٥، الضوء اللامع ج٤ ص٥٥ رقم ١٨٣، نيل الأمل ج٣ ص٢١٢ رقم ١٢٥٥، شذرات الذهب ج٧ ص١٠٠١.

وورد اسم صاحب الترجمة: "عبدالرحمن ويسمى محمداً أيضاً"، في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) "اللطية"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع السياق.

 <sup>(</sup>٤) "ثلاث" في نسخ المخطوط، والتصحيح من النجوم الزاهرة، ودرر العقود، والضوء اللامع، انظر مصادر الترجمة.

[بن محمد التنسي](١) المالكي، رحمه الله [تعالى] (٢).

ومن شعره، رحمه الله تعالى:

فى ليل شَعْرٍ أم (٣) بصبح حَبين هو بى خبير مشل ما أنّى به لا تملك ألعنال منى فى الهوى لا تملك ألغنال ألعنال منى فى الهوى يا دولة الأشواق خلّى دينهم أشكو ما شكاه حنينه لما جُنِنت عليه سلسلنى الهوى عواجب وسوالف وأظافر (٥) طالبت مرْشَفَة الملى فقال قُمْ حاربت يا جند السوالف الهوى لا تقطعى فسيف حفنك فى الهوى لا تقطعى وإذا دعوت الله خوف تفرق

ما زال حين يُضلُّى يَهديى فسلوى فسلوه عنَّى أو فعنه سلوى مين سيلوة عنه ولا تلوين لهُم وفي شرع<sup>(3)</sup> الهوى لى ديسى فيفى حنين هيفى حنييى لا تعجبوا لتسلسل الجنون كالياء أو كالواو أو كالسين واستوف ذا المكتوب فوق جبين وكسرت قلى عَنْوة بكمين<sup>(۷)</sup> وبأسهم الألحياظ لا تسرميى فأجب دعائى فيك بالتأمين

ومن مقطعاته، مع حسن التضمين، في خادم يسمى لولو:

ما خادم واسمـــه في در مبسمه إلا أغن خضيض الطرف مكحول وريقــه مع ثناياه التي انتظمت كأنه منهـــل بالـــراح معلـــــول

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من ن، وانظر أيضًا: شذرات الذهب ج٧ ص١٠٦ – ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة من إنباء الغمر، للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) "أو"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "وفي حكم"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٥) "وضفائر"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) "يا حيش المحاسن"، في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٧) آخر ما وحد من هذه الأبيات في النجوم الزاهرة.

وله أيضاً:

على وحنتيه جَنَّة ذاتُ بَهجة حَمَى وردَ خديه حُماةُ عذارًه

وله، رحمه الله:

أرسلت عيني بدمعيهما آه<sup>(۲)</sup> تساله في فمسه قبلسة

وله أيضًا:

عبدك الصَّبُ المُعنَّدي فلكرمُ مُحْتَدِيا وله أيضًا مع حسن التضمين:

وحِمْلِ سُمته صَفَعا بمالِ إذا الحِمَل الثقيل توازعته وله في مُزين:

حبِّ \_\_\_\_\_ي المَّسِرِيِّن وافي وفَشَّ لِل دُمَّ لِ قليِي [ ٨٩ ب] وله في حشاش<sup>(1)</sup>:

رب حشاش وقسيح واراه النساس لكرين

بين يدي من مادا جفاه فلم يميلا و لم يعط فاه

ترى لعيون الناس فيها تزاحُما

فيا حسن "ريحان الخدود"(١) حَمَى حمَى

عـــرف الفقــر وذاقــه حـا شَـكا الفقـر (٣) وفاقــه

فقالَ تُوازَعُوه يا صِحابي أكفُّ القوم هان على الرِّقاب

بعــــد البعـــاد بنشــطه بكـــاس راح وبَطّـــه

أخسسذ البسزر بخفسه

<sup>(</sup>١) "ريحان العذار" في درر العقود ج٢ ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) "ألا" في ن.

<sup>(</sup>٣) "فقرا" في النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) "وله في حشاش" مكررة في ط.

# ( ٥٨١ه - [الشيخ نجيب الدين الأسدى] ( ٥٨١ - ٧٧٧هـ / ١١٨٥ - ١٢٧٨م)

أبو القاسم بن الحسين<sup>(۱)</sup> بن العود، الشيخ نجيب الدين الأسدى الحلي<sup>(۲)</sup>، شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم.

مولده سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، وكانت لديه فضيلة، وله مشاركة في علوم كثيرة، وكان حسن المعاشرة والمحاضرة، لطيف النادرة، وكان له عبادة وأوراد، ونظم ونثر، إلا أنه كان رافضيا خبيثا، عليه من الله ما يستحقه.

مات في شعبان<sup>(٣)</sup> سنة سبع وسبعين وستمائة، عن ست وتسعين سنة.

أبو كم، الصاحب علم الدين يجيى(<sup>4)</sup>، الشهير بأبي كم، الأسلمي القبطي المصرى.

باشر فى مبدأ أمره نظر الأسواق، وتقلبت به الأحوال إلى أن ولى الـــوزارة بالـــديار المصرية فى الأيام الناصرية فرج بن برقوق، عوضا عن فخر الدين ماجد<sup>(٥)</sup> بن غراب، ثم ولى نظر الخاص [عوضا]<sup>(٦)</sup> عن أخيه سعد الدين إبراهيم<sup>(٧)</sup> بن غراب، بعد أن حــبس الأمــير يشبك الشعبايي في سنتي أربع أو خمس وثمانمائة، ثم عزل وتعطل سنين ملازماً لـــداره إلى أن

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافى ج٢ ص٨٣٤ رقم ٢٨٠٦، وورد: "أبو القاسم الحسين"، في كل من: البداية والنهاية ج١٣ ص٢١٧، عقد الجمان ج٢ ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) "الحلبي"، في الدليل الشافي، وهو تحريف، انظر مصادر الترجمة.

 <sup>(</sup>٣) "في رمضان"، في البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٤ رقم ٢٨٠٧، النجوم الزاهرة ج١٥ ص١٧٦، السلوك ج٤ ص٢٣٠، الضوء اللامع ج١٠ ص٢٣٠ رقم السلوك ج٤ ص٧٧٨، إنباء الغمر ج٣ ص٤٨٩ رقم ١١٤، بدائع الزهور ج٢ ص١٤٢، نيل الأمل ج٤ ص٣١١ رقم ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) هو: ماحد بن عبد الرزاق، الصاحب فخر الدين، القبطي الاسكندري، المعروف بابن غراب، المتوفى سنة ١٩٨١هـــ/١٤٠٨، المنهل ج٩ ص١٩٨٣ ترجمة رقم ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٦) [ ]، إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٧) توفى سنة ٨٠٨هـــ/١٤٠٥م، المنهل ج١ ص١٠٤ ترجمة رقم ٤٨.

توفى ليلة الخميس ثابي عشرين شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وثمانمائة، عن نحو سبعين سنة.

وكان صحيح الإسلام، وحج مرارا يريد التنصل من النصرانية، فجاور بمكة، وأكثـــر من زيارة الصالحين، فهذا كان ظاهر فعله، والله عليم بذات الصدور.

#### ( ۲۸۲۰ – ۲۸۲۰ [ابن صلایا] ( ۲۰۰۰ – ۲۵۲هـ / ۲۰۰۰ – ۱۲۵۸م)

أبو المكارم محمد<sup>(١)</sup> بن نصر بن يحيى بن صلايا الهاشمي العلوى، نائب الخليفة بإربل.

كان فاضلا، عاقلا شجاعا، وعنده سياسة وتدبير، وكان له محاسن جمة، إلا أنه كان شيعيا، ولولا ذاك لكان يصلح للخلافة، وكان له مشاركة جيدة فى العلوم والأدب، متغاليا فى عقوبات شارب الخمر حتى أنه كان يقلع أضراس من يشرب الخمر.

مات قتيلاً (<sup>۳)</sup> فى شهر ربيع الأول<sup>(۳)</sup> سنة ست وخمسين وستمائة، وله أربع وســــتون سنة، رحمه الله تعالى.

#### ۲۸۲۱ [ابن التَّقَاش] ( ۷۲۷ - ۱۸۹۹ / ۱۳۶۱ - ۲۱۶۱م)

أبو هريرة عبد الرحمن (٤) بن أبي إمامة محمد بن على بن عبد الواحد بن يوسف بــن

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص ٧١٠ رقم ٢٤٢٥، ص ٨٣٥ رقم ٢٨٠٨، العبر ج٥ ص٢٣٦، ذيل مرآة الزمان ج١ ص ٩١، شذرات الذهب ج٥ ص٢٨٤.

وقد سبق أن ترجم له ابن تغري بردي في القسم الخاصّ بالحروف تحت اسم: محمد بن نصر بن صلايا، انظر المنهل ج١١ ص١٣٥ رقم ٢٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) "قليلا"، في نسخ المُخطُّوط، وهو تحريف، والتصحيح من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) "في ربيع الآخر بقرب تبريز"، في العبر.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج١ ص٥٠٥ رقم ١٣٩٦، ج٢ ص٨٣٦ رقم ٢٨٠٩، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٤٤، السلوك ج٤ ص٣٧٨، درر العقود ج٢ ص٢٤٣ رقم ٧٧٥، نزهة النفوس ج٢ ص٣٧٠ رقم ٣٧٠، الضوء اللامع ج٤ ص١٤٠ رقم ٣٧٠، بدائع الزهور ج٢ ص٢٩، نيل الأمل ج٣ ص٣١٧.

وانظر ما سبق بالمنهل ج٧ ص٢٢٣ رقم ١٤٠١.

وفيه: "ولد في رابع عشر ذي الحجة سنة سبع وأربعين وسبعمائة".

عبد الرحيم، الشيخ الإمام الخطيب الواعظ زين الدين بن الشيخ الإمام العالم البارع شمــس الدين الدكالى الشافعي، المعروف بابن النقاش<sup>(۱)</sup>، كان خطيب حامع أحمد بن طولون خارج القاهرة.

كان خطيبا ماهرا فصيحا، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، قويا في ذات الله.

كان لميعاده وقع فى القلوب، وللناس فيه اعتقاد ومحبة، ولى الخطابة بعد وفاة أبيه<sup>(۲)</sup>، واستمر على ذلك إلى أن توفى يوم عيد النحر سنة تسع عشرة [۸۹۱ أ] وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

أبو يزيد (٣) بن خرْبَنْدا المغلى بن ملك التتار.

سمى، بذلك لأن والده لما أسلم وحسن إسلامه ولد له ولدان فسماهما باسم المشايخ فسمى الواحد أبا يزيد، - وهو صاحب الترجمة ــ وسمى الآخر بسطام.

ومات أبو يزيد هذا في سنة تسع وسبعمائة، عفا الله عنه.

أبو يزيد (٤) بن مراد الخازن، الأمير سيف الدين الدوادار الكبير.

كان أبو يزيد المذكور أولاً من جملة أمراء العشرات فى أوائل دولة الملــك الظـــاهر برقوق إلى أن امتحن برقوق وخُلع من السلطنة وملك الناصرى ومنطاش ديار مصر، اختفى

<sup>(</sup>١) "ولد في رابع عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين وسبعمائة"، في درر العقود.

<sup>(</sup>٢) سنة ٧٦٣هـــ/١٣٦١م، انظر المنهل ج١٠ ص٢٢١ ترجمة رقم ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٥ رقم ٢٨١٠.

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة فى: الدليل الشافى ج٢ ص٨٣٦ رقم ٢٨١١، النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٣٥، السلوك ج٣ ص٧٩٢، تاريخ ابن قاضي شهبة ج٣ ص٠٠٠-٥، نزهة النفوس ج١ ص٣٦٩ رقم ١٨٣، إنباء الغمر ج١ ص٤٦٨، رقم ٤٦، نيل الأمل ج٢ ص٣٦١ رقم ٨٣١.

برقوق عند أبى يزيد هذا، وكثر الكلام فى أمر برقوق، وهُدد من أخفاه، وكل ذلك وهـو عند أبى يزيد هذا حتى نَمَّ عليه مملوك لأبى يزيد المذكور، وأُخذ برقوق من عنده، وقيل مـن بيت خياط جواره، وحُبس برقوق بالكرك، وضرب الدهر ضرباته وعاد برقوق إلى ملكـه ثانيا أنعم عليه بإمرة طبلخاناة، ثم نقله إلى الدوادارية الكبرى، بعد الأمير بُطا الطولوتمرى(١)، بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق.

فباشر الوظيفة على إمرة الطبلخاناة إلى أن مات فى يوم سابع<sup>(۲)</sup> جمادى الآخرة ســــنة خمس وتسعين وسبعمائة، وحضر الملك الظاهر برقوق جنازته، ودفن فى تربته التى أنشــــأها تحت دار<sup>(۳)</sup> الضيافة تجاه قلعة الجبل.

وكان أميرا فضلا، ذكيا، وله مشاركة في مسائل، وكان يحضر دروس صهره الشيخ أكمل الدين أثا شيخ شيوخ خانقاه شيخون، وكان يتكلم بالعربية والفارسية والتركية والأرمنية، وكان له ميل إلى طريقة التصوف، ولما مات خلَّف موجودا هائلا لاسسيما مسن الملابس الحسنة المختلفة الألوان.

وولى الدوادارية من بعده الأمير قلمطاى(٥) الظاهري، رحمه الله تعالى.

# ۲۸۲۶ [الأمير سيف الدين الظاهرى] (... - ۸۶۰هـ / ... - ۳۳۱م)

أبو يزيد (٦) بن عبد الله الظاهري، الأمير سيف الدين، أحد أمراء العشرات

 <sup>(</sup>۱) هو: بطا بن عبد الله الطولوتمري الظاهري، الدوادار، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٩٤هـــ (١) ١٣٩١/م، المنهل ج٣ ص٣٧٥ رقم ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) "رابع" النجوم الزَّاهرة، و"في سلخ جُمادي الآخرة"، في تاريخ ابن قاضي شهبة.

<sup>(</sup>٣) "ديار"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من النجوم الزاهرة.

<sup>(°)</sup> هو: قلمطاي بن عبد الله العثماني الظاهري، الدوادار، الأمير سيف الدين، المتوفى سنة ٨٠٠هـ / ١٣٩٧، المنهل ج٩ ص٩٨ رقم ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٦) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٦ رقم ٢٨١٢، الضوء اللامع ج١١ ص١٥٠ رقم ٤٩١.

"والحجاب"(١) في الدولة الأشرفية برسباي.

كان من مماليك الملك الظاهر برقوق وخاصكيته.

وأبو يزيد هذا صوابه بايزيد، وهو اسم حاركسى، غير كنية، بساء موحدة ثانية الحروف، [وألف ساكنة] (٢) ويساء آخسرى (٣) سساكنة، "ودال (٤) مهملة. ذكرنا (٥) هذا الاسم هنا مع الكنى لشهرته عند من لا يعرف اللغة التركيسة ولا اصطلاح (١) الأتراك، وقد خالفناهم في عدة أسماء ممن تقدم، وأوضحنا غلط من يكتسب غالب أسماء الأتراك باصطلاح لا معنى له، حتى لو طولب أحدهم بمعنى ما يكتب لسكت عسن الكلام من غير جواب، انتهى.

قلت: [۸۹۱ ب] وكان بيني وبين أبا يزيد هذا صحبة أكيدة ومحبة، وكان فيه تغفـــل وله حكومات تضاهى الحكومات الموضوعة على قراقوش، وكانت إمرته هينــــة، وإقطاعـــه ضعيف، وكان يكثر من الترداد إلىّ.

وأخرج الملك الأشرف (<sup>٧)</sup> في آخر عمره إقطاعه وبقى بطالاً إلى أن توفى بالقاهرة في حدود الأربعين وثمانمائة تقريباً، رحمه الله [تعالى] (<sup>٨)</sup>، ومات وسنه نيف على سبعين سنة.

وكان "شكلاً طوالاً" (٩) مسترسل اللحية، نحيفًا، حاركسي الجنس، معظمًا عند المماليك الظاهرية، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "والحجاب"، وردت في نماية العبارة بعد "في الدولة الأشرفية برسباي"، ووضعتها في هذا الموضع للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) [ ]، إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) "وزاي وياء آخر الحروف"، في نسخ المخطوط، والتصحيح يتفق مع رسم الاسم.

<sup>(</sup>٤) "وراء" في نسخ المخطوط، وهو تحريف، والتصحيح يتفق مع رسم الاسم.

<sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) "اصلاح"، في نسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٧) المقصود السلطان الملك الأشرف برسباي.

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من ن.

<sup>(</sup>٩) " "، ساقط من ن.

## ٢٨٢٥ [الأمير سيف الدين الأشرق الساقي] ٢٨٠٠ - ٨٤٨هـ / ٠٠٠ - ٤٤٤٢م)

أبو يزيد<sup>(1)</sup> بن عبد الله الأشرف الساقى، الأمير سيف الدين، أحد أمراء العشـــرات، ورأس نوبة.

كان المذكور من أعيان مماليك الملك الأشرف برسباى وخواصه، وولاًه ساقيا، واستمر على ذلك، على أنه تأمر في دولة الملك العزيز يوسف إمرة عشرة، ثم صار من جملة رؤوس النوب في الدولة الظاهرية حقمق، واستمر على ذلك إلى أن توفي سنة ثمان وأربعين وثمانمائة ، أو في التي قبلها.

وكانت ميتته أنه طاح من أعلى سلم، لزم منه الفراش أياما يسيرة ومات.

وكان شابًا جميلا شجاعاً مقداما، وسيقا<sup>(٢)</sup> عارفا بفنون الفروسية والملاعيب، كان خفيف اللحية، يعلوه صفرة، طوالاً، رقيقاً، مليح الوجه، إلا أنه كان مسرفاً على نفسه، عفا الله عنه.

#### ۱۳۸۲ - [الأمير سيف الدين التمربغاوى الساقي] ( ۱۰۰۰ - ۱۳۸هـ / ۰۰۰ - ۱۶۵۸م)

أبو يزيد (٣) بن عبد الله التمرُ بغاوى الساقى أيضاً، الأمير سيف الدين، أحد أمراء العشرات.

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٦ رقم ٢٨١٣، الضوء اللامع ج١١ ص١٥١ رقم ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) اتسق: انتظم، القاموس المحيط.ووردت: "رشقا" في الضوء اللامع.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة ف: الدليل الشافى ج٢ ص٨٣٧ رقم ٢٨١٤، النحوم الزاهرة ج١٦ ص٢٠٧، الضوء
 اللامع ج١١ ص١٥٠ رقم ٤٨٨، نيل الأمل ج٦ ص٦٦ رقم ٢٤٧٦، وورد اسمه: "بايزيد التمربغاوى"، في نيل الأمل.

أصله من مماليك الأمير تمربغا المشطوب \_ المتقدم ذكره (١) \_ ثم اتصل من بعده إلى خدمة الأمير ططر(7) قربه وجعله خاصكيا، ثم صار ساقيا في الدولة الأشرفية برسباي.

ودام فى وظيفة السقاية سنين لا يؤبه إليه فى الدولة إلى أن أنعم عليه الملك الأشــرف بإمرة عشرة، فاستمر على ذلك أيضًا سنين لا يلتفت إليه فى الدولة، فإنــه لا للســيف ولا للضيف، وما أعرف له من المحاسن غير أنه جاركسى الجنس، من جنس القوم.

[فدام على تلك العشرة أيضا دهرا طويلا إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف إينال بإمرة طبلخاناة، ثم نقله إلى تقدمة ألف في حدود سنة ستين، للين جانبه لا لمحله الرفيع، ولا لعظم شوكته، فدام على ذلك سنيات.

ومات فى يوم الثلاثاء ثامن عشر ذى القعدة سنة ثلاث وستين وثمانمائة، ودفن مـــن يومه، وقد ناهز السبعين.

وكان رجلاً ساكنا عاقلا، لم يشهر في عمره بشجاعة ولا كرم، وكان إذا توجه في مهم إلى السلطان مع من سافر من الأمراء، ووقع الحرب، يدعونه في الوطاق ليحرس الخيم، وكذلك جعله الأشرف إينال في يوم الواقعة مع الملك عثمان، يجلس على الباب، رحمه الله تعالى [۳].

<sup>(</sup>۱) هو: تمريغا بن عبد الله من باشا الظاهري، الأمير سيف الدين، المشطوب، المتوفى سنة ١٣هـــ /١٤ م، المنهل ج٤ ص١٠٠ وقم ٧٨٣.

<sup>(</sup>۲) هو: ططر بن عبد الله الظاهري، السلطان الملك الظاهر، المتوفى سنة ۸۲۶هـــ/۱٤۲۱م، المنهل ج٢ ص٣٩٧ رقم ١٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) [ ]، إضافة من النجوم الزاهرة لاستكمال الترجمة، ج١٦ ص٢٠٧-٢٠٨.

#### ۲۸۲۷ - ابن عثمان متملك بلاد الروم<sup>(۱)</sup> ( ۸۰۰ - ۸۰۵هـــ/ ۸۰۰ - ۱٤۰۲م )

أبو يزيد<sup>(۲)</sup> [بن]<sup>(۳)</sup> مراد بن أورخان بن أردن على<sup>(٤)</sup> بن عثمان بن سليمان ابسن عثمان بن خوندكار، صاحب بلاد الروم، المعروف بيلدرِمْ، باللغة التركية اسم للبرق، وهو بياء آخر الحروف مرققة مكسورة، ولام ساكنة، ودال مكسورة، وراء مهملة مكسورة أيضاً، وميم ساكنة.

أقيم في ممالك الروم بعد موت أبيه في حدود سنين ست وتسعين وسبعمائة (٥٠).

قيل: أصل بنى عثمان هو من الحجاز، وأن عثمان الأول قدم من الحجاز، من المدينة النبوية، [۸۹۲ أ] إلى بلاد قرمان ونزل قونية فاراً من غلاء كان بالحجاز والشام (٢)، واتصل ببنى قرمان وبأتباع السلطان كيقباذ (٧) بن كيخسرو في سنين نيف و خمسين وستمائة، وتزيا بزي أهل قونية، فولد له سليمان بن عثمان، فسلك طريق أبيه في سيره في خدم القرمانيسة والسلجوقية، وعُرف بالشجاعة، وتولى بعض الحصون، وصارت له أتباع وأعوان كيثيرة، وخرج عن طاعة السلجوقية والقرمانية، وأخذ في غزو الكفار، وافتتح عدة حصون إلى أن

<sup>(</sup>١) وأسفل هذا العنوان في نسخة ط، العنوان التالي:

<sup>&</sup>quot;خان با يزيد بن مراد خان بن أورخان بن عثمان".

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في: الدليل الشافي ج٢ ص٨٣٧ رقم ٢٨١٥، النجوم الزاهرة ج١٣ ص٢٩، السلوك ج٣ ص١٠٩، درر العقود ج١ ص٤٣٩ رقم ٣٥٨، إنباء الغمر ج٢ ص٢٥٥ رقم ٤٢، الضوء اللامع ج١١ ص١٤٨ رقم ٤٨٦، نيل الأمل ج٣ ص٩١، رقم ١٠٨٧.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من النجوم الزاهرة، للتوضيح، انظر ما يلي.

<sup>(</sup>٤) "بن سليمان"، في إنباء الغمر.

<sup>(°)</sup> توفى مراد بن أورخان، ثالث ملوك بني عثمان، سنة ٧٩٣هـــ /١٣٩١م، شذرات الذهب ج٦ ص٣٣٢.

 <sup>(</sup>٦) عن أصل العثمانيين وتحركاتهم انظر: فؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، القاهرة ١٩٦٧م، عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية، الجزء الأول، القاهرة ١٩٨٤م، تاريخ الدول الإسلامية ص٤٤١.

<sup>(</sup>۷) هو: كيقباذ بن كيحسرو بن قلج أرسلان، السلطان ركن الدين، المتوفى سنة ٦٦٨هـــ/١٢٦٩م، المنهل ج٩ ص١٦٠ رقم ١٩٤١.

افتتح برصة (١) فى حدود سنة ثلاثين وسبعمائة، وافتتح ما يليها، فاتسعت عساكره، وكثرت أمواله.

ومات عن ابنه آردن على بن عثمان فملك بعده، واستفحل أمره، وواصــل غـــزو الكفار أيضًا، وافتتح عدة حصون تلى خليج قسطنطينة، فحسده ملوك الروم وخافوا تسلطه عليهم.

وكانت ممالك الروم منقسمة بين جماعة من ملوك الروم، وهم: أولاد أيدين أصحاب أبا يلق (7)، وبنى أرتنا أصحاب قيصرية وسيواس إلى أطراف الأزاع، وبنى قرمان أصحاب قونية ولارندة إلى تخوم طرسوس، وبنى تكى أصحاب أنطاكية والعلايا، وبين كريمان أصحاب طنغزلو (7) وملطية (7) وبنى أبى يزيد أصحاب قشتمونية، وبنى إبراهيم أصحاب أرزنكان.

وأخذ كل واحد من هؤلاء يروم قتاله، فلا يمكنه أرباب دولته، لعظم عساكر ابــن عثمان، "المذكور، وربما قاتله بعضهم والهزم منه غير مرة.

وَلا زال ملك ابن عثمان (٥) يعظم، وجنده يكثر، وهو مع ذلك ينشـــر العــــدل في رعيته، ويقرب العلماء والصلحاء، ويعمر الخوانق والزوايا والتكايا إلى أن مات.

وملك بعده ابنه أورخان بن أردن على، فسلك طريقة أبيه إلى أن مات.

وأقيم بعده مراد ابنه، وكان شجاعاً مقداماً، طوالاً، أسمر اللون، أقنى الأنسف، فلسم يرض بما بيديه من ممالك الروم، مما افتتحه أبوه وجده، حتى ركب البحر، و لم يركبه أحد من آبائه، وغزا ما يقابل كالى بولى فأخذها، وهي التي قبلى خليج قسطنطينة، ثم أخذ كالى بولى أيضا، وفتح أراضي قسطنطينة شيئاً بعد شيء، وحاصر الفرنج والأفلاق والانكرس وغيرهم،

<sup>(</sup>١) سمع عثمان وهو على فراش الموت بفتح برصة (بروسة) سنة ٢٢٦هـــ/١٣٢٦م، وكان ابنه أورخان على رأس القوات التي زحفت عليها، وأوصى عثمان بأن ينقل رفاته إلى بروسة ليدفن في كنيسة القصر التي تحولت إلى مسجد، انظر: الدولة العثمانية ج١ ص٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٢) "أيا سلوق" في درر العقود ج١ ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) "طغيرلو"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "وبلاطية"، في درر العقود.

<sup>(</sup>ه) " "، ساقط من ن.

حتى أجابوه إلى حمل الجزية إليه، وقرروا في كل عام مبلغاً يقومون به، وأخـــــذ في إظهــــــار العدل، وجعل سائر الأمور مقرونة بقضاء الشرع.

واستكثر من العساكر إلى أن انتدب لقتاله بعض ملوك الفرنج، وسار لحربه في نحو ثلاثمائة ألف، فلما التقى الجمعان، قصد مراد هذا بنفسه [۸۹۲ ب] ملك الفرنج، وحمل عليه بمن معه حتى قبض عليه، وصارا يتعالجان على فرسيهما والعسكران يتقاتلان، فألقى الكافر مراد بن عثمان عن فرسه ووقع عليه وضربه بخنجر كان معه، فلم يتمكن منه، ثم أخذ يضرب وجهه بما على رأسه من الخوذة حتى أثخن جراحه، وأخذته سيوف أصحاب بن عثمان فدقته دقًا إلى أن تلف (۱)، وحملوا الأمير مراد إلى مخيمه، وهو يجود بنفسه، فأشار بولاية ابنه أبي يزيد هذا من بعده، وأن يُمسك ابنه صوحى الآخر ويُقتل، فإن أمه نصرانية وقد دخل بلاد الكفر مراراً نحوا من عشرين سنة (۲).

ففى الحال قُتل صوحى، وأقيم صاحب الترجمة، وثبت ملكه. وسار فى الرعية أجمل سيرة، وأظهر فيهم العدل الزائد، وأكثر من الجهاد، وافتتح هو أيضا عدة حصون، وكثرت عساكره وأمواله، وعنى بالاستكثار من الكلابزية حتى بلغت (٣) عدتم نحو اثنتين وعشرين ألف كلابزى، هكذا نقل جماعة كبيرة من المؤرخين.

قلت: واستمر أبو يزيد في الملك وعظم، وهابته الملوك، وكاتبه الملك الظاهر برقوق في سنة إحدى وثمانمائة، وطمع أبو يزيد المذكور في أخذ البلاد الشامية، وأخذ ملطية (أ)، وبينما هو في ذلك تحرك تيمور لنك يريد البلاد الشامية والبلاد الرومية، وبلغ أبو يزيد ذلك ، فبعث إلى الملك الناصر فرج بن برقوق يريد الصلح والاتفاق مع العسكر المصري على قتال تيمور، فلم الملك الناصر منه ذلك، لما وقع منه قبل تاريخه من أخذه ملطية بعد موت أبيه (١).

<sup>(</sup>١) عن هذه المعارك انظر: قيام الدولة العثمانية، وتاريخ الدول الإسلامية ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) "وتنصر، وجَرّ عَلَىّ ملوك النصارى وقاتلني"، في دَرَر العقود ج١ ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) "حتى بلغت"، مكررة في ط.

<sup>(</sup>٤) انظر: النجوم الزاهرة ج١٢ ص١٧٩.

<sup>(</sup>٥) "فلم"، مكررة، في ن.

<sup>(</sup>٦) انظر: النجوم الزاهرة ج١٢ ص٢١٧.

ثم قدم تيمور لنك إلى البلاد الشامية، وفعل فيها ما هو مشهود من قبيح فعله، ثم عاد منها، وقصد بعد ذلك أبا يزيد المذكور، ونزل على كماخ، وفعل فيها ما فعل فى غيرها من البلاد، وبلغ أبو يزيد بحيئه فخرج إلى قتاله، وجد فى السير إلى أن قارب تيمور، فكاده (١) تيمور ورجع، فظن أبو يزيد أنه حاف منه، وإذا به قد سلك طريقاً من وراء أبى يزيد، وساق بعساكره فى بلاد الروم مسيرة ثمانية أيام حتى نزل على مدينة عمورية، التى يقال لها أنكورية، وحاصرها، وألقى فيها النار. وبلغ أبو يزيد ذلك، فساق بعسكره مدة ثمانية أيام حتى أشرف على تيمور، وقد بلغ منه التعب، وتقطعت عساكره، وتأخر أكثرهم عنه.

فحال ما وصل أبو يزيد ركب تيمور بمن معه وحاربه، فاقتتل الفريقان في يوم الأحد خامس المحرم سنة خمسة وثمانمائة من أول النهار إلى العصر، وتيمور مشرف على مكان مرتفع يرتب عساكره، وقتل من الطائفتين نحو الثمانين ألفا على [0.4, 1] ما قيل، وتعين [0.4, 1] كل يزيد [0.4, 1] حتى أيقن هو ومن معه هزيمة تيمور، وإذا بكمين قد خرج في آخر النهار، نحو المائة ألف أو [0.4, 1] أقل، وصدم الأمير سليمان ابن أبي يزيد هذا، فانكسر سليمان وفر على وجهه، فانكشفت الميمنة، وتزلزل القلب، ومضى سليمان عن معه إلى جهة برصا، وأحيط بأبي يزيد ومن ثبت معه من أصحابه، فأخذوا جميعاً وأحضروا إلى تيمور، وقد تمزق أصحاب ابسن عثمان، وأصحاب تيمور يقتلون ويأسرون، ولولا أن الليل حال بينهما لما بقى من العثمانية أحد.

ولما حضر أبو يزيد<sup>(٤)</sup> بين يدى تيمور قرَّعه تيمور ووَّبخه، ووكل به جماعة، ثم ســـار ومشى على بلاد الروم إلى أن وصل إلى برصا، وأقام ببلاد الروم ستة أشـــهر، وعســــاكره يقتلون ويأسرون.

وعدَّى سليمان بن أبى يزيد إلى قسطنطينة، ومات أبو يزيد فى أسر تيمور فى أيام من ذى القعدة سنة خمس وثمانمائة، رحمه الله [تعالى] (٥).

<sup>(</sup>١) "فكاد"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من درر العقود ج١ ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) "وتعين أبو يزيدً"، في نسخ المخطط، وما أثبتناه من درر العقود، للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) "و"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "أبو يزيد"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) []، إضافة من ن.

وكانت مدة ملكه تسع سنين، وكان من أجل ملوك بني عثمان.

قال الشيخ تقى الدين المقريزى: و لم يتلقب هو، ولا أحد من آبائه بلقب، ولا دُعـــى علك، [ولا سلطان](١)، بل كان يقال له الأمير، وإذا بالغوا فى تعظيمه: خوندكار. انتهى(١).

#### ۲۸۲۸ – [أمين الدين النويرى] ( ۷۹۳ – ۸۵۳ هـــ / ۱۳۹۱ – ۶۶۹ م )

أبو اليمن محمد (<sup>۳)</sup> بن محمد بن على، قاضى القضاة أمين السدين النسويرى، المكسى الشافعي، قاضى مكة وخطيبها<sup>(٤)</sup>.

باشر خطابة مكة عدة سنين، ثم"ولى قضاءها"(٥) في سنة اثنتين أربعين وثمانمائة، بعد<sup>(١)</sup> عزل قاضى القضاة حلال الدين أبو السعادات<sup>(٧)</sup> بن ظهيرة، وحمدت سيرته لعفته ولدينه.

واستمر فى الوظيفة إلى أن صُرف بأبى السعادات المذكور فى سنة ســـت وأربعـــين وثمانمائة، وأُبقى على خطابة مكة.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من درر العقود ج ١ ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: درر العقود ج١ ص ص ٤٣٩ – ٤٥٣.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضاً ترجمة فى: الدليل الشاف ج٢ ص ٨٣٧ رقم ٢٨١٦، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٦٠، الدر
 الكمين ج١ ص٣٢٥ رقم ٢٥٤، نظم العقيان ص٢٦٦، الضوء اللامع ج٩ ص٣٤١ رقم ٣٦٠، التبر المسبوك، ص٢٩٠، نيل الأمل ج٥ ص٢٩٥ رقم ٢١٩٩، شذرات الذهب ج٧ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) "ولد في ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة بمكة"، الدر الكمين ج ١ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) "مع توليه قضاءها"، في ن.

<sup>(</sup>٦) "ثم بعد"، في ن.

<sup>(</sup>٧) انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٨٠٢.

واستمر على ذلك إلى سنة اثنتين وخمسين جاءه التشريف بإعادته إلى قضاء مكة، عوضًا عن أبى السعادات، على يد الأمير جانبك(١) القصير - مشد جدة - فى أواخر ذى القعدة، فباشر القضاء إلى أن توفى بمكة(١) فى سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة، وأعيد أبسو السعادات إلى القضاء بعد موته.

وكان خيرا دينا، فصيحا بليغا، كثير التلاوة والعبادة والطواف، قل أن يوجد في زماننا مثله في عفته ودينه، صحبني في مكة المشرفة، لما جاورت بما، في سنة اثنتين و همسين [٨٩٣ ب] و ثمانمائة، فرأيت من غزير دينه وعظيم تحريه ما هو أعجب من أن يُسذكر، رحمسه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) هو: حانبك بن عبد الله الظاهري، الأمير سيف الدين، أول من ولي إمرة بندر حدة وذلك سنة ٩٨٤هـــ/١٤٦٢ ام، المنهل ٩٨٤هــــ/١٤٦٢م، المنهل ج٤ ص٢٤٣ رقم ٩٨٦٨.

<sup>(</sup>٢) "فى ذى القعدة عن نحو ستين سنة تخمينا"، النجوم الزاهرة ج١٥ ص٥٤٦.

هذا آخر كتاب الكُنى من المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، تأليف الجناب الكريم (١) العالى المولوى (٢) الأميرى الكبيرى الفاضلى (٣) الكاملى الرئيسى الأصلى الأوحدى (١٥) الجمالى أبى المحاسن يوسف بن المقر المرحوم الأمير الكبير الأتابكي "(٥) تغرى بردى كافل المملكة الشامية، "أعزه الله تعالى، ورحم سلفه الكريم، بمنه وكرمه "(١).

وبتمامه كمل الجزء السادس من الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله , ب العالمين"<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) "الكريم"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "المولوي"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "الأفضلي"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "، ساقط من ن.

 <sup>(</sup>٥) "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) ورد فی ن"کان، رحمه الله تعالی".

<sup>(</sup>٧) سبق أن أشرنا في نهاية القسم المرتب على الحروف تعليق ناسخ نسخة ط، والذي ورد به:

<sup>&</sup>quot;ووافق الفراغ من كتابته على يد فقير رحمة ربه، الرجي عفوه ومغفرته، درويش يوسف، في يوم السبت سابع عشر من شهور رمضان المبارك سنة ثمان بعد الألف".

ويوضح هذا التعليق اسم ناسخ نسخة ط، وتاريخ النسخ.

ومن الطبيعي أن يختلف عن تعليق ناسخ نسخة نَ، والتيُّ ورد فيها التعليق التالى:

<sup>&</sup>quot;وكان تمام كتابته فى ليلة الأربعاء، بعد العشاء، سادس عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وألف، من الهجرة الأحمدية النبوية، على من لا نبى بعده. الهجرة الأحمدية النبوية، على من لا نبى بعده. يقول كاتبه، فقير عفو ربه الغنى، محمد بن محمد بن العنبرى ثم اليزرجى الكتبغائى العادلى، الدمشقى سكنا ومولدا، الحنفى مذهبا، أحد موالى الديوان العالى بالشام، لا زال عامرا إلى يوم القيامة:

وقد كتبته برسم الخزانة الشريفة الأميرية الشمسية السيفية حضرة الأمير الأفخم، والصدر الأعظم، ملك الأمراء، عمدة الكبراء، إنسان العين، وعين الإنسان، هلال العترة السيفية، كوكب الأسرة الأميرية، الفاضل الكامل، والشاعر الناثر، ذى العلم الشامل، والفصاحة، كتر البلاغة، الأمير محمد بيك بن الأمير على بن الأمير حسين بن سيفا مير لواء صفد المحروسة سابقا، أدام الله تعالى دولته، وأيد نعمته، الذى هو أحق بقول من قال، وأجاد في المقال، مادحه العلامة، الحبر الفهامة، المرحوم الشيخ عمد الحجازى، تغمدهم الله برحمته ورضوانه، رتوق عبد الحسق بن المرحوم شيخ الإسلام الشيخ عمد الحجازى، تغمدهم الله برحمته ورضوانه، رتوق

الحمد لله تعالى ذكره.

إلى هنا انتهت المطالعة، للعبد المصطفى بن محب الدين، وبه تم الكتــاب، وذلــك في جمادي سنة عشرين وألف للهجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وإلى الله عز وجل نرغب في الشكر على ما أولاه، والتوفيق لما يرضاه، لا رب غيره، ولا مَرْجُو إلاّ خيره، جلّ ثناؤه.

الشيخ عبدالحق الحجازي، الأديب المشهور، سنة ١٠٢٠هــ/١٦١م، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ج٢ ص ص ٢١-٢١٥) وهو قول:

إن ترد أن تسل للمجد سيفاً فاقصدن حضرة الأمير ابن سيفا فهر عَلَيٌّ كعبا وأكرم ضيفا ذي المعالي محمد بن علي مستجيراً ضيما ولا تخشي حيف لا تخف إن أتيت تبغى حماه وصفا مشربا وأمسرع حيفا قد زكا محتدا وراق كمالاً وهمامًا حسلا ظلامًا وزيفا أميرا حوى علاء وفحرا وارمهم بالردى وكسن فيمه طيفها أقر ضيف البغاة أسرى وقتلا لا تقلل للذي حسري تم كيفسا ونحر الأعناق منهم بعدما أرسلت دبوراً وهيفا الرياح قبو لاً فعسى ترسل وانتصب للرغى شمتاء وصيفا والآمال للعلا منه نصراً يكفيك رمحاً وسيفاً واعتمد واتكل على الله تبلغ

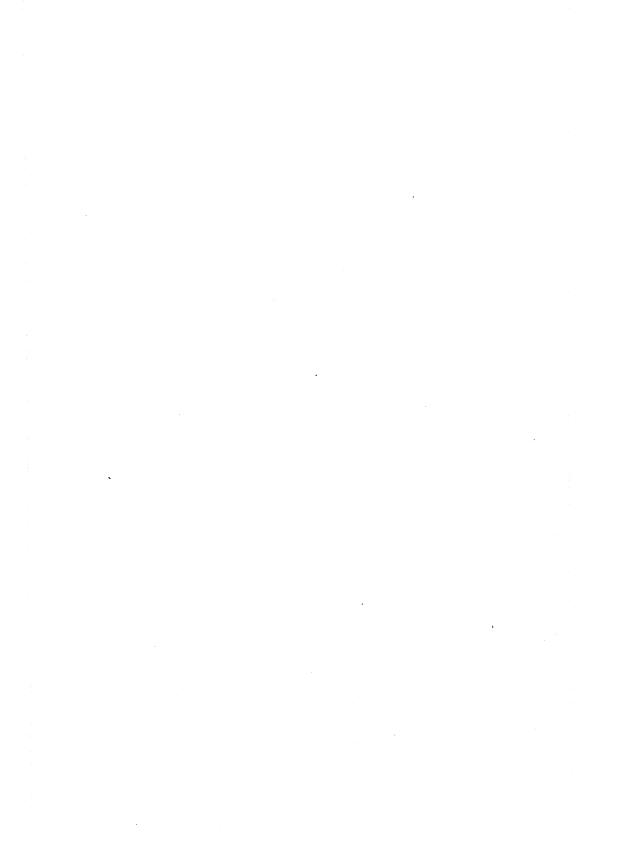

#### ترجمة المؤلف

#### بقلم تلميذه أحمد بن حسين التركماني الشهير بالمَرْجي<sup>(١)</sup>

"ذكر نبذة من ترجمة مؤلف هذا التاريخ أسبغ الله ظلاله، وحستم بالصالحات أعماله"(٢).

قال كاتب أصل هذه النسخة، تلميذ المؤلف، وغرس نعمه، وأكبر محبيـــه، وأصـــغر خدمه، أحمد بن حسين التركماني الحنفي الشهير بالمُرْجي، لطف الله به:

لما اتصلت بخدمة مؤلف هذا الكتاب الجناب العالى المولوى الأميرى الكبيرى الفاضلى الكاملى الرئيسى الأوحدى العَضُدى الذخرى النصرى، نادرة الزمان، عين الأعيان، وعمدة المؤرخين، ورأس الرؤساء المعتبرين، وأهّلنى لكتابة هذا التاريخ الجليل ( $^{(7)}$  فضلاً وإحساناً منه، وصدقة على استوعبته كتابة ومطالعة وتأملاً، فلم أر فيه مثله في زمانه، لاختبارى مما اشتمل عليه من المحاسن التي لم توجد في مثله من أبناء عصره، من لطيف المحاضرة، وفكاهة المنادمة، والعقل التام، وكريم ( $^{(8)}$ ) الأصالة الكريمة، والحرمة الوافرة، والعظمة الزائدة، وحسن الحليق، وبشاشة الوجه، وحسن الملتقى، والشكالة الحسنة التي يُضرب بما المثل، وعلى ما قلته بلسان وبشاشة الوجه، وحسن الملتقى، والشكالة الحسنة التي يُضرب بما المثل، وعلى ما قلته بلسان التقصير، وأعظم من ذلك  $[\alpha i]^{(9)}$  الأوصاف الجميلة التي لو استوعبها منطلق اللسان لمسلأ منها كتباً مجلدة، جميع من حالسه وحاضره من المترددين إلى بابه، ومُشَنفى أسماعهم بحسسن منادمته وخطابه، فأحبب أن لا يخلو ( $^{(7)}$ ) مثل هذا التاريخ من ترجمة مثل همذا المورخ، إذ منادمته وخطابه، فأحبت أن لا يخلو أنفسهم، ورأيت من بعض ما يجب على أن أذكر نبذة من ذكر بعض أحواله على سبيل الاختصار، فأقول:

<sup>(</sup>١) وردت هذه الترجمة قبل كتاب الكنى فى نسخ المخطوط، ورأى المحقق وضعها فى نهاية الكتاب حيث أنها ليست من وضع المولف، ولم تكن بالتالى حزءًا أساسيًا من كتاب المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى.

وقد سبق نشر نص هذه الترجمة فى مقدمة كتاب النجوم الزاهرة، طبعة دار الكتب المصرية. (٢) ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) "الجليل"، ساقط من النص الوارد في مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص ٩.

<sup>(</sup>٤) "وكرامة"، في مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص٩.

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) هكذا بنسخ المخطوط، ووردت "ألا يخلو"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

هو: يوسف بن تَغْرى بَرْدى بن عبدالله، الأمير جمال الدين أبو المحاسن بن الأمير الكبير سيف الدين تغرى بردى "اليشبغاوى" (١) الظاهرى، أتابك العساكر بالديار المصرية، كافــل المملكة الشامية.

سألته عن مولده فقال: مولدى بالقاهرة بدار الأمير منجك اليوسفي<sup>(٢)</sup> بجوار مدرسة السلطان حسن، في حدود [٨٦٩ ب] سنة اثنتي عشرة وثمانمائة تقريبا<sup>(٣)</sup>.

قلت: وتوفى والده الأمير الكبيري<sup>(4)</sup> تغرى بردى المذكور بدمشق على نيابتها فى محرم سنة خمس عشرة وثمانمائة، فرباه زوج أخته قاضى القضاة ناصر الدين محمد<sup>(6)</sup> بسن العديم الحنفى إلى أن مات ابن العديم المذكور فى سنة تسع عشرة وثمانمائة، وتزوج بأخته شيخ الإسلام قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحمن<sup>(1)</sup> البلقيني الشافعي فتولى تربيته، وحَفَّظه القرآن العزيز إلى أن كبر وانتشا وترعرع، وحفظ مختصر القدورى فى الفقه، وطلب العلم، وتفقه بالشيخ شمس الدين محمد الرومي الحنفي، وبقاضى القضاة بحاء الدين أبي البقاء الحنفى قاضى مكة، وبقاضى القضاة بدر الدين محمود العينى، وأخذ النحو عن شيخنا العلامة تقهى

<sup>(</sup>١) " "، بياض في ط، نحو كلمة، والمثبت من مقدمة النحوم الزاهرة ج١ ص.١.

وانظر: ترجمة تغرى بردى بن عبد الله من يشبغا الأتابكي الظاهري، المنهل الصافى ج٤ ص٣١ ترجمة رقم ٧٦٠.

 <sup>(</sup>۲) هو: منحك بن عبد الله اليوسفى الناصرى، الأمير الوزير سيف الدين، المتوفى سنة ٧٧٦هـ/ ١٣٧٤م، المنهل الصافى ج١١ ص٢٧٦ ترجمة رقم ٢٥٤٦.

وعن دار منجك برأس سويقة العزى، بالقرب من مدرسة السلطان حسن، انظر المواعظ والاعتبار، تحقيق أيمن فؤاد ج£ ص٣٠٨.

 <sup>(</sup>٣) "ولد في شوال تحقيقا سنة ثلاث عشرة وتمانمائة تقريبًا"، في الضوء اللامع ج٠١ ص٣٠٥ رقم ١١٧٨.

<sup>(</sup>٤) "الكبير"، في ن.

 <sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عمر بن إبراهيم، قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم، المتوفى سنة ٨١٩هـــ/١٤١٦م،
 ويقول ابن تغري بردي أن ناصر الدين تزوج "بإحدى أخواتي".

المنهل ج. ۱ ص۲۳۹ رقم ۲۳۰۱، ص. ۲۶.

 <sup>(</sup>٦) هو: عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير، حلال الدين البلقيني الشافعي، المتوفى سنة ٨٢٤هـــ
 ١١٤٢١/.

ويقول ابن تغري بردي:"وما نشأت إلا عنده، وقرأت عليه غالب القرآن الكريم". المنهل ج٧ ص١٩٧ رقم ١٣٩٣، ص٢٠٠.

الدين الشمنى الحنفى، ولازمه كثيرا، و"تفقه عليه أيضا"(١) وأخذ التصريف عن الشيخ علاء الدين الرومي وغيرهم، وقرأ المقامات الحريرية على العلامة قوام الدين الحنفي، وأخذ عنه العربية أيضاً وقطعة جيدة من علم الهيئة، وأخذ البديع والأدبيات عن العلامة شهاب السدين أحمد بن عربشاه الدمشقى(٢) الحنفي وغيره، وكتب عن شيخ الإسلام حافظ عصره شهاب الدين أحمد بن حجر كثيرا من شعره، وحضر دروسه، وانتفع بمجالسته، وعن قاضى القضاة جلال الدين [أبي السعادات](٣) بن ظهيرة قاضى مكة – من شعره وشعر غيره، وعن العلامة بدر الدين بن العُليف، والشيخ قطب الدين أبي الخير بن عبد القوى، بـ شاعرى مكه بدر الدين من شعرهما، "وكتب عن شعراء عصره واجتهد وحصل، ونظم ونثر، وبرع في عهدة علوم وشارك"(٤) في عدة فنون.

ثم حبب إليه علم التاريخ فلازم مؤرخى عصره مثل: قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى، والشيخ تقى الدين المقريزى، واجتهد فى ذلك إلى الغاية، وساعدته حودة دهنه، وحسن تصوره، وصحيح فهمه، حتى برع ومهر، وكتب وحصل، وصنّف وألف، وانتهت إليه رئاسة هذا الشأن فى عصره.

وسمع<sup>(۵)</sup> الحديث واستجازه، ومن مسموعاته العوالى: كتاب السنن لأبى داود سمعه<sup>(۲)</sup> على المشايخ الثلاثة المسندين<sup>(۷)</sup> المعمرين: زين الدين عبد الرحمن<sup>(۸)</sup> بن يوسف بن أحمد بسن الطحان الدمشقى الحنبلى المشهور بابن قُريج، بقاف وجيم مصغر، وعلاء الدين على<sup>(۹)</sup> بن

<sup>(</sup>١) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) "الدمشقى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٢.

<sup>(</sup>٤) " "، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "سمع"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٦) "سمعه"، ساقط من مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٧) "واستحازه المسندين"، في ن، وهو تكرار مما سبق لكلمة"واستحازه".

كما ذكر ابن تغري بردي في ترجمته للإمام أحمد بن حنبل في وفيات سنة ٢٤١هـــ النص التالي: "وقد روينا مسنده عن المشايخ الثلاثة المسندين المعمرين: زين الدين عبد الرحمن بن يوسف بن الطحان، وعلي بن إسماعيل بن بردس، وأحمد بن عبد الرحمن الذهبي"، النجوم الزاهرة ٢٠ ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) توفى سنة ٨٤٥هـــ/١٤٤١م، الضوء اللامع ج٤ ص١٦٠ رقم ٤١٦.

<sup>(</sup>٩) توفى سنة ٨٤٦هـــ/١٤٤٢م، المنهل ج٨ ص٥١ رقم ١٥٦٩.

إسماعيل بن محمد بن بَرْدس البعلبكى الحنبلي أيضا، وشهاب الدين أحمد (١) بن عبد السرحمن المشهور بابن ناظر الصاحبة الحنبلي أيضا، وكتاب جامع الترمذى سمعه علسى الشسيخين الأخيرين ابن بردس وابن ناظر الصاحبة بعد موت ابن الطحان، وسمع عليهما أيضا شمائسل المصطفى للترمذي أيضا (٢)، ومشيخة الفخر بن البخاري، ومسند ابن عباس، وقطعة كسيرة من مسند أحمد في عدة مجالس.

ومن"مسموعاته العوالى أيضا<sup>(۳)</sup> كتاب فضل الخيل<sup>(٤)</sup> للحافظ شرف الدين الدمياطى سمعه على الحافظ تقى الدين المقريزى بسماعه على الشيخ المسند ناصر الدين محمد بسن يوسف بن طبرزد الحراوى بسماعه من مؤلفه، وله مسموعات كثيرة بالطالع والنازل، وأجازه بالقاهرة حافظ العصر شيخ الإسلام قاضى القضاة شهاب الدين أحمد<sup>(٥)</sup> بن حجر، والشيخ الحافظ تقى الدين أحمد بن عبد القادر المقريزى"<sup>(١)</sup> [ ١٧٨ أ]، الشافعى، والحافظ العلامة أبو محمد محمود بن أحمد العينى الحنفى، وأحمد بن عبد الرحمن بسن أحمد الحنبلى، وأبو ذر عبد الرحمن بن محمد الزركشى الحنبلى، وعز الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفى<sup>(٧)</sup>، وإبراهيم بن صدقة بن إبراهيم بن إسماعيل الصالحى الحنبلى، ومحمد بن يحيى بسن محمد الحنبلى، وأحمد بن محمد بن محمد بن عمد بن عمد الله المناهيم، وأجمد بن عمد الله الدين عبد الله الرحمن بن على بن عمر بن الملقن، والحافظ أبو النعيم زين الدين المقمى، وحمد بن محمد بن يوسف العقبى المستملى، وقاضى القضاة بدر الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم الدين محمد بن عمد بن أحمد بن إبراهيم الدين محمد بن عمد بن إبراهيم الدين محمد بن إبراهيم الدين عمد بن إبراهيم الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم الدين محمد بن عمد بن أحمد بن إبراهيم الدين أحمد بن محمد بن عمد بن أحمد بن إبراهيم الدين أحمد بن أحمد بن إبراهيم الدين أحمد بن إبراهيم الدين

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٨٤٩هـــ/١٤٤٥م، المنهل ج١ ص٢٣١ رقم ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) "أيضاً"، ساقط من مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٣.

<sup>(</sup>٣) "أيضاً العوالي"، في ن.

<sup>(</sup>٤) "الخيل"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٥) "أحمد"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٦) " "، ثلاثة أسطر مكتوبة بهامش نسخة ط.

<sup>(</sup>٧) "الحنبلي"، في ن.

<sup>(</sup>٨) "بن محمد"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>٩) "بن محمد"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>١٠) "محمد"، في نسخ المحطوط، والتصحيح من مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٥، والضوء اللامع.

ابن نصر الله الحنبلي، وشمس [الدين]<sup>(۱)</sup> محمد بن أحمد بن على<sup>(۱)</sup> الشهير بـــابن المغـــيربي، وآخرون.

وبالحجاز (٣) قاضى القضاة جلال الدين أبو السعادات محمد (<sup>4)</sup> بن ظهيرة المكي، وشاعرا مكة بدر الدين ابن العليف، والشيخ أبو الخير بن عبدالقوى، وغيرهم.

وأجازه من حلب العلامة شهاب الدين أحمد بن أبى بكر المرعشى الحنفسي، وابسن الشماع، وغيرهما.

وبرع فى فنون الفروسية: كلعب الرمح، ورمى النشاب، وسوق البرجاس، ولعب الكرة، والمحمل، وأخذ هذه الفنون عن عظماء هذا الشأن، وفاق فيهم على أنداده، وساد على أقرانه علماً وعملاً، هذا مع الديانة والصيانة والعفة عن المنكرات والفروج، والانجماع (٥) عن الناس، وترك الترداد إلى أعيان الدولة حتى ولا إلى السلطان، مع حسن المحاضرة، ولطيف المنادمة، والحشمة الزائدة، والحياء الكثير، واتساع الباع فى علوم الآداب والتاريخ وأيام الناس، قل أن يخلو مجلسه من مذاكرة (٧) العلوم.

لازمته كثيرا<sup>(۸)</sup>، وتأدبت بتربيته، وحسن رأيه، وسياسته وتدبيره، يُضرب به المثل فى الحياء والسكون، ما سمعته شتم أحدا من غلمانه، ولا من حاشيته، ولا تكبر على أحد مــن حلسائه قط، كبيرا كان أو صغيرا، حليلا كان أو حقيرا.

وصحب بعض الأصلاء الأعيان كالقاضى كمال الدين ابن البارزى، وقاضى القضاة شهاب الدين بن حجر، وغيرهما من العلماء والرؤساء، وتكرر ترداد غالبهم إلى بابه،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة تتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) "محمد بن أحمد بن على"، في نسخ المخطوط، ومصححه في مقدمة النجوم الزاهرة إلى: "محمد بن على بن أحمد".

<sup>(</sup>٣) "وأما بالحجاز"، ف ن.

<sup>(</sup>٤) "أحمد بن محمد"، في مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٦، وهو تحريف، انظر ترجمته فيما سبق رقم ٢٨٠٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسخ المخطوط، ومصححه إلى "والاعتكاف"، في مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٦.

<sup>(</sup>٦) "إلى"، ساقط من ن.

<sup>(</sup>V) "مذكرات"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>A) "حالسته"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

وحضروا مجلسه كثيرا، وأحبوه محبة زائدة.

هذا مع ما اشتمل عليه من الكرم الزائد، والميل إلى الخير، ومحبة أهل العلم والفضل والصلاح، والإحسان إليهم بما تصل القدرة إليه (١).

وله اليد الطولى في علم النغم والضروب والإيقاع حتى لعله لم يكن فيه مثله في زمانه، انتهت إليه الرئاسة في ذلك، وكتب كثيراً، وحصل وصنف وألف.

ومن مصنفاته هذا الكتاب الجليل<sup>(۲)</sup> في سبع مجلدات، [هذه الستة] (۳) ومجلد آخر (ئ) يسمى بالكني، استوعب فيه ذكر الأعيان المشهورين بكنيتهم على هذا الشرط، وهو من أول دولة الترك، ومختصره المسمى بالدليل الشافي على المنهل الصافى، "ومختصره المسمى" (۱) مورد اللطافة في ذكر من ولى السلطنة والحلافة (۲)، وذيّل على الإشارة للحافظ (۱) الذهبي مختصرا سماه بالبشارة في تكملة الإشارة، وكتاب حلية الصفات في الأسماء والصناعات [في الأدب] (۱) مرتبا على الحروف، يشتمل على مقاطيع وتاريخ (۱) وأدبيات، بديع [في] (۱۱) معناه، وغير ذلك، كل ذلك (۱۲) في عنفوان شبيته.

<sup>(</sup>۱) انظر وثيقة وقف الجمالي أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي رقم ۱٤٧ والمؤرخة ١٤ شعبان ٨٨٠هـــ بدار الوثائق القومية بالقاهرة، فهرست وثائق القاهرة ص٣٥ رقم ١٥٩.

وانظر الدراسة التي قام بما عبد اللطيف إبراهيم عن هذه الوثيقة، والمنشورة ضمن مجموعة أبحاث بعنوان: المؤرخ ابن تغري بردي، القاهرة ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) "وهو المسمى بـــ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ المخطوط. وورد فيما سبق في نحاية التراجم المرتبة على حروف المعجم"هذا آخر الجزء السادس"، كما ورد في نحاية كتاب الكنى"وبتمامه كمل الجزء السادس من الكتاب"، انظر ما سبق.

<sup>(</sup>٥) "واختصر"، في نسخ المخطوط، والتصحيح من مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٧.

<sup>(</sup>٦) "ومختصره سماه"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

 <sup>(</sup>٧) انظر مقدمة محقق كتاب: مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٨) "على الحافظ"، في ط، والتصحيح من ن.

وابتداء من هنا وحتى نهاية النص مكتوب على هامش نسخة ط.

<sup>(</sup>٩) ]، إضافة من هدية العارفين، للتوضيح.

<sup>(</sup>١٠) "وتواريخ"، في مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>١١) [ ] إضافة من مقدمة النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>١٢) "كل ذلك"، ساقط من ن.

ونرجو إن أطال الله عمره وفسح فى أجله، ليملأن خزائن من العلوم والمصنفات فى كل فن، لعلمي باتساع باعه فى التصنيف والتأليف<sup>(١)</sup>.

ومن شعره ما أنشدنى من لفظه لنفسه – حفظه الله تعالى– فى مليح اسمـــه حســـن [قوله](۲):

طرفه الأحور زاه شاقني وبه قد ضاع علمي بالوسن جوره عَدْل علينا في الهوى كل فعلٍ منه لى فهو حسن

وله أيضًا:

تجارة الصبّ غدت في حبّ خود كاسدة ورأس ماليي هبية "ليه حيّ"(") بفائيدة(<sup>1)</sup>

وله أيضاً:

أيبك قطز يعقبو بيبرس ذو الإكمال بعدو قلاوون بعدو كتبغا المفضال

انظر مقدمة النجوم الزاهرة، ج١ ص١٨، ص ٢٠.

<sup>(</sup>١) انظر هدية العارفين ج٢ ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٧.

<sup>(</sup>٣) "لفرحتى"، في ن، ومقدمة النجوم الزاهرة، وفيما ورد في هذه المقدمة، فضلاً عن السخاوى، وابن العماد، انظر، مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٩، ص ٢٣، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ورد بعد ذلك في مقدمة النجوم الزاهرة:



### فهارس الكتاب•

١-مصادر ومراجع التحقيق.

٢-فهرست التراجم الواردة بالجزء الثابي عشر من المنهل الصافي.

<sup>•</sup> الكاشافات التحليلية للأعلام والأماكن والألفاظ الاصطلاحية... إلخ، انظر الأحزاء المخصصة للكشافات التحليلية.



### محتصرات مصادر ومراجع التحقيق

تحتوى القائمة التالية على أسماء المصادر والمراجع الإضافية ومختصراتها التي استلزمها تحقيق هذا الجزء من كتاب "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي"(١).

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) إتحاف الورى = ابن فهد (محمد بن محمد ت ٨٨٥هـ).
- إتحاف الورى بأخبار أم القرى، ٥ مجلدات، جامعة أم القرى ــ ١٤١٠هــ، ١٩٩٠م.
  - (٣) الاستقصا = السلاوى (أحمد بن خالد الناصرى ت١٣١٥هــ/ ١٨٩٧م):
    - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.

تحقيق ولدى المؤلف: جعفسر ومحمسد، ٩ أحزاء، دار الكتساب، السدار البيضاء ١٩٥٤.

- (٤) إعلام النبلاء = ابن هاشم الطباخ الحلبي (محمد بن راغب بن محمود):
  - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ٧ أجزاء، حلب ١٩٢٣م.
- (٥) إعلام الوري = ابن طولون (محمد بن على الصالحي الدمشقي ت ٩٥٣هـــ/١٥٤٦م) :
  - إعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى.
    - تحقيق د. عبدالعظيم حامد خطاب، القاهرة ١٩٧٣م.
  - (٦) أعيان العصر = ابن أيبك الصفدى (صلاح الدين ت ٧٦٤هـ/ ١٣٦٣م):
    - أعيان العصر وأعوان النصر
    - مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
      - (V) الألقاب الإسلامية = د. حسن الباشا:

<sup>(</sup>١) تخفيفاً لهوامش التحقيق استخدمنا مختصرات في الإشارة إلى غالبية المصادر والمراجع، وفي هذه القائمة أثبتنا المختصرات ــ كما وردت في الهوامش ــ مرتبة ترتيباً أبجدياً، وأمام كل مختصر اسم المصدر أو المرجع بالكامل.

- الألقاب الإسلامية، القاهرة ١٩٥٧م.
- (٨) إنباء الغمر = ابن حجر العسقلاني (أحمد بن على ت ٥١٨هـ/ ١٤٤٨م):
  - إنباء الغمر بأبناء العمر.

تحقیق د. حسن حبشی، ٤ أجزاء، القاهرة ١٩٦٩ ١ ١٩٧٦م

- (٩) الانتصار = ابن دقماق (إبراهيم بن محمد ت ٨٠٩هـ / ١٤٠٦م)
  - الانتصار لواسطة عقد الأمصار.

نشر فولرز، بولاق ۱۳۰۹هـــ/ ۱۸۹۳م.

- (١٠) الأوقاف والحياة الاجتماعية = د. محمد محمد أمين
- الأوقاف والحياة الاحتماعية في مصر في عصر سلاطين المماليك.

دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠.

- (۱۱) الإيضاح والتبيان = ابن الرفعة الأنصارى (أبوالعبساس نحسم السدين ت . ۹۱ هـــــ/ ۱۳۱۰م):
  - الإيضاح والتبيان في معرفة الكيل والميزان.

- (۱۲) بدائع الزهور = ابن إياس (محمد بن أحمد الحنفي ت ٩٣٠هـ / ١٥٢٤م):
  - بدائع الزهور في وقائع الدهور.

نشر وتحقيق محمد مصطفى، ٥ أجزاء، القاهرة ١٩٦١ ــ ١٩٦٥.

- (۱۳) البداية والنهاية = ابن كثير (إسماعيل بن عمر ت ٧٧٤هـ/ ١٣٧٣م):
  - البداية والنهاية، ١٤ حزءا ــ بيروت ١٩٦٦م.
- (١٤) البدر الطالع = الشوكان (محمد بن على بن محمد ت ١٢٥٥هـ / ١٨٣٤م).
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، جزءان، القاهرة، ١٣٤٨هـ، ١٩٢٩م.
- (١٥) بغية الوعاة = السيوطى (عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ت ٩١١هـ/ ٥٠٥م):
  - بغية الوعاة في طبقات النحاة \_ جزءان، القاهرة، ١٩٦٤م

- (١٦) تاج التراجم = قاسم بن قطلوبغا (الشيخ أبو العدل زين الدين ت ١٤٧٨هــ/ ١٤٧٤م): - تاج التراجم في طبقات الحنفية، بغداد ١٩٦٢م.
- (۱۷) تاریخ ابن قاضی شهبة = ابن قاضی شهبة (أبو بكر بن أحمد الأسدی الدمشقی، ت ۱۷۸هـ/ ۱۶۵۸م):
  - تاريخ ابن قاضي شهبة.
  - ج٣: تحقيق عدنان درويش ــ دمشق ١٩٧٧.
  - (۱۸) تاریخ الحلفاء = السیوطی (عبدالرحمن بن أبی بکر بن محمد ت ۹۱۱هـــ/ ۵۰۰م):
    - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر اللهـ القاهرة ١٣٥١م.
      - (١٩) تاريخ الدول الإسلامية = د. أحمد السعيد سليمان:
      - تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة.
        - جزءان، دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٩.
- (٢٠) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية = الزركشي (محمد بن إبراهيم، القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ):
  - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية.
  - تحقيق محمد ماضور، تونس ١٩٦٦م.
  - (٢١) تاريخ المغول = رشيد الدين (فضل الله الهمذاني):
    - تاريخ المغول.

المجلد الثاني في حزئين، ترجمه عن الفارسية محمد صادق نشأت، محمد موسمى هنداوي، فؤاد عبدالمعطى الصياد، القاهرة ١٩٧٠.

- (٢٢) تالي كتاب وفيات الأعيان = الصقاعي (فضل الله بن أبي الفخر، ت القـــرن الثـــامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ):
  - تالى كتاب وفيات الأعيان.
  - تحقيق حاكلين سويلة، المعهد الفرنسي ــ دمشق ١٩٧٤م.

- (٢٣) التبر المسبوك = السخاوي ( محمد بن عبدالرحمن ت ٩٠٢هـــ/١٤٩٧م):
  - التبر المسبوك في ذيل السلوك ـــ بولاق، ١٨٩٦م.
- (٢٤) تثقیف التعریف = عبد الرحمن بن محمد التمیمی الحلی، الشهیر بابن ناظر الحسیش (ت ۱۳۸۶هـ ۱۳۸۶):
  - كتاب تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف.

تحقيق رودلف فسلى ــ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٨٧م.

- (٢٥) التحفة السنية = ابن الجيعان (شرف الدين يجيى بن شاكر ت ٨٨٥هـ/١٤٨٠):
  - التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية.

نشره مریتز، بولاق ۱۲۹۱هــ/۱۸۹۸م.

- (٢٦) التحفة اللطيفة = السخاوي (محمد بن عبدالرحمن ت ٩٠٠هـ/٩٩١م):
  - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة.

٣ أحزاء، القاهرة ٩٧٩ ١ ــ ١٩٨٠م.

- (۲۷) التحفة الملوكية = بيبرس المنصوري (ت ٥٢٥هــ/١٣٢٥م):
  - التحفة الملوكية في الدولة التركية.

تحقيق د. عبدالحميد صالح حمدان، القاهرة ١٩٨٧م.

- (٢٨) تذكرة الحفاظ = الذهبي (محمد بن أحمد ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م):
  - تذكرة الحفاظ، ٤ أجزاء، بيروت ١٣٧٤هـــ/١٩٥٤م.
- (۲۹) تذكرة النبيه = ابن حبيب (الحسن بن عمر ت ۲۷۹هــ/۱۳۷۷م):
  - تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه.

٣ أجزاء \_ تحقيق د. محمد محمد أمين، القاهرة ١٩٧٦ \_ ١٩٨٦م.

- (٣٠) تقويم البلدان = أبو الفدا (إسماعيل بن على، الملك المؤيد ت ٧٣٧هـ/١٣٣١م):
  - تقويم البلدان، باريس ١٨٤٠م.
- (٣١) التكملة = المنفري (زكسي السدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي دره... ١٦٥٨هـ ١٦٥٨م):

- التكملة لوفيات النقلة.

محلد ٥-٦ تحقيق بشار عواد معروف، القاهرة ٩٧٥ اــ١٩٧٦م.

- (٣٢) التوفيقات الإلهامية = محمد محتار:
- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية \_\_ مصرر
   ١٣١١م.
  - (٣٣) الجوهر الثمين = ابن دقماق (إبراهيم بن محمد ت٩٠ ٨هــ/١٤٠٦):
    - الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين.

- (٣٤) حسن المحاضرة = السيوطي (عبدالرحمن بن أبي بكر ت ١ ٩١١هـ/٥٠٥م):
  - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جزءان، القاهرة ١٩٦٧م.
- (٣٥) حوادث الدهور = ابسن تغسري بسردي (جمسال السدين أبسو المحاسسن يوسف ت ٢٠٠هـــ/١٤٠٠م):
- منتخبات من حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، كاليفورنيا ١٩٣٠ ١٩٤٣م.
  - (٣٦) الخطط التوفيقية = على مبارك.
  - الخطط التوفيقية، ٢٠ جزءا، بولاق ١٣٠٦ه...
    - (٣٧) خطط الشام = محمد كرد على.
    - خطط الشام، ٦ أجزاء، دمشق ١٩٢٥م.
  - (٣٨) الدارس = النعيمي (عبدالقادر بن محمد ت ٩٢٧هـ/ ٢٥١م):
    - الدارس في تاريخ المدارس، جزءان، دمشق ١٩٤٨م.
  - (٣٩) الدر الكمين = ابن فهد (عمر بن فهد الهاشمي المكي ت ١٤٨٠هــ/ ١٤٨٠م):
    - الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين.

تحقیق عبد الملك بن عبد الله بن دهیش، ثلاث بحلدات، ط۱، مكة ۱۶۲۱هـ/ ۲۰۰۰م.

- (٤٠) الدرر = ابن حجر (أحمد بن على العسقلاني ت ٥٥٨هـ/ ١٤٤٨م):
  - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٥ أجزاء، القاهرة ١٩٦٦.
- (٤١) درر العقود = المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت ١٤٤٢مــ/ ١٤٤٢م):
  - حرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة.

حققه وعلق عليه د. محمود الجليلي، ٤ مجلدات، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٢م.

- (٤٢) درة الأسلاك = ابن حبيب (الحسن بن عمر ت ٢٧٧هـ/ ١٣٧٧م):
  - حرة الأسلاك في دولة الأتراك.

مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ٦١٧٠ ح.

- (٤٣) درة الحجال = ابن القاضى (أبو العباس أحمد بن محمـــد المكناســــى ت ١٠٢٥هــــــ/ ١٠٢٥):
  - درة الحجال في أسماء الرجال.

تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، ٤ أجزاء، القاهرة ١٩٧٠.

- - الدليل الشاق على المنهل الصاف.

تحقيق فهيم شلتوت، حزءان، من منشورات مركز البحث العلمي، حامعة أم القرى، القاهرة ١٩٨٤.

- (٤٥) الديباج المذهب = ابن فرحون (إبراهيم بن على برهان الدين ت ١٣٩٦هـ/ ١٣٩٦م):
  - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.

تحقيق د. محمد الأحمدى أبو النورــــ القاهرة.

- (٤٦) الذيل على رفع الإصو = السخاوى (محمد بن عبدالرحمن، ت٢٠ ٩ هـ / ١٩٧):
  - الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواة.

تحقيق د. جودة هلال، ومحمد محمود صبح ـــ القاهرة بدون تاريخ.

- - الذيل على العبر في حبر من غبر .
  - تحقيق صالح مهدي عباس، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٩م.
  - (٤٨) فيل مرآة الزمان = اليونيني (قطب الدين موسى بن محمد ت ٧٢٦هـ/ ١٣٢٥م):
    - ذيل مرآة الزمان، ٤ أجزاء، الهند ١٣٨٠هـــ/ ١٩٦١.
    - (٤٩) رحلة ابن بطوطة = ابن بطوطة (محمد عبدالله ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م).
      - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، القاهرة ١٩٦٦م.
    - (٥٠) رفع الإصر = ابن حجر (أحمد بن على العسقلان ت ٥٠٨هـ/ ١٤٤٨م):
      - رفع الإصر عن قضاة مصر.
    - جزءان، تحقيق د. حامد عبدالمحيد، محمد أبو سنة، القاهرة ١٩٥٧\_ ١٩٦١.
      - (٥١) الروض الزاهر = ابن عبدالظاهر (محيى الدين ت ١٩٩٢هـ ١٢٩٢م):
        - الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر.
        - تحقيق د. عبدالعزيز الخويطر، الرياض ١٩٧٦.
    - (٥٢) روض القرطاس = ابن أبي زرع (على بن محمد بن أحمد ت ٧٢٦هـ/ ١٣٢٥م):
- الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فــاس، الربــاط
   ١٩٧٣م.
  - (٥٣) روضة النسوين = إسماعيل بن الأحمر النصرى (أبو الوليد ت ٨٠٧هـ / ١٤٠٤م):
    - روضة النسرين في دولة بن مرين.
    - تحقيق عبدالوهاب بن منصور، الرباط ١٩٦٢.
- (٤٥) **زبدة الفكرة** = بيبرس الدوادار (الأمير ركن الدين بن عبدالله المنصورى ت ٢٧٥هـ/ ١٣٢٤م):
  - زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة.
  - الجزء التاسع، مخطوط مصور بمكتبة حامعة القاهرة رقم ٢٨.٢٨.

- (٥٥) **زبدة كشف المماليك** = ابن شاهين (خليل بن شاهين الظاهرى ت ١٧٨هــــ/ ١٤١٨):
  - زبدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك.
    - نشر بوئس روايس، باريس ١٨٩٤م.
  - (٥٦) السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب = د. محمد محمد أمين.
  - السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب (١٢٤٠مــ ١٢٤٩م).
    - رسالة ماحستير ــ غير منشورة ـــ جامعة القاهرة ١٩٦٨م.
  - (٥٧) السلوك = المقريزي (تقى الدين أحمد بن على ت ١٤٤٦مـ/ ١٤٤٢م):
    - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك.
  - ج١ ٢ (٦ أقسام)، تحقيق د. محمد مصطفى زيادة القاهرة ١٩٣٤ ١٩٥٨م.
  - ج٣ --- ٤ (٦ أقسام)، تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشور، القاهرة
    - ٠ ١٩٧٠ ــ ٣٧٢ ١م.
    - (٥٨) السفن الإسلامية = د. درويش النحيلي:
    - السفن الإسلامية على حروف المعجم، الإسكندرية ١٩٧٤.
  - (۹۰) شذرات الذهب = ابن العماد الحنبلي (عبدالحي بن أحمد بــن محمــد ت ١٠٨٩هـــــ/ ١٦٧٨م):
    - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ أجزاء، القاهرة ١٣٥٠هـ..
    - (٦٠) شفاء الغرام = الفاسي (محمد بن أحمد الحسني المكي ت ١٤٢٨هـ/ ١٤٢٨م):
      - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، القاهرة ١٩٥٦.
  - (٦١) صبح الأعشى = القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على بــن أحمــد ت ٨٢١هــــ/ ١٤١٨م):
    - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ١٤ جزءًا، القاهرة ١٩١٩ ـ ١٩٢٢م.
    - (٦٢) الضوء اللامع = السخاوى (محمد بن عبدالرحمن ت ٩٠٢هـ/ ١٤٩٧م):
    - الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، ١٢ جزءا، مصر ١٣٥٢\_ ١٣٥٥م.

- - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد.

تحقيق سعد محمد حسن، القاهرة ١٩٦٦.

- (٦٤) الطبقات السنية = الدارى (تقى الدين بن عبدالقادر التميمي السدارى ت ١٠٠٥هــــ/ ١٩٥٦م):
  - الطبقات السنية في تراجم الحنفية.
  - ج١، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، القاهرة ١٩٧٠.
  - (٦٥) طبقات الشافعية = السبكي (عبدالوهاب بن على ت ٧٧١هـ/ ١٣٧٠م):
    - طبقات الشافعية الكبرى.
  - ١ أجزاء، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي \_\_\_\_ القاهرة
     ١٩٦٤م.
    - (٦٦) طبقات القراء = ابن الجوزى (محمد بن محمد ت ٨٢٣هـ/ ١٤٢٩م):
      - غاية النهاية في طبقات القراء.
      - نشره ج. برحستراسر، ۳ أجزاء، القاهرة ۱۳۵۱هـ/ ۱۹۳۲م.
    - (٦٧) طبقات المفسرين = الداودي (محمد بن على بن أحمد ت ٩٤٥هـ/ ٥٣٨م):
      - طبقات المفسرين.
      - جزءان، تحقيق د. على محمد عمر، القاهرة ١٩٧٢.
      - (۱۸) العبر = الذهبي (محمد بن أحمد ت ۷٤۸هــ/ ۱۳٤۸م):
        - العبر في خبر من غبر.
    - نشره صلاح الدين المنجد، وفؤاد السيد، ٥ أجزاء، الكويت ١٩٦٠ ـ ١٩٦٦.
    - (٦٩) العقد الثمين = الفاسي (محمد بن أحمد الحسني المكي ت ٨٣٢هـ / ١٤٢٨م):
      - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين.
      - تحقيق فؤاد السيد، ٨ أجزاء، القاهرة، ٩٥٩ ١- ١٩٦٩م

(٧٠) عقد الجمان = العيني (محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين ت ٥٥٥هـــ/ ١٤٥١م):

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، القسم الخاص بعصر سلاطين الماليك.

تحقيق د. محمد محمد أمين.

ج١ ٨٤٢ ــ ٢٦٤هـ.

ج٢ ٥٢٦ ٨٨١ه.

ج٣ ٢٨٩ ــ ١٩٨هــ.

ج٤ ٢٩٩ ــ ٧٠٧هــ

وباقى الكتاب مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٨٤ ــ تاريخ.

(۷۱) عقود الجمان = الزركشي:

- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان.

مخطوط.

- (٧٢) العقود اللؤلؤية = الخزرجي (على بن الحسن الخزرجي ت ٨١٢هـ / ١٤٠٩م):
- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، جزءان، القاهرة ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م.
  - (۷۳) عنوان العنوان = البقاعي (إبراهيم بن حسن ت ۸۸٥هـــ/۱٤٨٠):

عنوان العنوان، أو المعجم الصغير.

تحقیق و تعلیق د. حسن حبشی، القاهرة ۲۰۰۳م.

- (٧٤) غاية الأماني = يجيى بن الحسين بن القاسم ت١١٠٠هــ/ ١٦٨٩م:
  - خاية الأماني في أخبار القطر اليماني.

قسمان: تحقيق، د. سعيد عاشور ـــ القاهرة ١٩٦٨م.

- (۷۰) **غایة المرام** = ابن فهد (عبدالعزیز بن عمدر بن محمد الهاشمی القرشی ت ۹۲۲هد/۱۰۱۹):
  - غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام.

تحقيق فهيم شلتوت، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ــ جامعة أم القرى ــ جزءان ــ مكة المكرمة، ١٠٤١ ــ ١٤٠٩ هــ/ ١٩٨٦ الــ ١٩٨٨ م.

- (٧٦) الفنون الإسلامية والوظائف = د. حسن الباشا:
- الفنون الإسلامية والوظائف، ٣ أجزاء، القاهرة ١٩٦٢.
- (۷۷) فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي (محمد بن شاكر بن أحمد ت ٧٦٤هــ/ ١٣٦٣م).
  - فوات الوفيات.
  - ٥ أجزاء، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت ١٩٧٣.
    - فهرست وثائق القاهرة = د. محمد محمد أمين: (VA)
- فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك، مع نشر وتحقيق تسعة نماذج،
   المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة ١٩٨١.
  - (۷۹) القاموس الجغرافي = محمد رمزي:
  - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، قسمان في ٥ أجزاء، القاهرة ١٩٥٣مــ ١٩٦٣م.
- (۸۰) **کشف الظنون** = حاجی خلیفة (مصطفی بن عبدالله کاتب جلی ت ۱۰۲۷هــــ/ ۱۰۲۵م.
  - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طهران ١٣٨٧هـ/ ١٩٤٧م).
  - (۸۱) كتر الدرر = ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبدالله ت بعد ٧٣٦هـ/ ١٢٣٥م):
    - كتر الدرر وجامع الغرر.
    - الجزء السابع: الدرر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب، تحقيق د. سعيد عاشور \_\_ القاهرة ١٩٧٢م.
    - الجزء الثامن:الدر الزكية في أخبار الدولية التركية، حققه أولرخ هارمان، القاهرة، ١٩٧١م.
    - الجزء التاسع: الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر ـــ تحقيق هانس روبرت رويمـــر، القاهرة ١٩٦٠م.
      - (٨٢) المختصر = أبوالفدا (عماد الدين إسماعيل، الملك المؤيد ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م):
        - المختصر في أخبار البشر \_ ٤ أجزاء، إستانبول ١٢٨٦هـ.

- (۸۳) مدن مصر وقراها = د. عبدالعال عبدالمنعم الشامي:
- مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى، الكويت ١٩٨١.
- (٨٤) مُوآة الجنان = اليافعي (أبو محمد عبدالله بن أسعد ت ٧٦٨هــ/ ١٣٦٦م):
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ٤ أجزاء، حيدر آباد
   ۱۳۷۷هـــ.
  - (٨٥) المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية = د. محمد محمد أمين، ليلي على إبراهيم:
    - المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية.
    - دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة ١٩٩٠.
- (٨٦) معجم البلدان = ياقوت الرومى (ياقوت بن عبد الله الحموى ت ٦٢٦هـ/ ١٢٢٩م): - معجم البلدان، ٥ أجزاء، بيروت.
  - (۸۷) المقفى = المقريزي (تقى الدين أحمد بن على ت ١٤٤٢هـ / ١٤٤٢م):
    - المقفى الكبير.
  - (٨٨) الملل والنحل = الشهرستاني (محمد بن عبدالكريم ت ٤٨هـ/ ١٥٣م):
    - الملل والنحل، القاهرة ١٩٥١م.
- (۸۹) منائح الكرم = السنجارى (على بن تاج السدين بسن تقسى السدين السنجارى ت ١١٢٥هـ).
  - منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم.
  - تحقق: د. جميل عبد الله محمد المصري ــ جامعة أم القرى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- - المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى.
  - ج١، ج٢، تحقيق د. محمد محمد أمين ـــ القاهرة ١٩٨٤.
  - ج٣ تحقيق د. نبيل محمد عبدالعزيز ـــ القاهرة ١٩٨٥م.
    - ج ٤ تحقيق محمد محمد أمين ــ القاهرة ١٩٨٦.

ج ٥ تحقيق د. نبيل محمد عبدالعزيز ـــ القاهرة ١٩٨٨م.

ج٦ - ج١٢ تحقيق د. محمد محمد أمين \_ القاهرة ٩٨٩ ١ - ٢٠٠٦.

- (۹۱) المؤنس = ابن أبي دينار (محمد بن أبي القاسم الرعيني ... من علماء القرن ۱۱ه.../ ۱۷م):
  - المؤنس في أخبار إفريقية وتونس.

تحقیق محمد شمام ــ تونس ۱۹۶۷.

- (٩٢) المواعظ والاعتبار = المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت ١٤٤٢):
  - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار.

تحقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن ٢٠٠٢\_ ٢٠٠٤م.

- (۹۳) مورد اللطافة = ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت ۸۷٤هـــــ/ ۱۶۷۰):
  - مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة.

تحقیق د. نبیل محمد عبدالعزیز، بحلدان، مطبعة دار الکتـــب المصــریة، القـــاهرة ۱۹۹۷.

- (٩٤) النجوم الزاهرة = ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت ١٧٧٤هــ/ ١٤٧٠):
  - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.

١٦ جزءاً، القاهرة ١٩٢٩ ــ ١٩٧٢ م.

- (٩٥) نزهة الأساطين = ابن شاهين (عبدالباسط بن حليل ت ٩٢٠هـ/ ١٥١٥م):
  - نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين.

تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على، القاهرة ١٩٨٧.

- (٩٦) نزهة الناظر = موسى بن يحيى اليوسفى (ت ٥٩٥هــ/ ١٣٥٨م):
  - نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر.

تحقيق د. أحمد حطيط، عالم الكتاب، بيروت ١٩٨٤.

(٩٧) نزهة النفوس = الصيرف (على بن داود الصيرف ت ٩٠٠هـ/ ١٤٩٤م):

نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان.

٤ أجزاء، تحقيق: د. حسن حبشي، القاهرة ١٩٧٠ ـــ ١٩٩٤.

(٩٨) نزهة النواظر = ابن الشحنة (أبو الفضل محمد ت ٨٩٠هــــــــ ١٤٨٥م):

- نزهة النواظر (تاريخ حلب، المعروف بالدر المنتحب لابن الشحنة).

تحقيق: كيكو أوتا، طوكيو ١٩٩٠، من مطبوعات معهد دراســـات لغـــات وحضارات آسيا وأفريقيا.

(٩٩) نظم العقيان = السيوطى (عبدالرحمن بن بكر بن محمد ت ٩١١هـ/ ٥٠٥م):

- نظم العقيان في أعيان الأعيان

تحقيق فيليب حتى، نيويورك ١٩٢٧.

(۱۰۰) نكت الهميان = ابن أيبك الصفدى (صلاح الدين حليل ت ٧٦٤هـ/ ١٣٦٢م):

- نكت الهميان في نكت العميان، القاهرة ١٩١١م.

 أية الإرب في فنون الأدب.

٣٣ جزءا مطبوعا بالقاهرة ١٩٢٣ ـــ ٢٠٠٢م.

(۱۰۲) نیل الأمل = عبدالباسط (زین الدین عبدالباسط بن خلیل، ابن شاهین الظاهری الخنفی، ت ۹۲۰هـ/۱۰۱۶).

نيل الأمل في ذيل الدول.

تحقیق: د. عمر عبدالسلام تدمری، ۹ أجزاء، ط۱، بیروت ۲۰۰۲.

(۱۰۳) هدية العارفين = البغدادي (إسماعيل باشا):

هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، جزءان.

- الوافي بالوفيات.

۲۹ جزءا.

نشر جمعية المستشرقين الألمانية. وباقى الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٧٧١ تاريخ تيمور).

(۱۰۰) وفيات الأعيان = ابن خلكان (أبو العباس شمس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد ت ۱۸۱هـــ/۱۲۸۲م):

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

٨ أجزاء، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت ١٩٦٨.

Wiet, G: Les Biographies du Manhal Safi, Le Caire, (۱۰٦) 1930.



## من أعمال المحقق

## أولاً: البحوث والدراسات:

١- مرسوم السلطان برقوق إلى رهبان دير سانت كاترين بسيناء.

(المرسوم المحفوظ بمكتبة الدير رقم ٤٥، والمؤرخ ١٧ شعبان سنة ٨٠٠هـــ)، بحلة حامعة القاهرة بالخرطوم، العدد الخامس ١٩٧٤م.

٢- العبدلاب وسقوط مملكة علوة.

بحث في انتشار الإسلام والعروبة في وسط سودان وادي النيل، مجلة الدراسات الأفريقية، (معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـــ جامعة القاهرة)، العدد الثاني ١٩٧٤م.

وثيقة وقف السلطان قايتباي على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح بدمياط.

(الوثيقة رقم ٨٨٩ ق أوقاف، وصورتما رقم ٧٠٣ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة)، المجلـــة التاريخية المصرية، مجلد ٢٢ سنة ٩٧٥م.

٤- شمال أفريقيا والحركة الصليبية،

بحلة الدراسات الأفريقية (معهد البحوث والدراسات الأفريقية ــــ جامعة القاهرة)، العدد الثالث ١٩٧٥م.

وثيقة وقف ذمية (وثيقة وقف ماريا ابنة أبي الفرج بركات).

(من وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة رقم ١٩/٤١ الدرب الأحمر)، انظر :

Un Acte Fondation Du Waqf Par Une Chretienne, Journal of Economic and Social History of Orient (G.E.S.H.O.) vol. XVIII, p.1, 1975.

العلاقات بين دولتي مالي وسنغاي وبين مصر في عصر سلاطين المماليك ١٢٥٠ ١٥١٠م.
 بحلة الدراسات الأفريقية (معهد البحوث والدراسات الأفريقية \_ حامعة القاهرة)، العدد الرابع
 ١٩٧٦م.

٧- وثائق وقف السلطان قلاوون على البيمارستان المنصوري.

(الوثيقة رقم ٢/١٥ بدار الوثائق القومية بالقاهرة، وصـــورتها رقـــم ٢٠١٠ق بأرشـــيف وزارة الأوقاف بالقاهرة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٦م.

(انظر ملاحق الجزء الأول من كتاب تذكرة النبيه لابن حبيب الحلبي).

٨- تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى.

فصل من كتاب " العلاقات العربية الأفريقية "، معهد البحوث والدراسات العربية (حامعة الدول العربية)، القاهرة ١٩٧٧م.

٩- تفويض من عصر السلطان العادل طومان باي " صانع السلاطين ".

(الوثيقة رقم ٧٣٩ ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة، والمؤرخة ١٢ رحب ٩٠٦هــ، وهـــو تفويض صادر من السلطان حان بلاط)، المجلة التاريخية المصرية، مجلد ٢٧ سنة ١٩٨٢م.

١٠- السخاوي ومؤرخو عصره، مع نشر وتحقيق مقامة الكاوي على تاريخ السخاوي للسيوطي.

بحث مقدم للندوة الدولية عن المؤرخ السخاوي، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القـــاهرة ١٩٨٢م.

الشاهد العدل في القضاء الإسلامي، دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق إسجال عدالة من عصر سلاطين المماليك.

(الوثيقة رقم ۷۹۱ ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة، والمؤرخة سنة ۸۹۰هـــ)، مجلة حوليات إسلامية، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، المجلد ۱۸ سنة ۱۹۸۲م.

١٢ - وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

(الرئانق رقم ٢٥/٥ وصورتما ٥/٣١، ٥/٣٠، ٥/٣٠ المحفوظة بدار الوئائق القوميـــة بالقـــاهرة، والمتضمنة وقف خانقاه سرياقوس والوقف على مصالحها)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٢م.

(انظر ملاحق الجزء الثاني من كتاب تذكرة النبيه لابن حبيب الحلبي).

١٣- منشور بمنح إقطاع عن عصر السلطان الغوري.

(الوثيقة رقم ۷۸۹ ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة، والمورخة ۷ ذو الحجة سنة ٩١٦هـــ)، مجلة حوليات إسلامية، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، المجلد ١٩ سنة ١٩٨٣م.

١٤- العرب والدعوة الإسلامية في شرق أفريقيا.

بحلة الدارة (دارة الملك عبدالعزيز)، الرياض ١٩٨٥م.

١٥- الأوقاف والحياة الثقافية في العصور الوسطى.

بحث مقدم للندوة الدولية عن الأوقاف في الوطن العربي، نشر ضمن أبحاث الندوة التي صـــدرت

عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الرباط ١٩٨٥م.

١٦ معاهدة تحارية بين مصر والبندقية من عصر السلطان المؤيد شخ.

بحث مقدم للندوة الدولية عن مصر وعالم البحرالمتوسط، حامعة القاهرة ١٩٨٥م، نشر ضمن أبحاث الندوة التي صدرت عن دار الفكر بالقاهرة ١٩٨٦م.

١٧- مصارف أوقاف السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون على مصالح القبة والمستجد
 والجامع والمدارس ومكتب السبيل بالقاهرة.

(الوثيقة رقم ١/٤٠ المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة، وصورتها رقم ٨٨١ ق ،

المحفوظة بأرشيف وزارة الأوقـــاف بالقاهرة )، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة

۱۹۸۲م.

(انظر ملاحق الجزء الثالث من كتاب تذكرة النبيه لابن حبيب الحلبي).

١٨- الصومال في العصور الوسطى.

فصل من كتاب " جمهورية الصومال " الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلــوم، القاهرة ١٩٨٦م.

١٩- علماء زيلع في مصر ودورهم في الحضارة الإسلامية في القرن ٩هـ/٥١م.

بحث مقدم للندوة الدولية عن القرن الأفريقي، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ـــ حامعــة القاهرة، نشر ضمن أبحاث الندوة، القاهرة ١٩٨٦م.

٢٠- الأوقاف والتعليم في مصر في العصور الوسطى.

فصل في كتاب " التربية العربية الإسلامية \_\_ المؤسسات والممارسات " أربع بحلدات، مؤسسة آل البيت، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمَّان ١٩٨٩ \_\_ ١٩٩٠.

٢١- الوقف في العصر المملوكي ــ دراسة عن الوقف كمنفعة عامة.

Waqf in the Mamluk Period, A Case Study about Waqf as Public Goods, Urbanism in Islam, Tokyo, 1994.

٢٢- ازدهار الأوقاف في عصر سلاطين المماليك، دراسة تاريخية وثائقية، نموذج مصر.

٢٣ ذاكرة العالم ووثائق السلاطين والأمراء بدار الوثائق القومية بالقاهرة \_\_ ملام\_ح م\_ن التط\_ور
 الفكري للمجتمع الإنسان.

دراسة منشورة بمجلة المؤرخ المصري (قسم التاريخ \_ كلية الآداب \_ حامعة القاهرة) العدد ٢٨ يناير ٢٠٠٥م.

### ثانيًا: الكتب:

دراسة تاريخية وثائقية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٠م.

۲- فهرست وثانق القاهرة حتى لهاية عصر سلاطين المماليك (۳۲۹–۹۲۳–۹۲۳هـ ۱۰۱۶/۸۰۳)،
 مع نشر وتحقيق تسعة نماذج.

المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٨١.

وثائق من عصر سلاطين المماليك، دراسة ونشر وتحقيق تسعة نماذج متنوعة.

المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٨١م.

٤- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، للحسن بن عمر بن الحسن بن عمر، ابن حبيب الحلبي المتوفى
 سنة ٩٧٧هـــ/١٣٧٧م، دراسة ونشر وتحقيق.

صدر في ثلاث بحلات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٦ ١-١٩٨٦م.

- حوادث وتراجم ۲۷۸ ـــ ۷۰۸ ـــ ( القاهرة ۱۹۷۲ م ).
- ج۲ حوادث وتراجم ۲۰۹–۷۶۱هـ ( القاهرة ۱۹۸۲م ).
- ج٣ حوادث وتراجم ٧٤١\_٧٧٠هـ ( القاهرة ١٩٨٦ م ).
- المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، بالاشتراك مع ليلي علي إبراهيم.
   دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٩٩٠م.

صدر منه أربعة أجزاء (٦٤٨\_٧٠٧هـ/١٢٥٠ ـــ١٣٠٨م)، الهيئة المصرية العامـــة للكتـــاب، القاهرة ١٩٨٧ـــ ١٩٩١م.

- ج١ حوادث وتراحم ٢٤٨ ــ ٣٦٤هــ ( القاهرة ١٩٨٧م ).
- ج٢ حوادث وتراجم ٦٦٥-٨٨٨هـ ( القاهرة ١٩٨٨م).
- ج٣ حوادث وتراجم ٦٨٩ــ١٩٨هــ (القاهرة ١٩٨٩م)؛
- ج٤ حوادث وتراجم ٢٩٩-٧٠٧هـ (القاهرة ١٩٩٢م).
- ٧- نماية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين أحمد بـن عبـدالوهاب النــويري المتــوف ســـنة
   ٣٣٢هـــ/١٣٣٢م، دراسة ونشر وتحقيق للمجلد رقم ٢٨، بالاشتراك مع أ.د. محمد جلمي أحمد.
   الهيقة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٢م.
- ٨- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ليوسف بن تغري بردي المتوفى ٧٨٤هــ/١٤٧٠م، دراســـة
   ونشر وتحقيق، ١٢ حزءا (الجزءان الثالث والخامس من تحقيق د. نبيل محمد عبدالعزيز).

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٨٤ ١-٢٠٠٥م.

- ج۱ إبراهيم بن إبراهيم \_ أحمد بن على (القاهرة ١٩٨٤م).
  - ج۲ أحمد بن على ــ آقطوان بن عبدالله (القاهرة ١٩٨٤م).
  - ح٤ تاج بن سيفة حكم بن عبدالله (القاهرة ١٩٨٦م).
- ج٦ سلار بن عبد الله \_ طلحة المغربي (القاهرة ١٩٩٠م).
- ج٧ طه بن إبراهيم ـ عثمان بن يعقوب (القاهرة ١٩٩٣م).
- ج۸ عجلان بن نعیر \_ فیروز شاه (القاهرة ۱۹۹۹م).
- ج۹ قارا بن مهنا ــ محمد بن تمام (القاهرة ۲۰۰۲م).
- ج۱۰ محمد بن جمد بن محمد
   ۱۰ج عمد بن محمد بن محمد
- ج۱۱ محمد بن محمد ــ ميكائيل الأشكري (القاهرة ۲۰۰٥م).
  - ج۱۲ ناصر بن ناهض ـــ یونس عبدالله
- أبو البركات بن أبي الحسن ــ أبو اليمن محمد (القاهرة ٢٠٠٦م).



## فهرست التراجم الواردة بالجزء الثاني عشر من كتاب المنهل الصافي

|        |                                                                                   | رقم     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الصفحا | صاحب الترجمة                                                                      | الترجمة |
|        | حوف النون                                                                         |         |
|        | ناصر بن ناهض بن أحمد بن محمد، الأديب، أبــوالفتح اللخمـــي المصـــري،             | 701     |
| ٧      | المعروف بالحصرى، ت سنة ٢٥٢هــ/ ١٢٥٤م                                              |         |
|        | نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح، قاضي القضاة ناصر الدين أبـــوالفتح         | 4044    |
| ٩      | الكنانى العسقلانى الحنبلي، ت سنة ٧٩٥هـــ/ ١٣٩٢م                                   |         |
|        | نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر، حلال الدين أبوالفتح الششتُرى البغدادي            | PA07    |
| ١.     | الحنبلی، ت سنة ۸۱۲هـ/ ۱٤۰۹م                                                       |         |
|        | نصر الله بن داود بن نصر الله بن محمد بن فارس، القاضـــــى ناصــــــر الـــــدين   | 709.    |
| 11     | الدمشقى الحنفي، ت سنة ٧٣٠هــ/ ١٣٢٩م                                               |         |
|        | نصر بن سلیمان، أبو الفتح المنبحی، ت سنة ۷۱۹هـــ/ ۱۳۱۹م (انظر مـــا                | 1091    |
| 17     | يلي ترجمة رقم ٢٨١٤)                                                               |         |
|        | نصر الله بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل، الشيخ نصر الله العجمى، الحنفى،           | 7097    |
| 17     | الأنصاري، البخاري، الرُّوياني، الكورجي، ت سنة ٨٣٣هـــ/ ١٤٢٩م                      |         |
|        | نصر الله بن عبد المنعم بن نصر الله بن أحمد بن حعفر بن حـــوارى، شـــرف            | 4094    |
| ١٣     | الدين أبوالفتح، ابن شقير ت ٦٧٣هــ/ ١٢٧٤م                                          |         |
|        | نصر الله بن على بن نصر الله بن على بن عبدالقادر، الشيخ أبو الفتح الموصلي          | 4098    |
| ١٤     | الحسنى، ابن السمين                                                                | -       |
|        | نصر الله بن محمد بن محمد، السلطان أبوالجيوش بـــن الأحمـــر، الأنصــــارى         | 7090    |
| 10     | المغربي، ت ٧٢٣هـ/ ١٣٢٣م                                                           |         |
|        | نصر الله بن هبة الله بن أبي محمد بن عبدالباقي، أبوالفتح بن بُصاقة الغفاري،        | 4097    |
| 10     | الكاتب، ت ٥٠٠هــ/ ١٢٥٢م                                                           |         |
|        | نصر الله، الوزير الصاحب سعد الدين القبطى الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4094    |
| ١٦     | ت ۹۹۷هـ/ ۲۹۳۱م                                                                    |         |

| ١٧ | النصير بن أحمد بن على المناوي الحمامي، الشاعر، ت ٧١٢هــ/ ١٣١٢م                                 | 1001 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲۱ | تُصَيِّر الإدفوى، الشاعر المشهور، ت ٢٥٠هـــ/ ١٢٥٢م                                             | 7099 |
|    | النعمان بن حسن بن يوسف، قاضي القضاة معين الدين الخطيبي، الحنفي، ت                              | 77   |
| 70 | ٢٩٢هـــ/ ٢٩٣١م                                                                                 |      |
|    | نعمة الله بن عبد الله بن محمد السيد، المعتقـــد الشـــيخ نعمـــة الله، الماهــــاني            | 1.77 |
| ۲٥ | الكرماني، الحنفي، ت٢٩هـ/ ١٤٢٥م                                                                 |      |
|    | نُعير (محمد) بن حيار بن مهنا، الأمسير ناصسر السدين، أمسير آل فضـــل،                           | 77.7 |
| ۲٧ | ت ۲۹۰هـ/ ۱۳۸۸م                                                                                 |      |
|    | باب النون والهاء                                                                               |      |
| ٣١ | نهار، المعتقد المجذوب، المغربي، نزيل إسكندرية، ت ٧٨٠هـــ/ ١٣٧٨م                                | 77.7 |
|    | باب النون والواو                                                                               |      |
|    | نوروز بن عبد الله الخضرى الظاهري، الأمير سيف الدين، ت ٨٠٢هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 47.8 |
| 44 | ١٣٩٩م                                                                                          |      |
| ٣٣ | نوروز، نائب غازان، ت ٦٩٦هـــ/ ١٢٩٦م                                                            | 77.0 |
|    | نوروز بن عبد الله الحافظي الظاهري، الأمير سيف الـــدين، نائــــب الشـــــام،                   | 77.7 |
| ٣٤ | ت ١١٨هـ/ ١٤١٤م                                                                                 |      |
| ٣٩ | نُوغاى بن عبد الله، الأمير سيف الدين، ت ٧٩١هـــ/ ١٣٨٨م                                         | 77.7 |
| 49 | نوفل، الأمير ناصر الدين ، سيد عرب زبيد، ت ٦٧٥هـــ/ ١٢٧٦م                                       | ٨٠٢٢ |
|    | حوف الهاء                                                                                      |      |
|    | هابيل بن عثمان قرا يلك بن قطلوبك بن طرعلي، الأمـــير ســـيف الــــدين،                         | 77.9 |
| ٤١ | صاحب مدينة الرها، ت ٨٣٣هــ/ ١٤٢٩م                                                              |      |
|    | هارون بن موسى بـــن محمـــد بـــن الرشـــيد، ابـــن المصـــلي الأرمـــنتي،                     | 171. |
| ٤٢ | ت ٧٣٠هـ/ ١٣٢٩م                                                                                 |      |
|    | باب الهاء والباء الموحدة                                                                       |      |
|    | هبة الله بن إبراهيم، الوزير الصاحب، موفق الـــدين أبوالفضـــل، المصـــرى،                      | 1177 |
| ٤٣ | القبطى، ت ٥٥٥هــ/١٣٥٤م                                                                         |      |
|    | هبة الله بن أحمد بن مُغلى بن محمود، شجاع الدين، النركستاني، الحنفي، ت                          | 7717 |
| ٤٣ | ٣٨٧هـ/ ١٨٣١ع                                                                                   |      |
| ٤٤ | هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل، بهاء الدين، القفطي، ت ٦٩٧هــــ/ ١٢٩٧م                        | 7717 |

| ٤٥ | هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم، شيخ الإسلام ومفتى الشام، القاضي شرف                                  | 3177 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | الدين أبو القاسم، ابن البارزي، ت ٧٣٨هـــ/ ١٣٣٧م                                                        |      |
|    | هبة الله بن على بن مسعود بن ثابت، الشيخ أمين الدين أبوالقاسم وأبو الكـــرم،                            | 7710 |
| ٤٧ | البوصیری، الأنصاری الخزرجی، سید الأهل، ت ۹۸۵هـــ/ ۱۲۰۱م                                                |      |
|    | هبة الله بن مسعود بن أبي الفضائل، القاضي معين الــــدين بــــن حشـــيش،                                | 7717 |
| ٤٧ | ت ۲۷۹هـــ/ ۲۳۲۸م                                                                                       |      |
|    | باب الهاء واللام                                                                                       |      |
|    | هلمان بن وبير بن مخبار، وقيل: نخبار، الأمير زين الدين، الشريف الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7717 |
| ٤٩ | صاحب الينبع، ت ٨٥٥هـــ/ ١٤٥١م                                                                          |      |
|    | باب الهاء والواو                                                                                       |      |
|    | هولاكو، وقيل: هولاوون، وقيل: هولاو بن تولى قان بن حنكزخان، المغلـــــى                                 | 1177 |
| ٥١ | التركى، ملك التتار، ت ٢٦٤هــ/ ١٢٦٥م                                                                    |      |
|    | حسوف السواو                                                                                            |      |
|    | باب الواو والهاء                                                                                       |      |
|    | وهب بن أحمد بن أبي العز، الفقيه شهاب الدين أبوالعز الدمشقى الحنفي، ابن                                 | 7719 |
| 00 | أبي العبسي، ت ٢٥١هـــ/ ١٢٥٣م                                                                           |      |
|    | حوف اليساء آخر الحسروف                                                                                 |      |
| ٥٧ | ياروق بن أرسلان التركماني، الأمير، مقدم التركمان، ت ٢٤٥هـــ/ ١١٦٨م                                     | ۲7۲. |
| ٥٧ | ياسين بن عبد الله المغربي، الحجام الأسود، الصـــالح المعتقـــد، ت ٦٨٧هـــــ/                           | 1771 |
|    | ۲۱۲۸۸                                                                                                  |      |
|    | ياقوت بن عبد الله الرسولي، الطواشي الحبشي، الأمير افتخار الدين، الرسولي،                               | 7777 |
| ٥٩ | ت ۱۸۷۱هـ/ ۱۳۷۹م                                                                                        |      |
|    | ياقوت بن عبد الله، الطواشي الحبشي، الأمير افتخار الدين، أبو الدر العـــزي                              | 7777 |
| ٦. | المسعودي، الرئيسي الكبير، ت ٢٥٤هــ/ ١٢٥٦م                                                              |      |
|    | ياقوت بن عبد الله الشيخي، الأمير افتخار الدين، الطواشي الحبشي، مقــــدم                                | 3777 |
| ٦. | المماليك السلطانية، ت ٧٧٧هــ/ ١٣٧٥م                                                                    |      |
|    | ياقوت بن عبد الله الأرغون شاوى، الأمير افتخار الدين، الطواشي الحبشــــي،                               | 7770 |
| 71 | مقدم المماليك السلطانية، ت ٨٣٣هــ/١٤٢٩ م                                                               |      |

|    | ياقوت بن عبد الله المتسعصمي، الطواشي جمال الدين أبو المجد، صاحب الخط                                    | 7777 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 71 | البديع، ت ۲۹۸هـــ/ ۲۹۸م                                                                                 |      |
|    | باب الياء والحاء المهملة                                                                                |      |
|    | یجی بن أبی بكر بن محمد بن ثابت بن عمار، الأمير أبو زكريــــا، صــــاحب                                  | 7777 |
| ٦٣ | طرابلس الغرب، ت ٨٠٣هـــ/ ١٤٠٠م                                                                          |      |
|    | يجيى بنُ محمد بن سعيد، النجيب الحلى الهــــذلى المـــتكلم، ت ٦٨٩هـــــ/                                 | 1777 |
| 70 | ٠٠٢١٠                                                                                                   |      |
|    | يجيى بن أحمد بن عبدالعزيز بن عبد الله، المقرئ شـــرف الــــدين، الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7779 |
| ٩٥ | الإسكندری، الشروطی، ت ۷۰۰هت/ ۱۳۰۰م                                                                      |      |
|    | یجیی بن أحمد بن عمر بن يوسف، القاضی شرف الدين، ابن العطار، الأديب،                                      | 775. |
| ٦٦ | الشاعر، ت ٨٥٣هـــ/ ١٤٤٩م                                                                                |      |
|    | يحيى بن بركة بن محمد بن لاقى، الأمير شرف الدين الدمشقى، بن لاقى، ت                                      | 7771 |
| ٧٣ | ٢٢٨هــ/ ١٤١٩                                                                                            |      |
|    | يحيى بن حسن بن محمد، القاضي محيي الدين الحيحاني المغربي، قاضي القضاة                                    | 7777 |
| ٧٤ | المالكي بدمشق، ت ٨٤٢هـــ/ ١٤٣٨م                                                                         |      |
|    | يجيى بن شرف بن مرى بن حسن بن الحسين، شيخ الإسلام محيسي الــــدين                                        | 7777 |
| ٧٤ | النووى الشافعي، ت ٦٧٦هـــ/ ١٢٧٧م                                                                        |      |
|    | يجيى بن سليمان بن علمي، الإمسام محيسي السدين الأرزنجساني الحنفسي،                                       | 7778 |
| ٧٧ | ت ۷۲۷هـ/ ۲۳۲۱م                                                                                          |      |
|    | يجيى بن العباس بن محمد بـــن أبي بكـــر، الشـــرق يحـــي، ابـــن الخليفــة                              | 7740 |
| ٧٨ | ت ٧٤٨هـــ/ ٣٤٤٢م                                                                                        |      |
|    | يحيى بن عبد الكريم، الخطيب محيي الـــدين الحرســـتابى، خطيـــب دمشـــق،                                 | 7777 |
| ٧٩ | ت ۲۸۲هــ/ ۳۸۲۱م                                                                                         |      |
|    | يجيى بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب، الشيخ سيف الدين، ابن الناصح                                    | 7777 |
| ٧٩ | الأنصارى، ت ٦٧٢هـ/ ١٢٧٣م                                                                                |      |
|    | يجيى بن عبد الرزاق، الأمير زين الدين، الأستادار، الأشقر، ت ٨٧٤هــــــ/                                  | 7777 |
| ۸۰ | ٩٢٤١٦                                                                                                   |      |
|    | يحيى بن عبد العظيم بن محمد بن يحيى بن على، الأديب الشاعر، جمال الــــدين<br>-                           | 7779 |
| ٨٤ | أبو الحسين الجزار، ت ٦٧٩هـــ/١٢٨٠م                                                                      |      |

|     | يجيى بن على بن عبد الله بن على، الإمام رشيد الدين، العطار، المـــالكي، ت    | 175. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ٨٨  | ٢٢٢هــ/ ٣٢٦٢٢                                                               |      |
|     | يجيى بن على بن رومان، الشيخ الإمام نجم الدين الرومي، التركماني الحنفي،      | 1357 |
| ٨٩  | ت ۱۳۱۳هـ/ ۱۳۱۳م                                                             |      |
|     | يحيى بن على بن يجيى، الشيخ الصالح المعتقد المحدوب، الشيخ يجيى الصنافيرى،    | 7377 |
| ٨٩  | ت ۲۷۷۸ ـــــ / ۱۳۷۰م                                                        |      |
|     | یجی بن عیسی بن إبراهیم بن الحسین، الصاحب حمال الــــدین، أبوالحســـین،      | 7758 |
| 9 ٢ | ابن مطروح، الشاعر، ت ٢٤٩هــ/ ١٢٥١م                                          |      |
|     | يحيى بن فضل الله بن المجلى بن دعجان، ابن فضل الله العمرى، كاتب الســـر      | 1755 |
| 99  | الشريف، ت ٧٣٨هـــ/ ١٣٣٧م                                                    |      |
|     | يجيى بن محمد بن محمد، قاضى القضاة شرف الدين المناوى، الشـــافعي، ت          | 7780 |
| ١٠٢ | ١٧٨هــ/ ٢٦٤١ع                                                               |      |
|     | یجیی بن محمد بن زکریا بن محمد بن یجیی، ابن الخباز الشاعر الحمـــوی، ت       | 7757 |
| ۱۰۳ | ٣٧٧هـــ/ ١٣٧١ م                                                             |      |
|     | يجيى بن محمد بن يوسف، القاضي تقى الـــدين، الكرمــــاني البغــــدادى، ت     | 7757 |
| ١.٥ | ٣٣٨هـــ/ ٢٦٤١م                                                              |      |
|     | يجيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح، الشيخ الإمــــام ســـعد     | 1377 |
| 1.7 | الدين، ابن الصاحب، الحنبلي الصالحي المقدسي، ت ٧٢١هـــ/١٣٢١م                 |      |
|     | يجيى بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الإمام حمال الدين أبوالفضل السلمي       | 7789 |
| ١.٧ | الحنفی، ابن الفویره، ت ۷۶۲هـــ/ ۱۳۶۱م                                       |      |
|     | يجيى بن محمد بن هبة الله بن محمد، ابن أبي حرادة، الشيخ الإمام تاج الــــدين | 770. |
| ١٠٧ | أبوالفتح الحنفي، بن العديم، ت ٣٥٦هـــ/ ١٢٥٨م                                |      |
|     | يجيى بن يوسف، وقيل سيف، بن عيسى، الشيخ الإمام نظام الدين السيرامي           | 1701 |
| ۱۰۸ | الحنفی، ت ۸۳۳هـــ/ ۱۶۲۹م                                                    |      |
| ١٠٩ | يحيى بن يوسف بن يجيى بن منصور، الشيخ الإمام الأديب الزاهد جمال الدين        | 7707 |
|     | الصَّرصري، البغدادي الحنبلي، ت ٢٥٦هــ/ ١٢٥٨م                                |      |
|     | باب الياء والخاء المعجمة                                                    |      |
|     | يَخْشَى باى بن عبد الله المويدي، ثم الأشرف، الأمير سيف الدين، أمير آخور     | 7707 |
| 115 | ثان، ت ۲۲۸هــ/ ۱۶۳۸م                                                        |      |
|     |                                                                             |      |

#### باب الياء والراء المهملة ير شُباي بن عبد الله الإينالي المؤيدي، الأمير سيف الدين، أمير آخور ثان، ت ٤٢٨هـ/ ٥٥٤١م .... ... ... ... ... ... ... ... ... 110 باب الياء والزاى يَزْداد بن عبد الله الخليلي، الأمير سيف الدين، أمير شكار، ٧٦٤هــ/ ١٣٦٢م 117 باب الياء والشين المعجمة يشبك بن عبد الله الأتابكي الشعباني الظاهري، الأمير سيف الدين أتابك 7707 العساكر بالديار المصرية، ت ٨١٠هـ/ ١٤٠٧م .... .... ... 119 يشبك بن عبد الله الساقي الظاهري الأتابكي، الأعرج، الأمير سيف السدين، 7707 أتابك العساكر بالديار المصرية، ت ٨٣١هـ / ١٤٢٧م .... .... 177 يشبك بن عبد الله الأتابكي، المشد، الأمير سيف الدين، أتابك العساكر 4701 بالديار المصرية، ت ٨٤٩هـــ/ ١٤٤٥م .... 177 يشبك بن عبد الله الموساوى الظاهري، الأمير سيف الدين، الأفقم، 7709 ت ١١٤هـ/ ١١١مم .... .... .... 14. يشبك بن أزدم الظاهري، الأمرير سيف الدين، رأس نوبة النوب، 177. ت ۱۱۸هـ/ ۱۱۶۶م .... ما ۱۶۱۶ م .... 14. يشبك بسن عبد الله العثمان الظاهري، الأمير سيف الدين، 1771 ت ١٤١٥ .... ... ... ... ... المصل ١٤١٢ م... 144 يشبك بن عبد الله اليوسفي المؤيدي، الأمير سيف السدين، نائسب حلسب، 7777 ت٤٢٨هـ/ ١٤٢١م .... .... .... .... 144 يشبك بن عبد الله المؤيدي، الأمير سيف الدين، يشبك الآنال الصغم، 7777 ت ۲۲۸هــ/ ۲۱۱م.... 148 يشبك بن عبد الله، الأمير سيف الدين، أخو السلطان الملك الأشرف 7772 برسبای، ت ۸۳۳هـ/ ۱۶۲۹م .... ... ... ... ... ... ۱۳٤ يشبك بن عبد الله الجكمي، الأمير سيف الدين، أمير آخور كير، 7770 ت ۸۳۳هـــ/ ۲۹۱۹ م.... 150 يشبك بن عبد الله النوروزي، الأمسير سسيف السدين، نائسب طرابلس، ت ١٢٨هـ/ ٨٥٤١م .... .... .... .... .... ۱۳۷

|       | يشبك بــن عبـــد الله الكركـــى، الأمـــير ســـيف الـــدين، وأس نوبـــة، | 7777  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۳۷   | ت ۸۵۰هــ/ ۲۶۶۲م                                                          |       |
|       | يشبك بن عبـــدالله مــن جانبــك، الصـــوف، الأمـــير ســـيف الــــدين،   | ለፖፖፖ  |
| ۱۳۸   | ت ۲۲۸هــ/ ۲۵۰۸م                                                          |       |
|       | يشبك بن عبد الله الحمــزاوى، الأمــير ســيف الـــدين، نائـــب صـــفد،    | 7779  |
| ١٤٠   | ت ٥٥٨هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |       |
|       | باب الياء والعين المهملة                                                 |       |
|       | يعقوب بن إسمحاق، الحكميم أمسين المدين، مسن نصماري الكمرك،                | ٠٧٢٢. |
| ١٤١   | ت ۱۲۸۶هـــ/۱۲۸۲م                                                         |       |
|       | يعقوب بن بدارن بن منصور بن بدران، الإمام المقرئ تقى الدين، الجرائدي،     | 1777  |
| 1 2 1 | ت٨٨٦هـ/ ٩٨٦١م                                                            |       |
|       | يعقوب بن رسولا بن أحمد بن يوسف، الشيخ الإمام شرف الدين التبــــاني،      | 7777  |
| 1 2 7 | العجمي، الحنفي، ت ٨٢٧هـ/ ١٤٢٤م                                           |       |
|       | يعقوب بن عبد الحق، أبسو يوسسف المسريني، سسلطان الغسرب، وسسيد             | 7777  |
| 124   | آل مرين، ت٦٨٥هـــ/ ١٢٨٦م (انظر ما يلي ترجمة رقم ٢٦٧٧)                    |       |
|       | يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك، الصاحب زيـــن الـــدين الأســـدى     | 3777  |
| ١٤٤   | الزبیری، ت ۱۶۲۸هــ/ ۱۲۲۹م                                                |       |
|       | يعقوب بن عبد الكريم، الصاحب شرف السدين، نساظر حسيش حلسب،                 | 7770  |
| 1 80  | ت ۲۲۷هـ/ ۱۳۲۷م                                                           |       |
|       | يعقوب بن مظفر بن أحمد بن مزهر، القاضى شرف الدين، ابن مزهـــر، ت          | 7777  |
| ١٤٦   | ٤١٧هـ/ ١٣١٤م                                                             |       |
|       | يعقوب بن عبد الحق، أبو يوسف المريني، السلطان صاحب الأندلس وغيرهــــا     | 7777  |
| 127   | من بلاد المغرب، ت ٦٨٥هـــ/ ١٢٨٦م (انظر ما سبق ترجمة رقم ٢٦٧٣)            |       |
|       | يعقوب شاه بــن عبـــد الله، الحاحــب الشــابي، الأمــير ســيف الـــدين،  | ۸۷۶۲  |
| ١٤٧   | ت ۷۷۸ هــ/۲۷۳۱م                                                          |       |
|       | يعقوب شاه بن عبد الله الكمشبغاوى الظاهرى، الأمير ســيف الـــدين، ت       | 7779  |
| ١٤٨   | ۲۰۸هـ/ ۱۳۹۹م                                                             |       |

## باب الياء واللام

|       | يلباي بن عبد الله الإينالي المؤيدي، السلطان الملك الظاهر،                                        | ٠٨٢٢  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 2 9 | ت ۲۷۸هــ/ ۲۶۶۱م                                                                                  |       |
|       | يلبغـــا بـــن عبـــد الله اليحيـــاوي الناصـــري، الأمــير ســيف الــــدين،                     | 11,57 |
| ١٥.   | ت ۱۶۶۸هـــ/ ۱۳۶۷م                                                                                |       |
|       | يلبغا بُن عبد الله العمرى الناصرى، الأتابكي الخاصكي، الأمير سيف الدين،                           | 71.77 |
| 101   | ت ۲۲۷هـ/ ۲۲۳۱م                                                                                   |       |
|       | يلبغا بن عبد الله الناصرى، الأتابكي اليلبغاوى، الأمير سيف الــــدين، رفيــــق                    | 77.77 |
| 177   | منطاش، ت ۷۹۳هـــ/ ۱۳۹۰م                                                                          |       |
|       | يلبغا بن عبد الله الناصري، الظاهري، الأتابكي، الأمير سيف الدين، أتابـــك                         | 31.57 |
| ١٧١   | العساكر بالديار المصرية، ت ٨١٧هــ/ ١٤١٤م                                                         |       |
|       | يلبغا بن عبد الله الناصري، الأمير سيف الدين، حاجب الحجاب في الدولـــة                            | ٥٨٢٢  |
| ۱۷۳   | الأشرفية شعبان بن حسين ت ٧٧٦هـــ/ ١٣٧٤م                                                          |       |
|       | يلبغا بن عبد الله السودوي، الأمير سيف الدين، حاجب حجـــاب دمشـــق،                               | רארז  |
| ۱۷۳   | ت ٥٠٨هـ/ ١٤٠٢م                                                                                   |       |
|       | يلبغا بن عبد الله النظامي، الأمير سيف الدين، نائب حلب، ت ٧٧٩هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 77.77 |
| ١٧٤   | ٣٧٧ع                                                                                             |       |
|       | يلبغا بن عبد الله السالمي الظاهري، الأمير سيف الدين، الفقيه الصوفي الحنفي،                       | ለለፖን  |
| ۱۷٤   | الوزير الأستادار المشير، ت١١٨هـــ/١٤٠٨م                                                          |       |
|       | يلبغـــا بـــن عبـــد الله الكـــزلي، الأمـــير ســـيف الـــدين، الجنـــون،                      | PAFY  |
| 1 7 9 | ت ۶۸۰هـ/ ۳۳۶م                                                                                    |       |
|       | يلبغا بن عبد الله الجاركسي، الأمير سيف الـــدين، رأس نوبـــة في الدولـــة                        | 779.  |
| 1 7 9 | الظاهرية حقمق، ت ٨٥٨هـــ/ ١٤٥٤م                                                                  |       |
|       | يلخُجا بن عبد الله من مامش الناصري الساقي، الأمير سيف الـــدين نائـــب                           | 7791  |
| ١٨٠   | غزة، ت ٥٠٨هـ/ ١٤٤٦م                                                                              |       |
|       | باب الياء والميم                                                                                 |       |
|       | يُمن بن عبد الله، الخادم الطواشي الحبشي، زين الدين، شيخ الخدام بــــالحرم                        | 7797  |
| ١٨٥   | النبوی صلی الله علیه وسلم، ت ۲۷۵هـــ/ ۱۲۷۶م                                                      |       |

# باب الياء والنون

|     | ينتمـــر بــن عبـــد الله المحمــدى، الحاحــب، الامـــير ســيف الـــدين،   | 7794 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ١٨٧ | ت ۸۰۲هـ/ ۱۳۹۹م                                                             |      |
|     | باب الياء آخر الحروف والواو                                                |      |
|     | يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن قاسم، الأمير جمــــال الــــدين    | 7798 |
| ۱۸۹ | أبو المحاسن البيرى الحلبي البجاسي، الأستادار، ت ٨١٢هـــ/ ١٤٠٩م             |      |
|     | يوسف بن أحمد بن حسين بن سليمان، ابن فزاره، حمال الدين أبوالمحاســـن،       | 7790 |
| 197 | قاضي قضاة دمشق ت ٧٦٦هـــ/ ١٣٦٤م                                            |      |
|     | يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن على بن إسماعيل، أبو على الغســـولى، ابـــن      | 7797 |
| 197 | غالية، ت ٧٠٠هـــ/ ١٣٠٠م                                                    |      |
|     | يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبدالواحد، أبو الفضل الأنصـــــارى الحلـــــى      | 7797 |
| 191 | الحنفی، ت ۲۰۸هــ/ ۲۲۰م                                                     |      |
|     | يوسف بن إسحاق بن إبراهيم بن محسن، الإمام عز الــــدين أبــــو المحاســــن، | 1791 |
| 199 | الجعبرى، الرهاوى، الحنفى، ت ٧٣٥هـــ/ ١٣٣٤م                                 |      |
|     | يوسف بن إسماعيل بـــن ســعد الملـــك الإســـوانى، قــــارئ المصــحف،       | 7799 |
| 199 | ت ١٣١٤هـ/ ١٣١٤م                                                            |      |
|     | يوسف بن إسماعيك بن عثمان، تقى الدين، ابن المعلم،                           | 77   |
| ۲., | ت ١٧٤هــ/ ١٣١٤م                                                            |      |
|     | يوسف بن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثمان، الشيخ تاج الدين، بن العجمي،        | ۲۷۰۱ |
| 7.1 | ت ۲۹۷هـ/ ۱۳۲۸م                                                             |      |
|     | يوسف بن إسماعيـــل بـــن الأحمـــر، أبـــو الحجـــاج، ملـــك الأنـــدلس،   | ***  |
| ۲٠١ | ت ٧٥٥هـــ/ ١٣٥٤م (انظر ما يلى ترجمة رقم ٢٧٨٩)                              |      |
|     | يوسف بن برسباى بن عبد الله، السلطان الملك العزيـــز، ســـلطان الـــديار    | 20.2 |
| 7.7 | المصرية، ت ٨٦٨هـــ/ ١٤٦٣م                                                  |      |
|     | يوسف بن حعفر بن حيدرة بن حسان، الشيخ كمـــال الـــدين الإســـنائي          | 44.5 |
| ۲١. | الشافعي، ت ۲۹۲هــ/ ۱۲۹۳م                                                   |      |
|     | يوسف بن الحسن بن على بن يوسف، الشيخ جمـــال الـــدين السحســــتاني،        | 77.0 |
| 711 | ت ٢٦٧هــ/ ١٣٥٩م                                                            |      |

|              | يوسف بن الحسن بن علي، بدر الدين السنجاري، الشافعي، السزرزاري، ت               | 7.77 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>T</b> 1 1 | 3774/ 07717                                                                   |      |
|              | يوسف بن خالد بن نعيم بن مقدم بن محمد، حمال الدين البساطي المـــالكي،          | 77.7 |
| 717          | قاضى القضاة بالديار المصرية، ت ٨٢٩هـــ/ ١٤٢٥م                                 |      |
|              | يوسف بن داود بن عيسى، الملك الأوحد نجم الدين، ابن الملك الناصـــر، ت          | ۲۷۰۸ |
| 717          | ٨٩٢هـ/ ٨٩٢١م                                                                  |      |
|              | يوسف بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم، الفقيه، الأديـــب، الشــــاعر،        | 44.4 |
| 317          | الخطيب، الصوفي، الشافعي، ت ٧٥٠هــ/ ١٣٤٩م                                      |      |
|              | يوسف بن الصفي، جمال الدين الكركي، كاتب الســـر الشـــريف بالـــديار           | ۲۷۱. |
| 710          | المصرية، ثم ناظر حيش دمشق، ت ٨٥٦هــــ/ ١٤٥٢م                                  |      |
|              | يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر، الشيخ المعتقد جمــــال الــــدين       | 1117 |
| 717          | الكردى، الشيخ يوسف العجمى، ت ٧٦٨هــ/١٣٦٦م                                     |      |
|              | يوسف بن عبد الله بن عمر، حمال الدين الزواوي المالكي، قاضـــي القضـــاة        | 7117 |
| 719          | بدمشق، ت ۱۲۸۶هــ/۱۲۸۶ م                                                       |      |
|              | يوسف بن عبد الله بن أبي الســـفاح، القاضـــى شـــرف الـــدين الحلــــى،       | 2117 |
| 719          | ت ٧٥٤هــ/ ١٣٥٣م                                                               |      |
|              | يوســف بـــن عبـــد الله بـــن عطـــاء، الشـــيخ بــــدر الــــدين الحنفـــى، | 4418 |
| ۲۲.          | ت ١٩٩٦هـ/ ٢٩٦١م                                                               |      |
|              | يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف بن على بن عبدالملك بن أبي الزهر،             | 7710 |
| ۲۲.          | الشيخ الحافظ حمال الدين القضاعي الكلبي المزي، ت ٧٤٢هــ/ ١٣٤١م                 |      |
|              | يوسف بن عبد الكريم بن بركة، الصاحب جمال الدين أبو لمحاســـن، نــــاظر         | 7117 |
| 770          | الخواص الشريف، ابن كاتب حكم، ت ٨٦٢هـــ/ ١٤٥٧م                                 |      |
|              | يوسف بن على بن مهاجر، السرئيس جمسال السدين التكسريتي، التساجر،                | 7717 |
| 777          | ت٤٩٢هـ/ ١٢٩٤م                                                                 |      |
|              | يوسف بن عمر بن على بن رسول، الملك المظفر أبو منصور صاحب اليمن،                | 7717 |
| ٨٢٢          | ت ١٢٩٥ م ١٢٩٥ م                                                               |      |
|              | يوسف بن عمر بن الحسين بن أبي بكــر، الشــيخ بــدر الــدين الخــــين،          | 4419 |
| 771          | ت ٧٣١هـ/ ١٣٣٠م                                                                |      |

|       | يوسف بن قز أغلى بن عبد الله، الشيخ الإمام المؤرخ، شيخ الإسلام سبط ابن                          | 777. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 771   | الجوزى، صاحب مرآة الزمان، ت ٢٥٤هــ/ ١٢٥٦م                                                      |      |
| 277   | يوس ف بن لؤلؤ، الأديب الشاعر بدر الدين الدمشقى، ت ٦٨٠هـــ/ ٢٨١م                                | 1777 |
|       | يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد، حمال الــــدين المـــرداوى، القدســــى،                      | 7777 |
| ۲٤.   | الحنبلي، قاضي قضاة دمشق، ت ٧٦٩هـــ/ ١٣٦٧م                                                      |      |
|       | یوسف بن محمد بن غازی بن یوسف بن أیوب، الملك الناصـــر، صــــاحب                                | 7777 |
| ۲٤.   | الشام، ت ٥٥٦هــ/ ١٢٦١م                                                                         |      |
|       | يوسف بن محمد بن سليمان بن أبي العز وهيب، الإمام أبوالمحاسن بن أبي العز،                        | 3777 |
| 7 2 7 | الفقيه الحنفي، ت ٧٢٨هــ/ ١٣٢٧م                                                                 |      |
|       | يوسف بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم، الإمام جمال الدين، ابن النحاس، ت                             | 7770 |
| 7 2 7 | APFa_/ AP717                                                                                   |      |
|       | يوسف بن محمد بن إبراهيم بن عمر، الخطيب قطب الدين، خطيب حسامع                                   | 7777 |
| Y     | الصالح خارج باب زويلة، ت ٧١٣هــ/ ١٣١٣م                                                         |      |
|       | یوسف بن عبد الله، القاضی جمال الدین الحمیدی، الحنفے، ت۸۲۱هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7777 |
| 7 £ A |                                                                                                |      |
|       | يوسف بن محمد بن بيرم خجا، الشهير بقرا يوسف، صاحب بغداد والموصل،                                | 7777 |
| 7 £ A | ت ۲۲۸هـــ/۲۶۰۰م                                                                                |      |
|       | يوسسف بسن محمسود بسن محمسد، العلامسة عزالسدين السرازي،                                         | 7779 |
| 707   | ت ١٩٩٤هــ/ ١٣٩١م                                                                               |      |
|       | يوسف بن موسى بن محمد، قاضى القضاة جمال الـــدين الملطـــى، الحلــــى،                          | ۲۷۳. |
| 707   | الحنفي، ت ٨٠٣هـــ/ ١٤٠٠م                                                                       |      |
|       | يوســف بـــن يعقـــوب المــريني، أبويعقـــوب، صــــاحب المغـــرب،                              | 7771 |
| 405   | ت ٧٠٦هـ/ ١٣٠٦م                                                                                 |      |
|       | يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم، الصاحب محيي الدين بن                                 | 7777 |
| 700   | زيلاق، الكاتب، الشاعر ت ٦٦٠هـــ/ ١٢٦١م                                                         |      |
|       | يوسف الهيدباني، الأمير جمال السدين، نائب قلعة دمشق،                                            | 7777 |
| Y 0 A | ت ١٠٠٨هــ/ ١٣٩٩م                                                                               |      |
|       | يوسف بن محمد بن حامع، الشيخ المعتقد، جمال الدين البحيري، الشـــافعي،                           | 7772 |
| Y 0 A | ت ٥٨هـ/ ١٤٤٦م                                                                                  |      |
| / \   | **** **** **** **** **** **** **** **** ****                                                   |      |

| ۲٦. | يوسف، الشيخ العالم، الزيلعي، الحنفي، ت ٧٢٠هـــ/١٣٢٠م                       | 7770 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|
|     | يونس بن إبراهيم بن عبدالقوى، الشيخ أبوالنور، فتح الدين الدبابيسي، مسند     | 7777 |
| ۲٦. | الديار المصرية، ت ٧٢٩هــ/ ١٣٢٨م                                            |      |
|     | يونس بن إبراهيم بن سليمان، العلامة بدر الـــدين الصـــرخدى، الحنفــــي،    | 7777 |
| 177 | ت ۱۹۶۷هــ/ ۲۹۲۱م                                                           |      |
|     | يونس بن أحمد بن أبي الحسن، ناصر الـــدين، كـــبير الأشـــراف بدمشـــق،     | ۲۷۳۸ |
| 777 | ت ۲۲۷هــ/ ۲۲۳۱م                                                            |      |
|     | يونس بن الحسين بن على بن محمد بن زكريا، الشيخ شرف الدين الألواحي،          | 2779 |
| 777 | ت ۲۶۸هـ / ۲۳۵م م                                                           |      |
|     | يونس بن عبد الله النوروزي، الأمير سيف الـــدين، دوادار الملـــك الظـــاهـر | 445. |
| 777 | برقوق، ت ۷۹۱هـــ/ ۱۳۸۹م                                                    |      |
|     | يونس بن عبد الله القشتمري، الأمــير ســيف الـــدين، نائـــب الكـــرك،      | 1377 |
| ۲۲۲ | ت ١٩٧٥مـ / ٢٩٣١م                                                           |      |
|     | يونس بن عبدالله الظاهري، الأمير سيف الدين، يونس بلطا، نائب طرابلس،         | 7757 |
| 777 | ت ۲۰۸هـ/ ۱۳۹۹م                                                             |      |
|     | يــونس بـــن عبـــد الله الـــركني الأعـــور، الأمـــير ســيف الـــدين،    | 4454 |
| ٨٢٢ | ت ١٥٨هـ/ ١٤٤٧م                                                             |      |
|     | يونس بن عبد الله السيفي أقباي، الأمير سيف الدين، البواب، شاد شـــراب       | 3377 |
| 779 | خاناه الملك الظاهر حقمق، ت ٨٦٥هـــ/١٤٦٠م                                   |      |
|     | يونس بن عبد الله العلائي الناصري، الأمير سيف الدين، نائب القلعة بالديار    | 7750 |
| ۲٧. | المصرية، ت ٨٦٤هـ/١٤٥٩م                                                     |      |
|     | يــونس بــن عبـــد الله الإســعردى الرمـــاح، الأمـــير ســيف الـــدين،    | 7757 |
| 177 | ت ۲۹۷هـــ/۱۳۹۰                                                             |      |
|     | كتاب الكُنَى                                                               |      |
|     | أبو البركات بن أبي الحسن بن النجيب بن المعمرى، أبو البركات المدائني، ت     | 7757 |
| 770 | ٨٢٢هــ/ ٢٢٢٩م                                                              |      |
|     | أبـــو بكـــر بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم الإربلــــي، الأديـــــب، | 7727 |
| 770 | ت ٢٩٩هـــ/١٢٩٩م (انظر الترجمة رقم ٢٧٧٦)                                    |      |

|       | أبسو بكسر بسن أحمسد بسن عبسد السدائم بسن نعمسة، الحجسار،                                  | 7789 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 277   | ت ۷۱۸هـــ/۱۳۱۸م                                                                           |      |
|       | أبو بكر بن أحمد بن أبي الفتح بن إدريس، عماد الدين الســـراج، الدمشـــقي                   | ۲۷0. |
| 777   | الشافعي، ت ٧٨٢هـــ/١٣٨٠م                                                                  |      |
|       | أبو بكر بــن إسماعيــل بــن عبـــد العزيــز، مجـــد الـــدين الســـنكلوني                 | 1001 |
| 777   | ت ۶۷۰هـــــ/۱۳۳۹م                                                                         |      |
| •     | أبو بكر بــن أســبا ســــلار، الأمــير ســيف الــــدين، متـــولى مصـــر،                  | 7407 |
| ۲۷۸   | ت ۲۷۹هــ/ ۲۸۰۱م                                                                           |      |
|       | أبو بكر بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن، زين الدين العثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 2002 |
| ۲۸.   | الشافعي، ابن الحسين، ت ٨١٦هــ/ ١٤١٣م                                                      |      |
|       | أبو بكر بن داود بن عيسى بن أبي بكر بن محمد بن أيوب، الأمـــير ســـيف                      | 4408 |
| ۲۸.   | الدين، ت ١٨٦هـــ/١٢٨٣م                                                                    |      |
| 141   | أبو بكر، الخليفة أمير المؤمنين، المعتضد بالله، ت٧٦٣هـــ/١٣٦١م                             | 7700 |
|       | أبو بكر بن سليمان بن على بن سالم، الشيخ حسام الــــدين الحمـــوى، ت                       | 7007 |
| 7.4.7 | ٩٤٦هــ/١٥٢١م                                                                              |      |
|       | أبو بكر بن سليمان، القاضى شرف الدين الحلسبي، ثم المصــرى الشـــافعي،                      | 7404 |
| ۲۸۳   | الأشقر، ت ٨٤٤هــــ/١٤٤٠م                                                                  |      |
|       | أبو بكر بن سنقر، ابن أخى بهادر الجمالى، الأمير زين الدين، وقيل: ســـيف                    | 140Y |
| 440   | الدين، ت ٨٠٣هـــ/ ١٤٠٠م                                                                   |      |
|       | أبسو بكسر بسن شمعبان بسن حسسين بسن محمسد بسن قسلاوون،                                     | 4409 |
| 117   | ت ۸۰۳هــــ/۰۰۶۱م                                                                          |      |
|       | أبو بكـــر بـــن عبـــد الله بـــن قطلبـــك، المــنجم، الأديـــب الشـــاعر،               | 1771 |
| 444   | ت ۱۲۸هـــ/۱۶۰۹م                                                                           |      |
|       | أبو بكر بن عبد العظيم بن يوسف، الصاحب أمين الـــدين، بـــن الرقـــاقي،                    | 1777 |
| 444   | ت ۱۲۱۰هــ/ ۱۳۱۰م                                                                          |      |
|       | أبو بكر بن عثمان بن أبي بكر، القاضـــي زيـــن الـــدين بـــن العجمـــي،                   | 7777 |
| 79.   | ت ۲۹۷هـــ/۲۹۳۲                                                                            |      |
|       | أبو بكر بن على بن محمد بن يوسف، القاضى زين الـــدين الســـندوبي، ت                        | 2777 |
| 791   | ۸۸۷هـــ/۲۸۳۱م                                                                             |      |

|      | أبو بكر بــن علــي، تقــي الــدين الحمــوي، ابــن حجــة الشــاعر،            | 3777    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 791  | ت ۱۳۳۷هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |         |
|      | أبو بكر بن على بن مكارم بن فتيــــان، الشـــيخ نجـــم الــــدين الخطيـــب،   | 7770    |
| 790  | ت ۲۲۰هـــ/۱۲۲۱م                                                              |         |
|      | أبو بكر بن على، القاضى زكى الدين، ابن الخروبي، التاجر المصرى الكارمي،        | 7777    |
| 797  | ت ۷۸۷هــــ/۱۳۸۰م                                                             |         |
|      | أبو بكر بن على بن سالم بن أحمد، القاضي تقى الـــدين الكــــاف، قاضــــي      | 7777    |
| 191  | الزبدان، ت ۸۱۰هـــ/۱٤۱۲م                                                     |         |
|      | أبو بكر بن عمر بن عرفات، الشبخ الإمام زين الدين القمني، الشـــافعي، ت        | 1777    |
| 191  | ٣٣٨هـــ/٩٢٩١م                                                                |         |
|      | أبو بكر بن عمر بن محمد، الشيخ الصالح المعتقد، الفقيه المالكي، الطريني، ت     | 7779    |
| 499  | ٧٢٨هــ/٤٢٤١م                                                                 |         |
| ٣    | أبو بكر بن عمر بن السلار، الشيخ ناصر الدين، ت ٧١٦هـــ/١٣١٦م                  | ۲۷۷.    |
|      | أبو بكر بن عمر بن يونس، الشيخ شمس الــــدين الحنفــــى، ت ٦٦٧هــــــ/        | 1441    |
| ۲.,  | ٨٢٢١٠                                                                        |         |
|      | أبو بكر بن عمر بن حسن بن خواجا، الإمام شــهاب الـــدين الفارســـى،           | 7777    |
| ٣٠١  | ت ٥٥٦هـــ/١٢٦١م                                                              |         |
| ٣.١  | أبو بكر الدينورى، الشيخ الصالح، صلاح الدين،ت ٦٦١هـــ/١٢٦٢م                   | 7777    |
|      | أبو بكر بن قوام بن على بــن قـــوام، البالســـى، أحـــد مشــــايخ الشــــام، | 3 7 7 7 |
| 4.4  | ت ۱۰۲۸هــــ/۲۲۱۰م                                                            |         |
|      | أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن، المقدسي الجماعيلي، القطان، الشيخ المقرئ       | 7770    |
| ٣.٣  | المسند، ۸۳۸هـــ/۱۳۳۷م                                                        |         |
|      | أبو بكر بسن محمـــد بـــن إبـــراهيم، الشـــيخ غـــرس الـــدين الإربلـــى،   | 7777    |
| 4.8  | ت ۲۷۹هـــ/۱۲۸۰م (انظر الترحمة رقم ۲۷٤۸)                                      |         |
|      | أبو بكر بن محمد بن أيوب، سيف الدين، السلطان الملك العادل الصغير، ت           | ***     |
| ۳.0  | ٥٤٦هـــ/٧٤٢١م                                                                |         |
|      | أبو بكر بن محمد بن يوسف، ابن الملك الأشـــرف أبى الفـــتح محمـــد، ت         | 7777    |
| T. V | ٧٥٦ه_/١٠٥٩م                                                                  |         |

| أبو بكر بن محمد بن محمود بن سليمان، القاضي شرف الـــدين، الحلـــي، ثم       | 2444 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| الدمشقى، ت ٤٤٧هـــ/١٣٤٣م                                                    |      |
| أبو بكر بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك المنصور بن الســـلطان الملـــك     | ۲٧٨. |
| الناصر، ت ٧٤٢هـــ/١٣٤١م                                                     |      |
| أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر، المحدث المقرئ، الحراني الحنبلي، بن الـــزراد،   | 1447 |
| ت ١٢٥٣مــ/ ١٢٥٥م                                                            |      |
| أبو بكر بن أبي الفوارس بن مرهف بن أسامة بن منقذ، الكنابي الكلبي، حسام       | 7777 |
| الدين، ت ٢٥٣هـــ/١٢٥٥م                                                      |      |
| أبو بكر بن هلال بن عباد، الشيخ عماد الدين الحنفـــى، العمــــاد الجيلــــى، | ۲۷۸۳ |
| ت ۲۷۹هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |      |
| أبو بكر البحائي، الشيخ الصالح المعتقد المغربي المحلوب،                      | 2442 |
| ت ۸۰۰هـــ/۱۳۷۹م                                                             |      |
| أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر، الإمام المقرئ، المزى الدمشقى الشافعي، زين       | 2470 |
| الدین الحریری، ت ۷۲۲هــ/۱۳۲۶م                                               |      |
| أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يعقوب المريني، الســـلطان، صــــاحب طنجـــة    | 7447 |
| وغيرها من بلاد المغرب، ت٧٠٧هـــ/١٣٠٧م                                       |      |
| أبو تاشفين عبد الرحمن بن أبي حمو موسى بن يوسف، من بسني عبــــدالواد،        | 7777 |
| السلطان، صاحب تلمسان، ت ٧٩٥هــ/١٣٩٢م                                        |      |
| أبو حاتم محمد بن أبي حامد بن على بن عبدالكافي، القاضي تقي الدين، حفيد       | ۲۷۸۸ |
| الشيخ بماء الدين السبكي الشافعي، ت ٨٠٨هـــ/٥٠٤م                             |      |
| أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن الأحمر، السلطان، ملك الأنـــدلس، ومــــا      | PAYT |
| والاها، ت ٧٥٥هـــ/ ١٣٥٤م (انظر ما سبق رقم ٢٧٠٢)                             |      |
| أبو الحجاج يوسف بن أبي عبد الله بن أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بـــن         | ۲٧٩. |
| الأحمر، السلطان، صاحب غرناطة، ت ٧٩٦هـــ/١٣٩٣م                               |      |
| أبو الجسن على بن عبدالله بن عبدالجبار، الحسين الشاذلي، إمام أهل الطريقة،    | 1441 |
| ت ۲۰۲۹هـــ/۱۲۰۸م (انظر ج۸ ترجمة رقم ۱۰۹۷)                                   |      |
| أبو الحسن على بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف المريني، ملك المغرب، ت          | ***  |
| ٢٥٧ه_/١٥٣١م                                                                 |      |

|     | أبو حفص عمر بن زكريا بن عبدالواحد بن عمر الهنتاتي البربسـري، ملـــك           | 2611        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۱۹ | المغرب وصاحب إفريقية، المستنصر بالله،ت ٩٥هــــ/١٢٩٥م                          |             |
|     | أبو الحكم مالك بن عبدالرحمن، شاعر الأنـــدلس، ت ٦٩٩هـــــ/ ١٢٩٩م              | 3 PV 7      |
| ٣٢. | (انظر ج۹ ترجمة رقم ۱۹۶۳)                                                      |             |
|     |                                                                               |             |
|     | أبــو حمـــو المغـــربي، موســــي بـــن عثمــــان، صـــاحب تلمســـان،         | 4440        |
| ٣٢. | ت ۲۱۹هـ/ ۱۳۱۹م                                                                |             |
|     | أبو حمو [موسى] بن يوسف بن عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالواد، الســـلطان،          | 2641        |
| ۳۲۱ | صاحب تلمسان، ت ۷۹۱هــ/۱۳۸۹م                                                   |             |
|     | أبو الخير محمد بن محمد بن محمـــد، زيـــن الـــدين أبـــو الخـــير النحـــاس، | 2007        |
| ٣٢٢ | ت ١٢٨هـــ/١٤٥٩م                                                               |             |
| ۳۳٥ | أبو دبوس عثمان بن إدريس المغربي، نزيل القاهرة، ت ٧٣١هـــ/١٣٣٠م                | <b>1977</b> |
|     | أبو الرحال بن مرى بن بختر المنيني، الشيخ الزاهد، العارف بالله، المعتقد، ت     | 444         |
| ٣٣٦ | 3PFa_\ 3PY17                                                                  |             |
|     | بو سعید بن خربندا بن أرغون بن هولاکو، القان بوسعید، ملـــك التتــــار،        | ۲۸          |
| ٣٣٧ | ت ۲۳۷هـ/ ۱۳۳۰م                                                                |             |
|     | أبو سعيد عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن يعقـــوب بـــن عبـــدالحق المـــريني،    | 1441        |
| ۳۳۸ | السلطان، ملك المغرب وصاحب فاس، ت ٨٢٣هـــ/١٤٢٠م                                |             |
|     | أبو السعادات محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عطية بن ظهيرة، قاضــــى          | 7.47        |
|     | القضاة حملال المدين، المكسى الشافعي، قاضمي مكة وعالمها،                       |             |
| ۳۳۹ | ت ۸۶۱هـــ/۲۵۰۱م (انظر ج۱۱ ترجمة رقم ۲٤۰۷)                                     |             |
|     | أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو حفص، الهنتاتي، الموحدي، المغربي،      | ۲۸۰۳        |
|     | السلطان، ملك المغرب، صاحب تسونس وبلاد إفريقية،                                |             |
| 781 | ت ۷۹۲هـــ/۱۳۹۳م (انظر ج۲ ترجمة رقم ۲۲۷)                                       |             |
|     | أبو العباس أحمد بن أبي حمو بن موسى بن عبدالرحمن بن يحــيى، الســـلطان،        | 44.5        |
| 737 | صاحب تلمسان والغرب الأوسط، ت ٨٣٩هـــ/ ١٤٣٥م                                   |             |
| ٣٤٣ | أبو العباس المرسى، ت ٦٨٦هـــ/١٢٨٧م (انظر ج٢ ترجمة رقم٢٢٨)                     | ۲۸۰٥        |
|     | أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبدالعزيز بن أحمد، السلطان المنتصر بالله، الحفصى | ۲۸۰۶        |
| ٣٤٣ | المغربي، صاحب تونس وبلاد إفريقية، ت ٨٣٩هــــ/ ١٤٣٥م                           |             |

|     | أبو عبدالله محمد بن على بن أحمد بن عبدالعزيز العقيلي المكي النويري، قاضي                            | 44.4    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 488 | قضاة المالكية بمكة، ت ٨٤٢هـــ/١٤٣٨م                                                                 |         |
| 720 | أبو عبدالله محمد الأيسر بن نصر، ابن الأحمر، صاحب غرناطة                                             | ۲۸۰۸    |
| ٣٤٦ | أبو الغيث بن حميل، الشيخ الصالح المعتقد، ت ٢٥١هــ/ ١٢٥٤م                                            | 44.4    |
|     | أبو فارس عبدالعزيز بن على بن عثمان بن يعقوب بن عبدالحق، الســـلطان،                                 | ۲۸۱.    |
| ٣٤٨ | سلطان الغرب وملك فاس، ت ٧٧٤هـــ/١٣٧٢م                                                               |         |
|     | أبو فارس عبد العزيز بن أحمد بن محمد، الهنتـــاتي المصـــمودي الحفصـــي،                             | 1111    |
|     | السلطان، سلطان تونس وعامة إفريقية وغيرها، ت ٨٣٧هــــ/١٤٣٣م (انظر                                    |         |
| 729 | ج٧ ترجمة رقم ١٤٣٠)                                                                                  |         |
|     | أبو الفتح [محمد] بن أحمد بن محمد وفا، الشيخ فستح الــــدين، ابــــن وفــــا،                        | 7117    |
| 401 | ت ۲۰۸هــ/۸۶۶م                                                                                       |         |
|     | أبو الفتح محمد بن على بن موسى، الإمام شمس الدين أبو الفتح الأنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7117    |
| 404 | ت ١٢٥٢هــ/٢٥٢٦م                                                                                     |         |
|     | أبو الفتح نصر بــن ســـليمان بــن عمــر المنبحــي، المقـــرئ الحنفـــي،                             | 4115    |
| 404 | ت ۷۱۹هـــ/۱۳۱۹م، (انظر ما سبق ترجمة رقم ۲۰۹۱)                                                       |         |
|     | أبو الفرج عبد الله، الصاحب الوزير شمــس الـــدين، المقســـى، القبطــــى،                            | 7110    |
| 408 | ت ١٣٩٠م_/ ١٣٩٢م                                                                                     |         |
|     | أبو الفرج عبدالوهاب، الصاحب الوزير موفق الدين، الأســــلمي القبطـــي،                               | 7117    |
| 400 | المصرى، ت ٧٩٦هــ/ ١٣٩٣م                                                                             |         |
|     | أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن سيدى محمد وفا، الأديــب، ابـــن وفـــا،                              | 7117    |
| 807 | ت ١٤١٤هــ/ ١١٤١٦م                                                                                   |         |
|     | أبو القاسم بن الحسين بن العود، الشيخ نجيب الدين الأسدى الحلي، شـــيخ                                | 7.1.1.7 |
| 409 | الشيعة وإمامهم وعالمهم، ت ٦٧٧هـــ/١٢٧٨م                                                             |         |
|     | أبو كم، الصاحب علـــم الـــدين يحـــي، الأســـلمي القبطـــي المصـــري،                              | PIAT    |
| 409 | ت ٥٣٨هـــ/١٤٤١م                                                                                     |         |
|     | أبو المكارم محمد بن نصر بن يجيى بـــن صــــلايا، نائـــب الخليفـــة بإربـــل،                       | ۲۸۲.    |
| ٣٦. | ت ٥٥٦هـــ/١٢٥٨م، (انظر ج١١ ترجمة رقم ٢٤٣٤)                                                          |         |
|     | أبو هريرة عبدالرحمن بن أبي أمامة محمد، الشيخ زين الدين ابن النقــــاش، ت                            | . ۲۸۲۱  |
| ٣٦. | ٨١٩هـــ/٢١٤١م، (انظر حر٧ ترجمة رقيم ١٠٤١)                                                           |         |

| 177  | أبو يزيد بن خربندا المغلي، ابن ملك التتار، ت ٢٠٩هـــ/ ١٣٠٩م                     | 7777 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | أبو يزيد بن مراد الخـــازن، الأمـــير ســـيف الـــدين، الــــدوادار الكــــبير، | ۲۸۲۳ |
| 411  | ت ١٣٩٧هــ/ ٢٣٩٢م                                                                |      |
|      | أبو يزيد بن عبد الله الظاهري، الأمير سيف الدين، أحد الأمـــراء العشـــرات       | 3777 |
| ٣٦٢  | والحجاب في الدولة الأشرفية برسباي، ت ٨٤٠هـــ/ ٤٣٦ ام                            |      |
|      | أبو يزيد بن عبد الله الأشرق الساقي، الأمير ســيف الـــدين، أحـــد أمـــراء      | 7170 |
| ٤٦٣  | العشرات، ورأس نوبة، ت ٨٤٨هـــ/١٤٤٤م                                             |      |
|      | أبو يزيد بن عبد الله التمربغاوي الساقي، الأمير سيف الدين، أحــــد أمــــراء     | 7777 |
| 3 77 | العشرات، ت ۸۶۳هــ/۸۰۸م م                                                        |      |
|      | أبو يزيد بن مراد بن أورخان بن أردن على بن عثمان، يلدرم، صاحب بـــــلاد          | 7777 |
| ٣٦٦  | الروم، ت ٨٠٥هـــ/١٤٠٢م                                                          |      |
|      | أبو اليمن محمد بن محمد بن على، قاضي القضاة أمين الدين النويري، المكـــي         | ***  |
| ٣٧.  | الشافعي، قاضي مكة وخطيبها، ت ٨٥٣هــ/١٤٤٩م                                       |      |
|      | ترجمة المؤلف                                                                    |      |
| 440  | بقلم تلميذه أحمد بن حسين التركماني، الشهير بالمرحي                              |      |

### بفضل الله ومنه وكرمه

انتهى تحقيق الجزء الثاني عشر ( من تجزئة المحقق )، وبتمامه كمل تحقيق ونشـــر كتاب "المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي"، لابن تغري بردي.

## والحمد لله رب العالمين

ويليه، إن شاء الله تعالى، الأجزاء الخاصة بالكشافات التحليلية لكامل الكتاب من الحزء الأول وحتى الجزء الثاني عشر.

والله الموفق